

الصّحِيْحُ ٱلمُسْنَدُ مِنْ أَقْوَالِ ٱلصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ

جَمَعَهَا وَجَرَجُهُا وَذَكَرَبَعْضَ فَوائِدِهَا أبوعابت الداني بن سيرآل رهوي

رَاجَعَهُ وَقَدَّمَ لَهُ فَضِيْلَة ٱلشَّيْخِ عَبْدُاللهِ بْنُصَالِحِ ٱلعْبُكِ الْعَبْكِ الْعَبْكِ الْعَبْكِ الْعَبْكِ الْعَبْكِ الْعَبْكِ الْعَبْكِ الْعَبْكِ حَفِظُهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ

> الْجُكِلَّالُاوَّالُ 40 . - 1

كار الفاروق للطباعة والنشروال توزتع

## جميع الحقوق محفوظت

الطبعة الأولى جمادى الأولى سنة ١٤٢٤

آب (أغسطس) ٢٠٠٣ م





### 

إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يَهْدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هَادِيَ له.

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَمَا يُبُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّعُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّا عَمُوانَ : ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَجِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَيَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَيْسَآةً وَاتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاتَدُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَفِيبًا ۖ ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّغَوَّا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيلًا ۗ ثَصَلِحٌ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۖ ﴾ [الأحزاب: ٧٠ ـ ٧١].

أما بعد؛ فإنَّ أَصْدَقَ الكلامِ كلامُ اللَّهِ، وخيرَ الهَدْي هَدْيُ محمدِ صلى الله عليه وعلى آله وسلّم، وشرَّ الأمورِ مُحْدَثَاتُها، وكُلَّ مُحْدَثَةِ بدعة، وكلَّ بدعةِ ضلالة.

فإن الله عز وجل أنعم علينا معاشر المسلمين بشريعة غرّاءَ نقيّةٍ، واضحةِ المعالِم، متينة في أُسِّها، وَارِفَة الظُّلاَكِ، يَنْعم فيها المرءُ بالسعادة الأبدية التي وعد اللَّهُ من التزم بها وتمسّك بعُراها.

وكان من تمام نِعَمِ اللَّهِ تعالى أن أيَّد هذا الدين برسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعثَهُ هَادياً وبشيراً، رحمةً للعباد، معلَّماً لهم، ومربياً، وإماماً.

وأيّد اللّه عز وجل رسوله صلوات الله وسلامه عليه بكتابه المبين، فشرَع به الشرائع، وأحلّ به الحلال، وحرّم به الحرام، وأنذر به العباد؛ فقصَّ عليهم أنباء من قبلهم من الأمم، ورغّبهم فيه بما أعدّ لمطيعهم من الثواب والنعيم المقيم، وأنذرهم وحذّرهم بما أعدً لمخالفيه من النقمة والعذاب الأليم.

وكانت من ثَمَّ السُّنَةُ النبويَّةُ متمّمة لهذه الغاية، ولهذا المطلب، فبُيِّنَ بها ما أجمل، وفُسِّرَ بها ما خَفِيَ وأُبهِم، فكانت السُّنَةُ للقرآن كالأغصان والأوراق للأشجار، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

وكان من نعم الله أيضاً على هذه الأمة أن حفظ لهم كتابه العظيم من تلاعب المتلاعبين، ومن عبث العابثين، فحفظه من الزيادة والنقصان والتحريف<sup>(۱)</sup>، فقال عز من قائل: ﴿إِنَّا غَتَنُ نَزَلْنَا الذِّكُرُ وَإِنَّا لَمُ لَمَنِظُونَ ﴿ الله وسلم، وذلك بأن قيد هذه الأمة أيضاً؛ أن حفظ ربُنا سُنَّة نبيّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن قيد لنبية أناساً يحفظون عنه أقواله، ويَرْوُونَ عنه أفعالَهُ، ويُخبِرُونَ عن أحوالِهِ وصِفَاتِهِ؛ وعلى رأسِ هؤلاء؛ أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا خيرَ الناسِ قلوباً، وأصدقهم حالاً ومقالاً، باعوا أنفسَهُم لله تعالى، وجاهدوا في الله حقّ الجهادِ؛ ومن جهادِهم أن حفظوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فنقلوها للأجيال من بعدهم، وحدّث العالِم منهم بها من جَهلَهَا.

لكن لم يتم للسنة ما تم للقرآنِ الكريمِ من تمامِ الحفظ والصَّوْنِ، فقد امتدَّتْ أيدي العابثين لما حُفِظَ من السنةِ النبويةِ، فدَسَّ الدَّاسُون فيها، وكذَبَ الكذّابون، وافترى المفترون...

وما ذلك إلا لحكمة يعلمها فاطر السموات والأرض، وخالق الخلق أجمعين.

ومع ذلك فإن الذي حَفِظَ كتابَهُ العظيم من التَّلاَعُبِ والعَبَثِ حَفِظَ أيضاً سُنَّةَ نبيّهِ ـ ولكن بدرجةٍ أقلَّ من درجة حِفْظِ الكتاب، وبنوعٍ من الحِفْظِ غير النوع الذي حَفِظَ به القرآن.

<sup>(</sup>١) ومن قال غير هذا واعتقد خلاف ذلك؛ فقد خرج من دائرة الإسلام، عياذاً بالله تعالى.

<sup>(</sup>۲) سورة الحجر: ٩.

من ذلك أن صاحبَ هذه السنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر ـ فيما تواتر عنه ـ أنه سيكون من بعده من يكذِبُ عليه، ومن يحدّثُ عنه بالكَذَبِ. . .

فكان أصحابهُ من بعده يتحرّون في الرواية عنه، ويحرصون على التثبّت، وعلى أخذ الحديث من الثقات العدول سماعاً وكتابةً...

وكذا سار التابعون من بعدهم، إلى أن ظهر الكذب، وانتشر هذا الدين في أرجاء الأرض، فاندس أعداء الله وأعداء دينه لينالوا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما علموا أنهم لن يستطيعوا النيل من الكتاب الكريم.

فظهر الكذب والوضع في الحديث، فما كان من العلماء الأتقياء النجباء إلا أن انبروا لهؤلاء وتصدّوا لهم؛ بأن جعلوا للرواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضوابط وقواعد وقيوداً، كبّلوا بها أيدي هؤلاء المعتدين، فنخلوا الحديث تنخيلاً؛ فميزوا صحيحه من سقيمه، ودوَّنُوهُ في كتبهم، ومَيَّزُوا الرواة صادِقهم من كاذِبهم، بل حتى من لم يعرف بالضبط والسماع ـ وإن كان في نفسه صادقاً ـ لم يقبلوا الرواية عنه، وغير ذلك من الأمور التي محلّ بسطها في دواوين كتب مصطلح الحديث.

فتوالى العلماء منذ عصر التابعين ـ بل منذ عصر الصحابة ـ على تمحيص السنة، والتدقيق في رواتها، وتمييزهم، فكان يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وشعبة بن الحجاج، وابن حبان، والعقيلي، وابن الجوزي، والذهبي، وابن حجر ـ وغيرهم كثير مما لا يحصى عددهم ـ حَمُوا حِيَاضَ السُّنَةِ وذَبُوا عنها.

وكان في عصرنا الحاضر الإمام المحدّث شامة الشام، وريحانة الزمان، وقِبْلَةُ أهل الحديث في هذا العصر؛ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني ـ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنة ـ الذي إذا ذُكر اسمه طَرِبَتْ له قلوبُ أهلِ الحديثِ ومُحِبِّي سُنّةِ المصطفى عَلَيْ ، جدَّدَ اللهُ تعالى به معالم الدين بعدما اندرست، وتذاكرنا به عصر أحمد وابن معين وعبد الرزاق وابن المبارك . . كيف كانوا يرحلون في طلب الحديث، وكيف كان يُرحَلُ إليهم، فإني لا أعلم رجلاً رَحَلَ الناسُ إليه في هذا العصر مثل ما رحل الناس إليه محدّث الدنيا.

كانت السُنّةُ قَبْلَهُ نَسْياً مَنْسِيًا \_ إلا قليلاً \_ وكان الحديث غريباً \_ حتى بين أهله \_! لا يميزون صحيحاً من سقيم، ولا مقبولاً من مردود، يستدلُّ الخطباء والفقهاء والمدرسون والوعاظ بما وضع على نبيهم! جهلاً منهم بالأمر والخطب.

فبعث الله تعالى لهذه الأمة على رأس المائة الرابعة عشر من يجدّد لهذه الأمة أمر دينها، فلمع اسم الألباني، فعرفَهُ القاصي والدَّاني، ورحَلَ إليه القريب والبعيد، بل الصديق والعدو.

عاش رحمه الله من أجل خدمة السُّنَةِ النبوية، وتمييز صحيحها من سقيمها، ووضع لنفسه مشروعه الكبير: «تقريبُ السُّنَةِ بين يدي الأمة»، فألَف الكتب الكثيرة الفريدة النادرة، وحقَّق الكثير من كتب الحديث تحقيقاً لا يوجد له نظير.

ولعلٌ من أهم هذه الكتب: «سلسلتي الأحاديث؛ الصحيحة، والضعيفة»، حيث جمع رحمه الله كمًا هائلاً من الأحاديث النبوية، ومن ثمَّ درس أسانيدها وتتبَّع طرقها، ثم فصل الصحيح منها في سلسلة، والضعيف في السلسلة الأخرى.

فرحمه الله وجزاه عن الدّين كل خير.

ولما كان من أُسُسِ الدين؛ التمسك والسير على آثار السَّالفين، ومعرفة ما كان عليه أهل القرون الثلاثة الأول، وفهم الكتاب والسنة بفهمهم، والتمسك بهديهم؛ كان لأقوال وآثار أصحاب هذه القرون ـ وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ أهمية في ديننا، ومنزلة في شرعنا.

فكان من اهتمام العلماء بالسنة أن اهتموا بنقل وحفظ وتدوين آثار الصحابة والتابعين، فهم المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الكاشفين لما أَبْهِمَ وخَفِيَ من فَهْم سُنتِهِ، كما أن السنة مُبَيِّنَةٌ للقرآنِ، فآثارهم وأقوالهم تبيين السنة.

ولا شك أنه يجري على آثار الصحابة ما يجري على الأحاديث النبوية؛ من تمحيص أسانيدها والبحث في حال رجالها ورواتها، كي يُنْسَبَ القولُ إلى قائله منهم.

ولمًا لم يكن لهذه الآثار السَّلفية كتاب جامع ككتب السنة ودواوينها؛ عزمت على جمع ما أقف عليه من الآثار، ثم أُخرِّجُهَا وفق الطريقة المتبعة في تخريج الأحاديث النبوية، وأدرس رجال الإسناد وحالهم، مع البحث على شواهد ومتابعات إن وجدت، وإن كان لأهل العلم كلام وقفتُ عليه حول أثر ما؛ أُثْبِتُهُ دون تردّد.

وفي هذا العمل تحقيق أمنية تمنّاها المحدّثُ الألباني ـ رحمه الله ـ في جمع هذه الآثار والاعتناء بها؛ كما هو الحال في الأحاديث النبوية المرفوعة، وكانت هذه الإشارة إلى هذا العمل عبر سؤالٍ وجهه الشيخ الفاضل عبد الله بن صالح العبيلان ـ حفظه الله تعالى ـ للشيخ رحمه الله.

وتَيَمَّناً بصنيع المحدّث الألباني رحمه الله في سلسلتيه الصحيحة والضعيفة؛ إذ أَوْدَعَ ما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سلسلة، وما لم يصح في الأخرى؛ فكذا كان صنيعى في هذا العمل.

ولمًا كان من العسير جمع هذه الآثار على الأبواب الفقهية وترتيبها في كتاب واحد؛ لما يحتاجه هذا العمل من الوقت الطويل والجهد الكبير والإحاطة بما هو مطبوع ومخطوط؛ فقد اتبعتُ أيضاً طريقة الشيخ الألبانيّ رحمه الله في «الصحيحة» و«الضعيفة»، وذلك بذكرِ ما يعرضُ لي وما أقِفُ عليه، ثم أرتبُ هذه الآثار على أبوابها الفقهية في فهرس الكتاب كي يتسنّى للباحِثِ والقارىء الوقوف على مراده منها.

أما عن الفرق بين عملي في هذا الكتاب وعمل الشيخ زكريا بن غلام قادر الباكستاني في كتابه: «ما صَحَّ من آثار الصحابة في الفقه» ـ والذي صدر عن دار الخرَّاز ودار ابن حزم ـ فالفرق بين العملين يتلخُص فيما يلي:

أولاً: أنَّ كتابه خاص بآثار الصحابة - في الفقه - دون التابعين، وكتابي جمع آثار الصحابة والتابعين.

ثانياً: أن كتابه ـ وفقه الله ـ خاص بالفقه دون غيره من أبواب الدين؛ أما كتابي فإنه شامل غير مختص بباب معين.

ثالثاً: أنه قد فات الشيخ ـ وفقه الله ـ كثير من الآثار التي تتعلق بكتابه؛ لم يودعها، ولعل ذلك يعود لصعوبة احتواء هذه الآثار في أبواب فقهية ـ كما أسلفت ـ وكما سيتبين من خلال هذه السلسلة إن شاء الله.

رابعاً: أن الشيخ اعتمد في كتابه على مصادر قليلة جدّاً، أهمها: «الأوسط» لابن المنذر، و«المصنف» لابن أبي شيبة، و«مصنف عبد الرزاق»، وغيرها.

أما في هذه السلسلة فإني سأجمع \_ إن شاء الله \_ آثار الصحابة والتابعين من كتب الحديث المطبوعة \_ بما في ذلك السنن والمسانيد والمجاميع والأجزاء الحديثية \_ وما أقف عليه من مخطوطها.

خامساً: أني أفصل في حكمي على الأثر بالاعتماد على كلام أهل العلم السابقين \_ إن وجد \_ وإلا بيَّنتُ ذلك بذكر طرق الأثر، وتخريجه تخريجاً علمياً على قواعد تخريج الأحاديث المرفوعة.

وهذا هو المجلد الأول من قسم الصحيح من هذه الآثار، وهو يحتوي على ثلاثمائة وخمسين أثراً، على أن تصدر هذه السلسلة تباعاً إن شاء الله تعالى، يسرالله أمرنا وأمدنا بعونه ورحمنا برحمته.

هذا؛ وأسألُ الله تعالى أن يتقبّلَ مِنّا أعمالنا، وأن يكتب لنا فيها الإخلاص والقبول، وأن لا يجعلَ لأحدٍ من خلقه في المقصد والمأربِ نصيباً.

وهذا الكتاب أيها القارىء بين يَدَيْكَ، وهو عمل بشر يعتريه الخطأ والزَّلَل، والحقُّ والصواب؛ فإن كانت الأولى فإني أستغفر الله تعالى من كل خطإ أو زللٍ، وأرجو ممن وقف على ذلك التصحيح والتنبيه، فإن العلم رَحِمَّ بين أهله، والنُصح من مهمّات هذا الدين. وإن كانت الثانية \_ وأسأل الله تعالى أن يوفّقنا إليها \_ فهو فضل من الله ونعمة، وإكرام منه ومنّة، والحمد لله على كل حال.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صَلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

كتب ذلك: الفقير إلى عَفْوِ ربّه الرحيم المُورِجِيرُ الْاِلِيّم الرّورِجِيرُ الْاِلِيّم اللّهِ اللهِ المَا المِلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا ا

الجية، منطقة جبل لبنان لثلاثِ خلون من شهر صفر، سنة ثلاثِ وعشرين وأربعمائة وألف

# بِسْمِ اللَّهِ الرُّخْمَنِ الرَّحَيَ لِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُم يَسُر وأعِنْ اللَّهُم يَسُر وأعِنْ

[1] \_ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "إن الله نظر في قلوب العباد فوجَد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد؛ فاضطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَنّهُ برسالته. ثم نَظَرَ في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فَوجَد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فَجَعَلَهُمْ وزراءَ نبيه؛ يقاتلون على دينِه؛ فما رآهُ المسلمونَ حَسَناً فهو عند الله حَسَنْ، وما رَأَوْهُ سيناً فهو عند الله سين، وما رَأَوْهُ سيناً فهو عند الله سين،

أثو حسن. أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٧٩) أو رقم (٣٦٠٠ - شاكر) والقطيعي في زوائده على «فضائل الصحابة» (٥٤١) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٨٥٨) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٨٥٨١) والآجري في «الشريعة» (٢/ ٤١٣، ١٢٠٤، ١٢٠٤، ١٢٠٥، ١٢٠٥) والبزار (٥/ ٢١٢/ في «الشريعة» (١/ ٨٥٨١ ـ كشف الأستار) وأبو بكر بن النقور في «الفوائد» (٣٢) وابن الأعرابي في «معجمه» (٢/ ٢٤٤/ ٨٦١).

من طريق: أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر، عن عبد الله بن مسعود به.

قال الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٧٨٨): «قال حنبل بن إسحاق، ثنا مسدد، ثنا أبو زيد الواسطي، عن حماد بن سلمة، قال: كان عاصم يحدثنا بالحديث الغداة عن زر، وبالعشي عن أبي وائل. قال العجلي: عاصم ثقة في الحديث، لكن يختلف عليه في حديث زر وأبي وائل».

وقال الدارقطني في «العلل» (٥/ ٦٦ \_ ٧٦ / ٧١١): «يرويه عاصم؛ واختلف فيه، فرواه أبو بكر بن عياش وابن عيينة عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، وخالفهما المسعودي وحمزة الزيات، فروياه عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله.

وخالفهم نصر بن أبي الأشعث؛ رواه عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومسلم بن صبيح، عن عبد الله.

ورواه الأعمش، واختلف عنه؛ فقال عبد السلام بن حرب، عن الأعمش عن شقيق، عن عبد الله. وقال ابن عيينة: عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الله».

قلت: حديث المسعودي أخرجه: الطيالسي في «مسنده» (٢٤٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/رقم: ٨٥٨٣) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٣٧٥) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٣٧٥) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٢١/ ٤٤٥) وفي «تاريخ بغداد» (٤/ ١٦٥) والبيهقي في «الاعتقاد» (ص ٤٤٨ ط دار الفضيلة) والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢١٤/ ١٠٥) وابن الأعرابي في «معجمه» (٢/ ٤٤٤/ ٨٦٢) والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (رقم: ٤٩).

من طريق: المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود به.

والمسعودي اختلط، لكن الراوي عنه هنا في بعض الطرق أبو داود الطيالسي، وسماعه منه قبل الاختلاط.

وتابعه عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أبي وائل به؛ عند الطبراني في «الكبير» (٩/رقم: ٨٥٩٣) والبزار كما في «كشف الأستار» (٢٣٦٧).

وأخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٢٢ \_ ٤٢٢/٤٢٣) من طريق: الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله به.

ويُروى مرفوعاً عن أنس بإسناد ضعيف جداً؛ انظر «الضعيفة» (٥٣٢).

والأثر حسنه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (٩٥٩) والعجلوني في «كشف الخفاء» (١٨/٢) والألباني في «الضعيفة» (٢/١٧).

张 崇 张

[۲] - قال الحافظ أبو جعفر محمد بن سليمان المصيصي المعروف بـ«لوين» في جزئه (ص ٦٨/رقم: ٢١ ـ ط. مكتبة الرشد بالرياض):

حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد الملك بن عُمير، عن محمد بن المنتشر، عن عروة البارقي، قال: «كان لي أفراسٌ فيها فَحُلٌ شَرْوُهُ عشرون ألف درهم، ففقاً عينه دهقان؛ فأتيتُ عمر رضي اللَّه عنه، فكتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه: أن خير الدِّهْقَان بين أن يُعْطِيَهُ عشرين ألفاً ويأخذ الفرس، وبين أن يغرم ربع الثمن.

فقال لى الدهقان: ما أصنع بالفرس؟! فغرم ربع الثمن».

أثر حسن. رجاله كلهم ثقات، وعبد الملك بن عمير اللخمي قال عنه الحافظ: «ثقة فصيح عالم، تغيّر حفظه، وربما دلّس».

قلت: بل هو صدوق حسن الحديث إن شاء الله تعالى، كما تراه على التفصيل في «تحرير تقريب التهذيب» (٢/ ٣٨٦ ـ ٣٨٦/ ٤٢٠٠)؛ فانظره.

والدّهقان: يأتي بمعنى التاجر، أو المتصرف بحدة، أو زعيم فلاحي العجم، أو رئيس الإقليم...

وفي الأثر بيان أن كتابة الأحاديث والأحكام كان على عهد الخلفاء الراشدين خلافاً لما يزعمه البعض.

وهذا الأثر يضاف إلى مقدمتي لكتاب «تقييد العلم» \_ للخطيب البغدادي \_ ط. المكتبة العصرية، في الفصل الذي كتبته عن تدوين الحديث.

وفيه أيضاً بيان الحكم الشرعي فيمن فقأ عين فرس غيره، كما هو مفصل في هذا الأثر.

\* \* \*

#### من أدّب المَجْلِس:

[٣] \_ عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه قال: «كُنَّا إذا أتينا النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم جَلَسَ أحدُنا حيث ينتهي».

أثر صحيح. أخرجه: أحمد (٩١/٥، ١٠٧ ـ ١٠٨) أو رقم (٢٠٩٢٤، ٢٠١٦ ـ ٢١٠١٥) أو (٢٠٩٢٤ ـ ٢١١١٦ ـ قرطبة) وابنه عبد الله في زوائده على «المسند» (٩٨/٥) أو (٢١٠٠٤ ـ قرطبة) وأبو داود (٤٨٢٥) والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٤١) والنسائي في

«الكبرى» (٣/ ٥٨٩٩/٤٥٣) والترمذي (٢٧٢٥) وزهير بن حرب في «العلم» (رقم: ١٠٠) وأبو جعفر المصيصي لوين في «جزئه» (رقم: ٢٢) وابن حبان (رقم: ٢٤/ ٦٤٣) والطبراني في «الكبير» (١٤/ ٣٤٥) والطبراني في «الكبير» (٢/ رقم: ١٩٥١) والمعافى بن عمران في «الزهد» (رقم: ١٣٢) وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (٢٩٩).

من طريق: شريك بن عبد الله، عن سماك، عن جابر بن سمرة به.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه زهير عن سماك أيضاً».

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - في «الصحيحة» (١/ ٢/٨ ٦٤٨/رقم: ٣٣٠): اشريك فيه ضعف من قبل حفظه، لكن متابعة زهير إياه تقويه، وهو زهير بن معاوية بن حُديج، وهو ثقة من رجال الشيخين».

#### فقه الأثر:

قال العلامة الألباني \_ رحمه الله \_:

"وفي الحديث تنبيه على أدب من آداب المجالس في عهد النبي على المجلس يجلس أهمله الناس اليوم - حتى أهل العلم - وهو أن الرجل إذا دخل المجلس يجلس فيه حتى ينتهي به المجلس، ولو عند عتبة الباب، فإذا وجد مثله فعليه أن يجلس فيه، ولا يترقّب أن يقوم له بعض أهل المجلس من مجلسه؛ كما يفعل بعض المتكبرين من الرؤساء والمتعجرفين من المتمشيخين» اه.

张珠珠

[٤] - قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «الاقتصادُ في السُّنّةِ خيرٌ من الاجتهاد في البدعة».

أثر صحيح. أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (١٠٣/١) وأحمد في «الزهد» (رقم: ٨٦٩ ـ ط. دار الكتاب العربي) والدارمي في «مسنده» أو «سننه» (١/٣٨/ ٢١٧ ـ ط. حسين سليم (١/٣٨/ ٢١٧ ـ ط. دار الكتاب العربي) أو (٢/٢٩٦/ ٢٢٣ ـ ط. حسين سليم أسد) واللالكائي (١/ ٢١، ١٣/٩٩، ١٤، ١١٤) والمروزي في «السنة» (رقم: ٩٠ ـ ط. العاصمة) وابن بطة في «الإبانة» (١/ رقم: ١٦١، ٢٠١، ٢٤٦) ٧٤٧)

وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام وأهله» (7/27، ٤٢٩) وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام وأهله» (7/27) ٤٣٠ والحكم) أو (7/27, 7/20) (7/27) ٤٣٨ ٤٣٠ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (7/27) (7/27) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (7/27) ومعلقاً ..

من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير ومالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود به.

وإسناده صحيح.

وله طريق أخرى عند الطبراني في «الكبير» (١٠/رقم: ١٠٤٨٨) فيها ضعف، بسبب محمد بن بشير الكندي، وانظر «مجمع الزوائد» (١٧٣/١).

وله طرق أخرى عند المروزي في «السنة» (٩١) وابن بطة في «الإبانة» (١/ رقم: ١٧٨، ١٧٩) وأبو جعفر الطوسي في «الأمالي» (رقم: ٤٨٤).

ورُوي الأثر عن أبي الدرداء وأُبي بن كعب.

والأثر صحّحه المحدث الألباني في «صلاة التراويح» (ص ٦ - ط. المكتب الإسلامي).

وأثر أبي الدرداء؛ أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (رقم: ١٠٢) وابن بطة (٢٣٢) واللالكائي (١١٥) وغيرهم، وهو صحيح أيضاً.

\* \* \*

[0] \_ عن حمزة بن صهيب؛ أن صهيباً كان يكنى أبا يحيى، ويقول: إنه من العرب، ويطعم الطعام الكثير، فقال له عمر: «يا صهيب؛ مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ وتقول: إنك من العرب، وتطعم الطعام الكثير؛ وذلك سرف في المال؟!

فقال صهيب: إن رسول الله ﷺ كناني أبا يحيى.

وأما قولك في النسب؛ فأنا رجلٌ من النمر بن قاسط، من أهل الموصل، ولكني سُبيتُ غلاماً صغيراً، قد غفلتُ أهلي وقومي.

وأما قولك في الطعام؛ فإن رسول الله على كان يقول: «خياركم من أطعمَ

الطعامَ وردَّ السلام»؛ فذلك الذي يحملني على أن أُطْعِمَ الطعام».

أثر حسن. أخرجه: أحمد في «المسند» (١٦/٦) أو رقم: (٣٤٠٣٠ ورطبة) وابن ماجه مختصراً مرسم (٣٧٣٨) والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ رقم: ٧٣١) ولوين في «جزئه» (رقم: ٣٣) وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ١٧٠ مال) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٤٠) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ١٥٣).

من طریق: عبد الرحمن بن مهدي، عن زهیر، عن عبد الله بن محمد بن عقیل، عن حمزة بن صهیب به.

قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١/ ١/ ١): «وإسناده حسن، وهو وإن كان فيه زهير؛ وهو ابن محمد التميمي الخراساني، فإنه من رواية غير الشاميين عنه، وهي مستقيمة. لكن حمزة لم يوثقه غير ابن حبان، وما روى عنه إلا اثنان، لكنه تابعي، فيمكن تحسين حديثه» اه.

وقال الحافظ أبو نعيم في «الحلية»: «رواه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن صهيب نحوه».

ثم ساقه من روایة محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى به.

وخالفه سعيد بن يحيى الأموي؛ فرواه عن أبيه، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه به.

أخرجه الحاكم (٣/ ٣٩٨) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١/ ٢١٨/).

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ رقم: ٧٢٩٧) والتيمي في «سير السلف الصالحين» (٢/ ٤٥٥ ـ ٤٥٦). من طريق: ربيعة بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه به.

وضعَّف إسناده الشيخ الألباني.

وأخرجه أحمد (٣٣٣/٦) من طريق: بهز، عن حماد بن سلمة، عن زيد بن أسلم؛ أن عمر بن الخطاب قال لصهيب... فذكره.

وهو منقطع بين زيد بن أسلم وعمر بن الخطاب.

قال الشيخ الألباني: «وبالجملة؛ فالحديث قوي بهذه الطرق، وقد ذكر نحوه ابن حجر في «الفتح» (٤١٣/٤) اه. «الصحيحة» (رقم: ٤٤).

#### من فوائد الحديث:

[الكلام تحت هذا العنوان للعلامة الألباني رحمه الله].

﴿ وَفِي هَذَا الْحَدْيَثُ فُوائدٌ:

الأولى: مشروعية الاكتناء لمن لم يكن له ولد؛ بل قد صحّ في البخاري وغيره أن النبي ﷺ كنى طفلة صغيرة حينما كساها ثوباً جميلاً، فقال لها: «هذا سنا يا أم خالد! هذا سنا يا أم خالد».

وقد هجر المسلمون ـ لا سيما الأعاجم منهم ـ هذه السنة العربية الإسلامية، فقلّما تجد من يكتني منهم، ولو كان له طائفة من الأولاد، فكيف من لا ولد له؟! وأقاموا مقام هذه السنة ألقاباً مبتدعة؛ مثل: الأفندي، والبيك، والباشا، ثم السيد، أو الأستاذ، ونحو ذلك مما يدخل بعضه أو كله في باب التزكية المنهي عنها في أحاديث كثيرة؛ فليتنبه لهذا.

الثانية: فضل إطعام الطعام، وهو من العادات الجميلة التي امتاز بها العرب على غيرهم من الأمم، ثم جاء الإسلام وأكّد ذلك أيما توكيد؛ كما في هذا الحديث الشريف، بينما لا تعرف ذلك أوروبا، ولا تستذوقه، اللهم! إلا من دان بالإسلام منها؛ كالألبان ونحوهم.

وإن مما يؤسف له أن قومنا بدؤوا يتأثرون بأوروبا في طريقة حياتنا ـ ما وافق الإسلام منها وما خالف ـ فأخذوا لا يهتمون بالضيافة، ولا يلقون لها بالأ؛ اللهم! إلا ما كان منها في المناسبات الرسمية، ولسنا نريد هذا، بل إذا جاءنا أي صديق مسلم؛ وجب علينا أن نفتح له دورنا، وأن نعرض عليه ضيافتنا؛ فذلك حتَّ له علينا ثلاثة أيام؛ كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

وإن من العجائب التي يسمعها المسلم في هذا العصر الاعتزار بالعربية لمن لا يقدرها قدرها الصحيح، إذ لا نجد في كثير من دعاتها اللفظيين من تتمثّل فيه

الأخلاق العربية؛ كالكرم، والغيرة، والعزة، وغيرها من الأخلاق الكريمة التي هي من مقوّمات الأمم.

ورحم الله من قال:

وإنسا الأممُ الأخلاقُ ما بقيت فإن همُ ذهبت أخلاقُهم ذهبوا اله.

\* \* \*

[7] - قال الإمام البخاري - رحمه الله -: «حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، قال: «خطبنا ابن عباس في يوم رَزْغ، فلما بلغ المؤذن: (حيّ على الصلاة)؛ فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة».

أخرجه: البخاري (۲۱٦، ۲۱۸، ۹۰۱) ومسلم (۲۹۹) وأبو داود (۱۰۲۱) وابن ماجه (۹۳۹) ولوين في «جزئه» (رقم: ۷۷).

من طريق: عبد الحميد به.

#### فقه الأثر:

هذا الأثر أخرجه الإمام أبو عبد الله البخاري في "صحيحه" \_ كتاب الأذان (١٠) \_ باب: الكلام في الأذان. ثم قال: "وتكلم سليمان بن صُرَد في أذانه".

هكذا ذكره معلقاً.

«وقد وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب «الصلاة» له، وأخرجه البخاري في «التاريخ» عنه ـ وإسناده صحيح ـ ولفظه: «أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه» اه. كلام الحافظ ابن حجر.

قلت: والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ١٩٢).

أما الكلام في الأذان والإقامة؛ فقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في «فتح الباري» (٣/ ٤٩٠ ـ ط. ابن الجوزي»:

«واختلف العلماء في الكلام في الأذان والإقامة على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا بأس به فيهما، وهو قول الحسن والأوزاعي.

والثاني: يكره فيهما؛ وهو قول ابن سيرين والشعبي والنخعي وأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي، ورواية عن أحمد.

وكلهم جعل كراهة الكلام في الإقامة أشد.

وعلى هذا؛ فلو تكلم لمصلحة، كرد السلام وتشميت العاطس، فقال الثوري وبعض أصحابنا: لا يكره.

والمنصوص عن أحمد في رواية علي بن سعد أنه يكره، وهو قول مالك وأبى حنيفة.

وقال أصحاب الشافعي: لا يكره، وتركه أولى.

وكذلك الكلام لمصلحة، فإن كان لغير مصلحة كُرهَ.

وقال إسحاق: إن كان لمصلحة غير دنيوية؛ كرد السلام، والأمر بالمعروف، فلا يكره، وإلا كره، وعليه حمل ما فعله سليمان بن صرد.

ووافق ابن بطة من أصحابنا قول إسحاق، إن كان لمصلحة.

ورخّص في الكلام في الأذان عطاء وعروة.

والقول الثالث: يكره في الإقامة دون الأذان؛ وهو المشهور عن أحمد، والذي نقله عنه عامة أصحابه، واستدل بفعل سليمان بن صرد.

وقال الأوزاعي: يرد السلام في الأذان، ولا يرده في الإقامة.

وقال الزهري: إذا تكلم في إقامته يعيد.

والفرق بينهما؛ أن مبنى الإقامة على الحدر والإسراع، فالكلام ينافي ذلك..

ثم قال: وحاصل الكلام في الأذان شبيه بكلام الخاطب في خطبته. والمشهور عن أحمد أنه لا يكره الكلام للخاطب، وإنما يكره للسامع اهـ.

قوله: (في يوم رزغ). . بالزاي وبالغين المعجمة؛ هو: الوحل.

أما أمره المؤذن أن يقول: «الصلاة في الرحال»؛ فقد اختُلف فيه متى يقوله؛ قال الحافظ في «الفتح» (١١٧/٢): «بوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف «حي على الصلاة يوم المطر»، وكأنه نظر إلى

المعنى، لأن حيَّ على الصلاة، والصلاة في الرحال، وصلوا في بيوتكم؛ يناقض ذلك.

وعند الشافعية وجه: أن يقول ذلك بعد الأذان، وآخر: أنه يقوله بعد الحيملتين، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم».

وقال النووي في «المنهاج» ـ شرح صحيح مسلم ـ (٢٠٧/٥): «يجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما، لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعه» اه.

وقوله: ﴿فَإِنَّهَا عَزُّمَةُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْصَةِ.

\* \* \*

[٧] - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «إن الفتنة وكلت بثلاث: بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليها، وبالسيد، فأما لهذان فتبطحهما لوجوههما، وأما السيد فتجتثه حتى تَبْلُوَ ما عنده».

صحيح. أخرجه أحمد في «الزهد» (١٣٦/٢ ـ ط. النهضة) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧/١٥ ـ ١٨ ـ ط. الهند) أو (٧/ ٤٥٠/ ٣٧١٢٤ ـ ط. العلمية) ونعيم بن حماد في «الفتن» (رقم: ٣٥٢) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٢٧٤) وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (رقم: ٢٨).

من طريق: الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة به.

#### فقه الأثر:

في الأثر تحذير من الخطباء الذين يوظفون خطبهم لإشعال الفتن، أو الدعوة إليها، ومن هؤلاء الخطباء الحركيين الحزبيين الذين يدعون إلى الخروج على الحكام، أو يهيجون الشباب المسلم بالكلام في خطبهم حول الحكام وسياستهم، دون أن يوجهوا الشباب إلى العلم والحض عليه، والأولى بهم أن يعلموا الناس دينهم، وأن يحذروهم عن الشرك والبدع المتفشيان في الأمة، والله أعلم.

[٨] - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «من سرَّهُ أن يلقى الله غداً مُسْلِماً فليحافظ على هؤلاء الصلواتِ حيثُ ينادى بهنّ، فإن الله شَرَعَ لنبيتكُم ﷺ سُنَنَ الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صلَّيتُم في بيوتكم كما يصلّي هذا المُتَخَلِّفُ في بيته لتركتُم سُنَّةَ نبيكم، ولو تركتُم سُنَّة نبيكم لَضَلَلْتُمْ.

وما من رجلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثم يَغْمِدُ إلى مسجد من هذه المساجد إلا كَتَبَ الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعُهُ بها درجة، ويحطُّ عنه بها سيئة.

ولقد رأيتُنَا وما يتخلّفُ عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجلُ يؤتىٰ به يُهَادَي بين الرجلين حتى يقامَ في الصف».

أخرجه: مسلم (٦٥٤) وأبو داود (٥٥٠) والنسائي في «الكبرى» (١/ ٢٩٧/).

ووقع في رواية أبي داود: ١. ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم . » بدل «لضللتم» . وهي رواية ضعيفة كما قال الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (١/ ٢٣٢/ ٢٣٧).

#### فقه الأثر:

- ــ بيان عظم قدر الصلاة ومنزلتها في الإسلام.
- ــ المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، ووجوب حضورها في الجماعة لمن تجب في حقه الجماعة.
- ــ بيان خطورة التخلف عن صلاة الجماعة، وأن التخلف عنها من صفات المنافقين، والعياذ بالله تعالى.
  - ـ بيان عظم الأجر في المسير إلى المسجد.
  - ـ يهادى بين الرجلين: أي يمشي مستندأ بعضدين على رجلين.
- ــ فيه بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه، وعدم التهاون بتركها.

[9] - قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا حنش بن الحارث، عن أبيه [الحارث بن لقيط]، قال: «كان الرجلُ مِنَّا تُنتِجُ فرسه؛ فينحرها، فيقول: أنا أعيشُ حتى أركبَ هذه؟! فجاءنا كتاب عمر: أن أصلحوا ما رزقكم الله؛ فإن في الأمر تنفُساً».

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ٤٧٨) ـ باب (٢٢٢) ـ اصطناع المال، ووكيع في «الزهد» (رقم: ١٢٨٩).

وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١/ القسم الأول/ ٣٨ \_ ٣٩/ تحت الحديث رقم: ٩).

وانظر «فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد» للجيلاني (١/ ٥٦٣).

\* \* \*

[١٠] \_ وقال البخاري: حدثنا أبو حفص بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عمرو بن وهب الطائفي، قال: حدثنا عُطيف بن أبي سفيان؛ أن نافع بن عاصم أخبره؛ أنه سمع عبدَ اللّه بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوهط: "أيعملُ عُمّالُكَ؟ قال: لا أدري! قال: أما لو كنتَ ثَقفِياً لعلمتَ ما يعملُ عمالكَ. ثم التفتَ إلينا، فقال: إن الرجلَ إذا عَمِلَ مع عماله في داره \_ وقال أبو عاصم مرة: في ماله \_ كان عاملاً من عُمّال الله عز وجل».

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٤٨)، وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في «الصحيحة» (١/ ١/ ٣٩/ رقم: ٩): «وسنده حسن إن شاء الله».

#### فقه الأثر:

- \_ الوهط: موضع بالطائف، وهي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص.
  - ـ فيه: الحث على العمل، وأن يشارك عماله في أعمالهم.

[۱۱] - عن السائب بن يزيد قال: «كنتُ قائماً في المسجد، فحصبني رجلٌ، فنظرتُ فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قال: من أنتما \_ أو: من أين أنتما \_ ؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ﷺ!.

أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم: ٤٧٠) ـ ٨ ـ كتاب الصلاة، (٨٣) باب رفع الصوت في المسجد.

#### فقه الأثر:

قوله: «فحصبني»؛ أي: رماني بالحصباء.

قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (٢/ ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ـ ط. ابن الجوزي): «وفيه أن التنبيه في المسجد بالحصب بالحصي جائز..».

قال الحافظ ابن رجب (٢/٥٦٥): "إنما فرَّق عمر بين أهل المدينة وغيرها في هذا؛ لأن أهل المدينة لا يخفى عليهم حرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه، بخلاف من لم يكن من أهلها؛ فإنه قد يخفى عليه مثل هذا القدر من احترام المسجد، فعفى عنه بجهله».

أما حكم رفع الصوت في المسجد؛ فقال عنه ابن رجب (٢/٥٦٧): «ورفع الأصوات في المسجد على وجهين:

أحدهما: أن يكون بذكر الله وقراءة القرآن والمواعظ وتعليم العلم وتعلّمه، فما كان من ذلك لحاجة عموم أهل المسجد إليه، مثل الأذان والإقامة وقراءة الإمام في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فهذا كله حسن مأمور به.

وقد كان النبي على إذا خطب علا صوتُه واشتد غضبُه؛ كأنه منذر جيش، يقول: «صبَّحكم ومسَّاكم»، وكان إذا قرأ في الصلاة بالناس تُسمع قراءته خارج المسجد، وكان بلال يؤذن بين يديه ويقيمُ في يوم الجمعة في المسجد.

وقد كره بعض علماء المالكية في مسجد المدينة خاصة لمن بعد النبي ﷺ أن يزيد في رفع صوته في الخطب والمواعظ على حاجة إسماع الحاضرين، تأدباً مع النبي ﷺ؛ لأنه ﷺ حاضر يسمع ذلك، فيلزم التأدب معه، كما لو كان حياً.

وما لا حاجة إلى الجهر فيه؛ فإن كان فيه أذى لغيره ممن يشتغل بالطاعات

- كمن يصلي لنفسه ويجهر بقراءته، حتى يُغلّط من يقرأ إلى جانبه أن يصلي؛ فإنه منهى عنه.

وقد خرج النبي ﷺ ليلة على أصحابه وهم يصلُون في المسجد ويجهرون بالقراءة، فقال: «كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». وفي رواية: «فلا يُؤذِ بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة». خرَّجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد.

وكذلك رفع الصوت بالعلم زائداً على الحاجة مكروه عند أكثر العلماء، وقد سبق ذكره مستوفئ في أوائل «كتاب العلم» في باب: رفع الصوت بالعلم.

الوجه الثاني: رفع الصوت بالاختصام ونحوه من أمور الدنيا؛ فهذا هو الذي نهى عنه عمر وغيره من الصحابة.

ويشبهه: إنشاد الضالة في المسجد، وفي "صحيح مسلم" عن النبي ﷺ كراهته والزجر عنه، من رواية أبي هريرة وبريدة.

وأشد منه كراهة: رفع الصوت بالخصام بالباطل في أمور الدين؛ فإن الله ذمّ الجدال في الله بغير علم، ولاجدال بالباطل، فإذا وقع ذلك في المسجد ورُفعت الأصوات به تضاعف قبحه وتحريمه، وقد كَرِهَ مالكٌ رفعَ الصوت في المسجد بالعلم وغيره. ورخص أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة ـ من أصحاب مالك ـ في رفع الصوت في المسجد بالعلم والخصومة، وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؛ لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه اه.

\* \* \*

[١٢] \_ قال الحميدي: ذكر الشافعيُ يوماً حديثاً؛ فقال له رجل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال: «يا هذا! أرأيتني نصرانياً؟! أرأيتني خارجاً من كنيسة؟! أرأيتَ في وسطي زناراً؟! أروي حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به»!!

أثر صحيح. أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ١٧٤) وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (١٨٣/١) وفي «حلية الأولياء» (١٠٦/٩) من طرق؛ عن الحميدي به.

وأورده السيوطي في «مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة» (ص ١٦/رقم: ٦ ـ ط. بدر البدر). وأخرج نحوه الهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٦٢/ ٣٣٠) عن أحمد بن نصر من قوله.

#### فقه الأثر:

في هذا الأثر الجميل ردَّ واضح على المقلّدة الذين يقلّدون إماماً معيناً أو مذهباً معيناً؛ وإذا أتاهم الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرضوا عنه، وقالوا: نحن على مذهب الشافعي! أو على مذهب أبي حنيفة!! وهكذا.

فها هو الإمام الشافعي يضطرب ويستغرب ويستنكر من الرجل الذي سأله: هل تأخذ بالحديث الذي ترويه؟

وانظر يا أخا الإسلام كيف كان رد الإمام الشافعي؛ فقد شبه الذي يدع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يأخذ به بالنصراني والذّمي الكافر، والعياذ بالله تعالى.

وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً وَ لَيْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةً وَلَا يُصِيبَهُمْ فِتْنَةً وَلَا يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ إَلِيدُ ﴾ .

وقد استوعب المحدث الإمام محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ أقوال الأثمة الأربعة وغيرهم في وجوب اتباع الحديث الصحيح والسنة النبوية، وعدم الاعتماد والأخذ بأقوالهم إذا خالفت السنة، وأن الأصل هو: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

استوعب هذه النقول في مقدمة كتابه الماتع «صفة صلاة النبي ﷺ» فارجع إليه، هُدِيتَ للحقّ.

\* \* \*

[١٣] \_ عن طارق بن شهاب، قال: قالت اليهود لعمر بن الخطاب: إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً.

قال عمر: «وأي آية»؟

قسالسوا: ﴿ الْيَوْمَ أَكْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

قال عمر: «والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله ﷺ فيه، والساعة التي نزلت فيها؛ نزلت على رسول الله ﷺ عشية عرفة، في يوم جمعة».

أخرجه البخاري (٤٥، ٤٤٠٧)، ٢٦٦، ٢٦٠٨) ومسلم (٣٠١٧) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٣٣ ـ ٣٣٢/ ١١١٣٧) وفي «المجتبى» (رقم: ٣٠٠٣، ٢٠١٢) والترمذي (٣٠٤٣).

#### فقه الأثر:

فيه: «أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتابين من قبلنا، وإنما تكون بالشرع والاتباع.

فهذه الآية تضمنت إكمال الدين وإتمام النعمة، أنزلها الله في يوم شَرَعَهُ عيداً لهذه الأمة من وجهين:

أحدهما: أنه يوم عيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة.

والثاني: أنه يوم عيد أهل الموسم، وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم الأعظم. وقد قيل: إنه يوم الحج الأكبر.

وقد جاء تسميتُه عيداً في حديث مرفوع خرّجه أهل السنن، من حديث عقبة بن عامر، عن النبي على قال: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق؛ عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب». اهد [فتح الباري/ لابن رجب (١/ ١٥٨ ـ ١٥٩)].

وفي الآية فوائد عظيمة، منها:

ما قاله العلامة محمد سلطان المعصومي رحمه الله:

«فطرق الدين والعبادات الصحيحة إنما هي ما بينه الذي خُلَقَ الخُلْقَ على لسان رسوله محمد ﷺ، فمن زاد على هذا أو نقص فقد خالف الحكيم الخلاق

العليم؛ بتركيبه الأدوية من عند نفسه، فربما صار دواؤه داءً، وعبادته معصية، وهو لا يشعر؛ لأن الدين قد كمل تمام الكمال، فمن زاد شيئاً فيه فقد ظنّ الدين ناقصاً، وهو يكمله باستحسان عقله الفاسد، وخياله الكاسد».

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: "فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه؟! إن كان من الدين في اعتقادهم، فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم؛ وهذا فيه ردِّ للقرآن.

وإن لم يكن من الدين؛ فأي فائدة في الاشتغال بما ليس من الدين؟!

وهذه حجة قاهرة، ودليل عظيم، لا يمكن لصاحب الرأي أن يدفعه بدافع أبداً، فاجْعَلْ هذه الآية الشريفة أول ما تصكُّ به وجوه أهل الرأي، وترغم به آنافهم، وتَدْحَضُ به حججهم اه. نقلاً من كتاب «البدعة وأثرها السيّىء في الأمة» (ص ٢٧ ـ ٢٨) للشيخ الفاضل: سليم بن عيد الهلالي وفقه الله تعالى.

وفي مضمون الآية المذكورة؛ قال إمام دار الهجرة: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمداً خان الرسالة، لأن الله يقول: ﴿ ٱلْيَوْمَ اَكْمَلُمُ وَيَنَأُكُمُ وَالْمَكُمُ وَيَنَأُكُمُ وَيَنَأُكُمُ وَيَنَأُكُمُ وَيَنَأُكُمُ وَيَنَأَكُمُ وَيَنَالُكُمُ وَيَنَأَكُمُ وَيَنَأُكُمُ وَيَنَأَكُمُ وَيَنَالُكُمُ وَيَنَأَكُمُ وَيَنَالُكُمُ وَيَعْمِلُونَ اليوم ديناً».

وسيأتي تخريج هذا الأثر وشرحه في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

[18] - قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لا يزال الناس بخير ما أتاهم العِلْمُ من أصحابِ محمد على ومن أكابرهم، فإذا جاء العلمُ من قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا».

أثر صحيح. أخرجه: عبد الله بن المبارك في «الزهد» (رقم: ١٠٥٨) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠٤٩/١١) (٢٠٤٢، ٢٠٤٤٦/٢٥٧) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١٠٥٠/٢٥٠ ـ ط ابن الجوزي) وفي «نصيحة أهل الحديث» (رقم: ٦) والهروي في «ذم الكلام» (٥/ ٧٧/ ١٤١٢) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١٠٦٠، ١٠٥٧/ ١٠٥٠)، ١٠٦٠)

والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/رقم: ٨٥٨٩، ٨٥٩٠) وفي «المعجم الأوسط» (٧/ ٣١١/ ٧٥٩٠ ـ الحرمين) وابن عدي في مقدمة كتابه «الكامل» (١/ ١٦٤ ـ الفكر) أو (١/ ٢٦٠، ٢٦١) وابن الأعرابي في «معجمه» (رقم: ٩٢٦) واللالكائي في «معجمه» (رقم: ١٠١) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٤٩).

من طرق؛ عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن وهب، عن عبد الله به.

وإسناده صحيح؛ وإن كان فيه أبو إسحاق السبيعي، فقد رواه عنه جمع من الثقات؛ منهم سفيان الثوري، وهو من أثبت الناس فيه كما في «تهذيب الكمال» للحافظ المزى (٢٢/ ١٠٩).

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/رقم: ٨٥٩١، ٨٥٩٢) من طريقين؛ عن شعبة وزيد بن حبان، عن زيد بن وهب، عن أبي إسحاق به.

قال الطبراني: «هكذا رواه شعبة عن أبي إسحاق، عن زيد بن وهب. وتابعه زيد بن حبان» اه.

تنبيه: وهم محقق «مجمع البحرين» للهيثمي (١/ ٢١٠) ـ ط. الرشد ـ في اعتبار سعيد بن وهب، أنه الثوري الهمداني الكوفي، ثم نقل قول الحافظ عنه أنه «مقبول».

والصواب: أن سعيد بن وهب الذي في الإسناد هو: الهمداني الخيواني الكوفي والد عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، المترجم قبل السابق، وهو ثقة، وهو الذي يروي عن عبد الله بن مسعود، أما السابق فلا رواية له عنه، والله أعلم.

#### فقه الأثر:

هذا أثر عظيم عزيز، فيه أصل عظيم من أصول العلم؛ وهو وجوب أخذ العلم عن الأكابر، وقد وردت الآثار الكثيرة في ذلك.

والمقصود بالأصاغر هنا: «أهل البدع، أو: من لا علم عنده.

ويحتمل أن يُراد بهم: من لا قَدْرٌ له ولا حال، ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة، فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره». [«الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص ٨٠ ـ ط. ابن الجوزي)].

وقال ابن قتيبة في شرح هذا الأثر: «يريد: لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ، ولم يكن علماؤهم الأخداث، لأن الشيخ قد زالت عنه مُتْعَةُ الشباب، وحِدَّتُه، وعجلتُه، وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزلّه الشيطان استزلال الحدَث، ومع السن الوقار والجلالة والهَيْبَة، والحدَثُ قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمِنَتْ على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى؛ هلك وأهلك».

أخرجه عنه الخطيب البغدادي في «نصيحة أهل الحديث» (رقم: ٧) بإسناد حسن.

قلت: ورحم اللَّهُ ابنَ قتيبة كأنه يحكي واقعنا وما نعايشه في هذا الزمان، من تولي الأحداث والشباب، والإعراض عن العلماء الكبار الثقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وانظر للمزيد من الفائدة مقدمة العلامة الفقيه عبد المحسن العبّاد ـ حفظه الله ـ لكتاب «مدارك النظر» ففيه حكاية عن هذا الواقع، والله المستعان.

وقد روى الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٦٧٠) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٣٢٤/ ٣٢٤) عن مالك قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة، فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أدَخَلَتْ عليك مصيبة؟

فقال: لا؛ ولكن استُفْتِيَ من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم».

قال الخطيب البغدادي: «ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفّح أحوال المُفْتِينَ، فمن كان يَصْلُحُ للفتوى أَقَرَّهُ عليها، ومن لم يكن من أهلها منّعَهُ منها، وتقدّم إليه بأن لا يتعرض لها، وأوعده بالعقوبة إن لم ينتهِ عنها».

قلت: كيف لو رأى ربيعة ومالك والبغدادي حال زماننا؛ وقد انتصب للفتوى فيه أهل البدع والجهل، ومن لا يحسنون السُّنة، إنما يدينون بالبدعة؟!

كيف لو رأوا الشباب اليوم يترك ويعرض عن علماء الأمة الثقات الأكابر، ويركن إلى الأغمار الأصاغر، فيأخذ منهم الفتوى في مسائل عظيمة، يجسر العلماء الكبار عن الكلام فيها، فيأتي هؤلاء المرتزقة فيتكلمون ويفتون؛ فيكفّرون الأمة، ويتهمون من لم يوافقهم بالإرجاء! وبالتّجهُم!! هذه التّهمَ يتهمون بها

العلماء الكبار المحدِّثين؛ الذين قضوا عمرهم في الدفاع عن السنة ونشرها وتنقيتها من كل شائبة، يتهمون العلماء الذين أصّلُوا قواعد الدين والمنهج! فلا حول ولا قوة إلا بالله.

\* \* \*

[10] \_ عن سعد بن ابي وقاص في قول الله عز وجل: ﴿ غَنُ نَفُسُ عَلَيكَ أَحْسَنَ الْفَصَصِ بِمَا أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ الآية [يوسف: ٣]؛ قال: «أنزل الله القرآن على رسوله ﷺ فتلاهُ عليهم زماناً، فقالوا: يا رسول الله؛ لو قصَضتَ علينا! فأنزل الله تعالى: ﴿ الرّ نِلْكَ مَايَتُ الْكِنَابِ الْمُبِينِ ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مُرَّمَاناً عَرَبِيّا ﴾ الآية [بوسف: ١-٢] فتلاهُ عليهم زماناً. قالوا: يا رسول الله؛ لو حدَّثْتَنا! فأنزل الله: ﴿ الله نَزَلَ أَحْسَنَ لَلْدِيثِ كِنَاباً مُتَشَيِها ﴾ الآية [الزمر: ٢٣]، كل ذلك يؤمرون بالقرآن.

زاد خلاّد ـ [أحد رجال الإسناد] ـ: وزادني فيه غيره: قالوا: يا رسول الله؛ لو ذكّرتنا! فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَن تَغْشَعَ ثُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ الله وَمَا نَزَلَ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَدَيد: ١٦].

أثر حسن. أخرجه البزار كما في «البحر الزخار» (رقم: ١١٥٢، ١١٥٣) وابن جرير وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٧/ ٢٠٩٠ \_ ٢٠٩٩/ ١١٣٢٣، ١١٣٢٥) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٩٠ \_ مختصراً) أو رقم (١٨٧٧٦ \_ شاكر) وابن حبان في «صحيحه» (١١٥/ ٩٢/ ٩٢١) والحاكم (٢/ ٣٤٥) والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ٢٦٩ \_ ط. الحميدان) وإسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» (رقم: ٣٦٣ ط. العاصمة) وأبو يعلى في «مسنده» (٢/ ٨٧ \_ ٨٨/ ٧٤٠).

من طرق؛ عن خلاد الصفّار، عن عمرو بن قيس الملائي، عن عمرو بن مرة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد به.

وليس عند بعضهم الزيادة الأخيرة.

وهذا إسناد حسن؛ كما قال البوصيري في «الإتحاف»، والحافظ في «المطالب».

وحسنه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٧/ ٤٠)، وصححه العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص ٨٨).

#### فقه الأثر:

هذا أثر عظيم؛ يبيُّن أن الدين قائم على الشرع والوحي المنزّل، لا على الأهواء والآراء، ولا على ما تستحسنه العقول، وتحبه النفوس وتميل إليه.

وقد روى أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٠٣/١) بإسناده، عن رجل من أشجع، قال: «سمع الناسُ بالمدائن أن سلمان (الفارسي) في المسجد، فأتوه؛ فجعلوا يثوبون إليه حتى اجتمع إليه نحو من ألف. قال: فقام، فجعل يقول: اجلسوا، اجلسوا. فلما جلسوا؛ فتح سورة يوسف يقرؤها، فجعلوا يتصدّعون ويذهبون، حتى بقي منهم في نحو من مائة! فغضب وقال: «الزخرف من القول أردتم! ثم قرأت كتاب الله عليكم ذهبتم!».

قال الشيخ المفضال عبد المالك الرمضاني الجزائري ـ وفقه الله ـ في كتابه الماتع «مدارك النظر في السياسة» (ص ١٤١):

«قلتُ: لعلَّ اختيار سلمان رضي اللَّه عنه لسورة يوسف دون غيرها؛ لما فيها من معاني القناعة بقصص كتاب الله دون ما تصبو إليه النفوس من حكايات وأحاجي، وهو قول اللَّه: ﴿ فَنَ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾، واقتداء بالنبي ﷺ حين سُئل قصصاً غير قصص القرآن، فتلى عليهم ما أنزل الله عليه من هذه السورة، وكذلك فعل عمر رضي الله عنه حين رأى من أقبل على كتاب فيه عجائب الأولين، فرضي الله عنهم جميعاً؛ ما أشد حرصهم على الهدي النبوي» اه.

\* \* \*

[١٦] \_ عن سليمان بن قيس اليشكري، قال: قلتُ لجابر بن عبد الله: يكون علينا الإمام الجائر الظالم؛ أقاتل معه أهل الضلالة؟ قال: «نعم؛ عليه ما حُمِّلتُم».

أثر صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٢/ ٤٤٩ ـ ٥٥٠/

١٥٢٢) أو (٦/ ١٥/ ٣٣٣٦٧ ـ ط. العلمية) وحنبل في «جزئه ـ التاسع من فوائد ابن السماك» (رقم: ٧٧) ـ واللفظ له.

من طريق: حماد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان، عن سليمان بن قيس به. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه مسلم (١٨٤٦) والآجري في «الشريعة» (١/ ١٦٠ ـ ٧٣/١٦١) عن واثل الحضرمي، قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله على: «أرأيتَ إن قامت علينا أمراء، فسألونا حقهم، ومنعونا حقنا، فما تأمرنا»؟ فأعرض عنه، ثم سأله الثانية أو في الثالثة؛ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حُمّلتم».

\* \* \*

[١٧] \_ عن الأسود بن يزيد، قال: «ما رأيتُ أحداً ممن كان بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمر بصوم عاشوراء من علي عليه السلام وأبي موسى الأشعري».

أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/٢١٢/رقم: ٩٣٦١ - ٩٣٦٢ والعلمية) والطيالسي في «مسنده» (رقم: ١٢١٢) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٤/رقم: ٢٨٦٢) وأبو القاسم البغوي في «سننه الكبرى» (٢/٢٥٢) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات حديث علي بن الجعد» (٢/٣٠٠/٢٣٠٠ ـ ط. الخانجي المصرية) أو (رقم: ٢٥١٨ ـ الطبعة الكويتية) ـ [وفي (رقم: ٢٦١٨ ـ الطبعة الكويتية) ـ [وفي الطبعتين الآخيرتين عنوان الكتاب: مسند ابن الجعد!!] ـ وأبو ذر الهروي في «جزء من فوائد حديثه» (رقم: ١١ ـ ط. الرشد بالرياض) وابن عبد البر في «التمهيد» من فوائد حديثه» (رقم: ١١ ـ ط. الرشد بالرياض) وابن عبد البر في «التمهيد» (خمد بن أبي خيثمة في «تاريخه» ـ كما في «اللفظ المكرم بفضل عاشوراء المحرم» ضمن «مجموع فيه رسائل الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» /ص ٧٤ ـ ط. ابن حزم) ـ ولوين في «جزئه» (رقم: ٢٤).

من طرق كثيرة؛ عن أبي إسحاق، عن الأسود به.

وإسناد الأثر صحيح؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (رقم: ١٠٧٧ ـ ط. العاصمة).

#### \* \* \*

[١٨] - عن مجاهد - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُوْقِ الْمِكْمَةُ مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٦٩] قال: «العلمَ والفقة».

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٢٥٣/ ٢٨٢٣) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١٠١، ١٠٥/ ١٣٣، ١٠٥/ ١٠٥) والآجري في «أخلاق العلماء» (رقم: ١) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٣/ ٩٠) والبيهقي في «المدخل» (رقم: ٢٧٠).

من طرق؛ عن ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد به.

وهذا إسناد ضعيف لأجل ليث بن أبي سُليم؛ «صدوق اختلط جداً» كما في «التقريب».

لكن يشهد له ما أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» (رقم: ٢) والبيهقي في «المدخل» (رقم: ٢٧١) وابن أبي حاتم (٧/ ٢١١٩/ ١١٤٥٢) والطبري (٧/ ١٧٨).

من طريق: شبابة، أنبأنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: ﴿ مَا لَيْنَكُ كُمُا وَعِلْمًا ﴾ [يوسف: ٢٢]، قال: «الفقه والعقل والعلم».

وهذا إسناد صحيح، والله تعالى أعلم.

#### \* \* \*

[١٩] - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل: ﴿ أَلِيهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا

أثر حسن. أحرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ٤٢١/ ٣٢٥٢٣ ـ العلمية) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٨٨/ ٥٥٣٣) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٥/ ٩٤) والآجري في «أخلاق العلماء» (رقم: ٥) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ١٤١٩) والبيهقي في «المدخل» (٢٦٨).

من طريق: عبد الله بن عقيل، عن جابر به.

وعبد الله بن عقيل بن أبي طالب؛ «صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة» [تقريب].

قلت: ومثله حديثه حسن إن شاء الله تعالى.

وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٩١/١٢٦/١) والبيهقي في «المدخل» (٢٦٨) من طريق: محمد بن حميد، ثنا إبراهيم بن المختار، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لكنه حسن بما قبله.

وانظر الأثر الذي بعده.

وصحّ عن عطاء مثل هذا التفسير عند ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٤٧) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم: ١٠١)، وانظر «سنن الدارمي» (١/ ٢٢٥).

#### \* \* \*

#### [٧٠] \_ عن مجاهد في قول الله: ﴿ وَأُولِ الْأَمْ مِنكُرُ ﴾ ، قال: «الفقهاء والعلماء».

أثر صحيح. أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٥/ ٩٤) والآجري في «أخلاق العلماء» (رقم: ٦) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ١٢٨/ ١٤١٨) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٢٨، ١٢٩، ٩٧، ٩٦ ) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٢٨، ١٢٩، ٩٧) وسعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٢٩/ ٢٥٦ ـ ط. الصميعي) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ١٥١ ـ ٢٢٨/ ٢٥٨) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٨٩) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٢٩٣ ـ ٢٩٤).

من طرق؛ عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد به.

وليث تقدم أنه ضعيف، لكنه توبع؛ تابعه الأعمش عن مجاهد به، أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٢٧، ٩٣/١٢٨، ٩٤) وابن جرير الطبري (٥/ ١٤٩) وسعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٢٨٧/٣٥ ـ الصميعي) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٩٢) وأبو خيثمة في «العلم» (رقم: ٦٢).

والأعمش مدلس، لا سيما عن مجاهد.

فتصحيح إسناده - كما فعل محقق كتاب «الفقيه والمتفقه» ط. دار ابن الجوزي - بعيد جداً.

وتابعه ابن أبي نجيح، عن مجاهد به، أخرجه: عبد الرزاق في «تفسيره» (١٦٦/١) وابن جرير في «تفسيره» (٨/ ٥٠١/ ٥٠١) ـ شاكر) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣/ ٢٩٣/ ١٢٥٨٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٩٣). وإسناده صحيح.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٢٨/ ٩٥) من طريق: تليد، عن منصور، عن مجاهد به.

وتليد بن سليمان؛ ضعيف.

خلاصة الكلام: أن الأثر صحيح، فلله الحمد والمنة.

带 柒 带

[٢١] \_ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: «علمٌ لا يُقال به ككنزِ لا ينفق منه».

أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦٥١٤/٣٣٤/١٣) وأبو خيثمة في «العلم» (رقم: ١٢) والدارمي في «مسنده» (١/٤٦١/١).

من طريق: أبي معاوية، عن الأعمش، عن صالح بن خباب، عن حصين بن عقبة، عن سلمان به.

قال الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب «العلم»: «إسناد هذا الأثر جيد».

\* \* \*

[۲۲] - عن زيد بن ارقم قال: «أول من صلّى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ علي».

أخرجه: أحمد في «المسند» (۳۲۸، ۳۷۸) وفي «الفضائل» (۱۰۰۰، ۱۰۰۶) وابن أبي شيبة في «المغازي» (رقم: ۲۱) والترمذي (۳۷۳۵) والنسائي في «خصائص علي بن أبي طالب» (رقم: ٢، ٣، ٤، ٥) والطيالسي في «مسنده» (رقم: ٢٧٨) وابن سعد في «الطبقات (رقم: ٢٧٨) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢١١ ـ ٢١١) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢١ ـ ط. صادر) والطبراني في «الأوائل» (رقم: ٥٣) وفي «الكبير» (٥/ رقم: ٢٠٠٥) و (١١/ رقم: ١٢١٥) وابن أبي عاصم في «الأوائل» (ص ٤٦) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٣٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٠٦) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٣/ ٣٢) والخوارزمي في «المناقب» (رقم: ٢٢).

من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي حمزة، عن زيد بن أرقم به.

وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين، سوى أبي حمزة، واسمه: طلحة بن يزيد، وهو من رجال البخاري.

#### 班 埠 垛

[٢٣] \_ عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ حَنَّ حَقَّ اللَّهِ حَنَّ اللَّهُ حَقَّ اللهِ عَنه وَاللَّهُ عَلَا يُعَمَىٰ وَأَن يُلْكَرَ فَلا يُنسَىٰ ، وَأَن يُلْكَرَ فَلا يُنسَىٰ ،

أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٩٤) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٢٩٤/ ٢٥٨) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦٥/ ٢٥٢ - شاكر) وابن المجوزي في «نواسخ القرآن» (رقم: ٩٣ - ط. المكتبة العصرية) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم: ٤٧٥) والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٨٤ - ٨٥) والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ رقم: ٨٥٠١).

من طريق: زُبيد اليامي، عن مرة بن شراحيل، عن عبد الله بن مسعود موقوفاً.

قال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٣٢٦): «رواه الطبراني بإسنادين؛ رجال أحدهما رجال الصحيح، والآخر ضعيف».

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٠٥): «إسناده صحيح موقوف».

تنبيه: عزا الحافظ ابن كثير الأثر للحاكم، وقال: «كذا رواه الحاكم من حديث مسعر، عن زبيد، عن مرة، عن ابن مسعود مرفوعاً».

قال الشيخ المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله في «عمدة التفاسير» (٢/ ١٤ - ١٥): «إن الرواية عند الحاكم موقوفة، وكذلك ثبتت في مخطوطة مختصره للذهبي، إلا أن يكون الحاكم رواه في موضع آخر مرفوعاً؛ ولا أظنه» اهـ.

\* \* \*

[٢٤] \_ قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثني أحمد بن يعقوب، حدثنا إسحاق بن سعيد، قال: سمعتُ أبي يحدّث عن عبد الله بن عمر، قال: «إن من وَرْطَاتِ الأمور التي لا مخرج لمن أَوْقَعَ نفسَه فيها؛ سفكَ الدّم الحرام بغير حِلّه».

أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم: ٦٨٦٣).

### فقه الأثر:

في الأثر دلالة واضحة على عظم سفك الدم الحرام، ذلك أن القاتل إذا قتل أو سفك دماً حراماً لا يحل له قتله؛ فقد ورّط نفسه؛ «فإن زوال الدنيا أعظم عند الله من قتل رجل مسلم» كما صحّ بذلك الحديث.

واعلم؛ أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمر الذابح إذا أراد أن يذبح ذبيحته، بأن يحد شفرته كي يريح ذبيحته رفقاً بهذا الحيوان الذي أحلّ الله ذبحه وأكله، فكيف بالإنسان وهو أكرم من الحيوان بكثير وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيّ ءَادَمٌ وَمُلْنَاهُم فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ الآية.

وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تحرم التعرض للمسلم بالأذى فضلاً عن تحريم قتله وسفك دمه؛ فماذا عسى أن يقول هؤلاء الذين يبيحون لأنفسهم قتل المسلمين والأبرياء والمستأمنين، من الجماعات التي تدّعي الإسلام، والتي تقاتل باسم الإسلام، والتي تزعم أنها تريد تحكيم شريعة الله! فها هي شريعة الله تحرم قتل المؤمن، وها هم يقتلون المسلمين والأبرياء، فهم أول من نقض حكم الله، وحكموا أهواءهم، وفاقد الشيء لا يعطيه، فهل عسى سيتبصر الشباب المسلم؟!

\* \*

[٢٥] \_ عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «اجتنبوا الخمرَ فإنها أم الخبائث، إنه كان رجلٌ ممن خلا قبلكم تعبَّدَ، فعلِقَتُهُ امرأةٌ

غوية، فأرسلت إليه جاريتها، فقالت له: إنا ندعوك للشهادة؛ فانطلق مع جاريتها، فطفقت كُلّما دخل باباً أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني واللّهِ ما دَعَوْتُكَ للشهادة؛ ولكن دعوتك لتقع عليّ، أو تشربَ من هذه الخمرة كأساً، أو تقتُلَ هذا الغلام! قال: فاسقني من هذا الخمر كأساً، فسَقَتْهُ كأساً، قال: زيدوني، فلم يَرِمُ حتى وقع عليها، وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر؛ فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن تُخرج أحدهما صاحبَهُ».

أثر صحيح. أخرجه النسائي في «المجتبى» (٨/ ٣١٥) أو رقم (٥٦٨٢، ٥٦٨٠) . (رقم: ٥٦٨٣ ـ المعرفة»، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن النسائي» (رقم: ٥٢٣٦ ـ المكتب الإسلامي).

## فقه الأثر:

فيه بيان (ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات، ومن قتل النفس التي حرّم الله، ومن وقوع على المحارم) كما بوّب بذلك الحافظ النسائي رحمه الله.

\* \* \*

[٢٦] \_ عن عبد الرحمن بن يونس، قال: «شهدتُ جنازة عبد الرحمن بن سَمُرة وخرج زيادٌ يمشي بين يدي السرير، فجعل رجالٌ من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون: رُوَيْداً رُوَيْداً بارك الله فيكم، فكانوا يدِبُّون دبيباً، حتى إذا كنا ببعض طريق المِرْبَد لحقنا أبو بكرةَ على بغلة، فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسَّوْطِ، وقال: خلُوا؛ فالولّذي أكرم وجه أبي القاسم على لقد رأيتنا مع رسول الله على وإنا لنكادُ نرمُلُ بها رَمَلاً؛ فانبسط القوم».

أثر صحيح. أخرجه النسائي في «المجتبى» (السنن الصغرى) \_ (٤٢/٤ \_ المعرفة) أو رقم (١٩١٨، ٣١٨٣) بنحوه

مختصراً، وأحمد (٥/ ٣٦ ـ ٣٨) والطيالسي في «مسنده» (٨٨٣) والبيهقي (٤/ ٢٢) والحاكم (١/ ٣٥٥).

وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن النسائي» (رقم: ١٨٠٤).

#### فقه الأثر:

قال القرطبي في «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (١/ ٩٣ \_ ٩٣ \_ ط. المكتبة العصرية) \_ نقلاً عن ابن عبد البر \_: «والذي عليه جماعة أهل العلم في ذلك الإسراع فوق السجية قليلاً، والعجلة أحب إليهم من الإبطاء، ويُكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها.

وقال إبراهيم النخعي: انشطوا بها قليلاً، ولا تدبّوا دبيب اليهود والنصارى».

وقال العلامة ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (١٧/١ - الرسالة): "وكان يأمر بالإسراع بها، حتى إن كانوا ليرملون بها رملاً، وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة؛ فبدعة مكروهة مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب؛ اليهود، وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك، ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله على رملاً.

وانظر «الأمر بالاتباع» للسيوطي (ص ٢٥١) و«أحكام الجنائز» للعلامة الألباني (ص ٣١٤ ـ المعارف).

\* \* \*

[٢٧] \_ عن الأعمش، قال: سمعتُ سالماً قال: سمعتُ أم الدرداء تقول: دخل أبو الدرداء وهو مُغْضَبٌ، فقلتُ: ما أغضبك؟

فقال: «والله ما أعرف من أمّة محمد ﷺ شيئاً إلا أنهم يُصلُّونَ جميعاً».

أخرجه البخاري (٦٥٠) وأحمد في «مسنده» (٥/ ١٩٥) و(٦/ ٤٤٣) أو رقم (حرم) المنطقة (٢/ ٢٠٠٠ ما النهضة) وفي «الزهد» (٢/ ٢٠ ما النهضة) وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم: ١٩٦) وابن بطة في «الإبانة» (٧٢٠). من طرق؛ عن الأعمش به.

#### فقه الأثر:

قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٢٦١): قوله: «يصلون جميعاً»: أي: مجتمعين، ومراد أبي الدرداء: أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما، وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء؛ فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟!

وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين، وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه، والقسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع».

\* \* \*

[7۸] \_ قال الزهري: دخلتُ على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلتُ ما يبكيك؟!

فقال: «لا أعرف شيئاً مما أدركتُ إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضُتعَتُ».

أخرجه البخاري (٥٣٠)، وأخرجه برقم (٥٢٩) وأحمد في «المسند» (٣/ الحرجه البخاري (٥٣٠)، وأخرجه برقم (٥٢٩) وأبن المبارك في «الزهد» (١٥١٢) وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (١٩٣) والضياء في «المختارة» (رقم: ١٧٢٣، وضاح في «البدع في «مسنده» (٦/٤٧ ـ ٥٥/ ٣٣٣٠) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٧١٨).

من طرق؛ عن أنس به.

## فقه الأثر:

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (٣/ ٥٦ ـ ط ابن الجوزي): "إنما كان يبكى أنس بن مالك في تضييع الصلاة إضاعة مواقيتها" اه.

ذلك أن الحجاج كان يؤخر الصلاة عن وقتها؛ فكان يصلي الظهر والعصر مع غروب الشمس! ففي الأثر تعظيم قدر الصلاة، وشأن الاعتناء بها، وإقامتها في وقتها المأمور به، وعدم تأخيرها عن وقتها، أو الجمع بين الصلاتين إلا من عذر أو حاجة.

وفيه: جواز البكاء عند رؤية المحدثات والمخالفات، وهذا يدلّك على شدّة حرص أصحاب النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر الدين، والله أعلم.

\* \* \*

[٢٩] \_ عن حسان بن عطية، قال: «ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدُها إليهم إلىٰ يوم القيامة».

أخرجه: الدارمي في «مسنده» (١/ ٢٣١/ ٩٩ ـ حسين سليم) وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم: ٩٠) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ٢٧٧) ويعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٣٨٦) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١/ ١/ ١/ ١/ ١/ ١) وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٣٢٨/٣٥١) والهروي في «ذم الكلام» (٤/ ١٥١/ ٩٢٧) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/ ١ عند دار الفكر).

من طرق؛ عن الأوزاعي، عن حسان به.

\* \* \*

[٣٠] \_ كتب عدي بن ارطاة إلى عمر بن عبد العزيز يستشيره في القدرية، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز:

«أما بعد؛ أوصيكَ بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه ﷺ، وتَرْكِ ما أَخدَثَ المُحْدِثونَ بعدما جرت به سُنته، وكفوا مؤنته. فعليك بلزوم السنة، فإنها لك ـ بإذن الله ـ عِصْمَة.

ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها، أو عبرة فيها؛ فإن السنة إنما سنّها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارضَ لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؛ فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافدٍ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى،

وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم: إنما حدث بعدهم؛ ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون، فقد تكلّموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مُقَصِّر، وما فوقه من محسر، وقد قصر قوم دونهم فَجَفُوا، وطمع عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم.

كتبتَ تسأل عن الإقرار بالقدر؛ فعلى الخبير \_ بإذن الله \_ وقعتَ؛ ما أعلم ما أحَدْثَ الناسُ من مُحْدَثَةِ، ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثراً ولا أثبتُ أمراً من الإقرار بالقدر.

لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء؛ يتكلّمون به في كلامهم وفي شعرهم، يُعَزُّون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يَزِذهُ الإسلام بعدُ إلا شدّة، ولقد ذكره رسول الله على في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون، فتكلّموا به في حياته وبعد وفاته، يقيناً وتسليماً لربهم، وتضعيفاً لأنفسهم؛ أن يكون شيء لم يُجِطُ به علمه، ولم يحصه كتابه، ولم يمضِ فيه قَدَرُه، وإنه مع ذلك في مُخكَم كتابه؛ منه اقتبسوه، ومنه تعلّموه، ولئن قلتم: لم أنزل الله آية كذا؟ ولم قال كذا؟ لقد قرأوا منه ما قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك: كله بكتاب وقدرٍ، وكتبت الشقاوة، وما يُقدرُ يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا».

أخرجه أبو داود (٤٦١٢) وأبو نعيم في «الحلية» (٣٣٨/٥) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١٦١) وابن الإبانة» (رقم: ١٦١) وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم: ٧٤) والفريابي في «القدر» (رقم: ٤٤٥) والآجري في «الشريعة» (٤٤٥ ـ ٤٤٦/ ٥٧١، ٥٧١). من طرق صحيحة.

والأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله في "صحيح سنن أبي داود" بقوله: "صحيح مقطوع". قلت: وهو موصول عند بقية من خرّجه.

#### فقه الأثر:

قوله: «أوصيك بتقوى الله. . إلخ».

قال شرف الحق العظيم آبادي صاحب «عون المعبود» (٢٠١/١٢ ـ وما بعدها ـ ط . دار إحياء التراث العربي):

«والحاصل أنه أوصاه بأمور أربعة: أن يتقيّ الله تعالى، وأن يقتصد - أي: يتوسط بين الإفراط والتفريط - في أمر الله - أي: فيما أمره الله تعالى - لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه، وأن يستقيم فيما أمره الله تعالى؛ لا يرغب عنه إلى اليمين ولا إلى اليسار، وأن يتبع سنة نبيه وطريقه، وأن يترك ما ابتدعه المبتدعون».

وقوله: «كُفوا مؤنته»؛ قال العظيم آبادي: «أي: أغناهم الله تعالى عن أن يحملوا على ظهورهم ثقل الإحداث والابتداع، فإنه تعالى قد أكمل لعباده دينهم، وأتم عليهم نعمته، ورَضِيَ لهم الإسلام ديناً؛ فلم يترك إليهم حاجة للعباد في أن يُخدِثوا لهم في دينهم - أي: يزيدوا عليه شيئاً، أو ينقصوا منه شيئاً، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «شر الأمور محدثاتها».

\_ قوله: «فارضَ لنفسك ما رضي فيه القوم»؛ «أي: الطريقة التي رضي بها السلف الصالحون \_ أي: النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه».

\_ قوله: المن محسر ": أي: مكتشف، من حَسَرَ الشيء إذا كشفه.

\_ وقوله: «كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر... إلخ».

قال العظيم آبادي: "يقول: إن الإقرار بالقدر هو أبين أثراً وأثبت أمراً في علمي من كل ما أحدثه الناس من محدثة وابتدعوه من بدعة لا أعلم شيئاً مما أحدثوه وابتدعوه أبين أثراً وأثبت أمراً منه؛ أي: من الإقرار بالقدر، وإنما سمي الإقرار بالقدر محدثاً وبدعة لغة، نظراً إلى تأليفه وتدوينه، فإن تأليفه وتدوينه محدث وبِدْعَة لغة بلا ريب. فإن النبي على لم يدونه ولا أحد من أصحابه. ولم يسمه محدثاً وبدعة باعتبار نفسه وذاته، فإنه باعتبار نفسه وذاته سنة ثابتة ليس بدعة أصلاً كما صرّح به فيما بعد» اه.

وفي هذا الأثر بيان ذم البدعة وما أحدَثه المبتدعون، كيف لا؛ والمبتدع كما يقول الشاطبي في «الاعتصام» (١/ ٦٢ ـ ط. الشيخ مشهور): «المبتدع معاند

للشرع، ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها، وأن الشرّ في تعدّيها إلى غيرها؛ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول على رحمة للعالمين، فالمبتدع رادٌ لهذا كله؛ فإنه يزعم أن ثمّ طرقاً أخر، وليس ما حصره الشارع بمحصور، ولا ما عينه بمتعيّن، وأن الشارع يعلم ونحن أيضاً نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع! وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين اه.

\* \* \*

قال: قلت: وما طولي الطولين؟

قال: «الأعراف».

أخرجه البخاري (٧٦٤) وأبو داود (٨١٢) والنسائي (٢/ ١٧٠).

## فقه الأثر:

هذا الأثر مما تكلّم الحفّاظ في إسناده لاختلاف رواته فيه؛ كما تراه مفصّلاً في شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله على «صحيح البخاري» (٤٢٦/٤ ـ وما بعدها).

كما أن الشرّاح والفقهاء اختلفوا في فقهه؛ وأنا ألخّص كلامهم بما يلي:

قال الحافظ ابن رجب: «ذهب أكثر العلماء إلى استحباب تقصير الصلاة في المغرب. روى مالك في «الموطأ» بإسناده عن الصنابحي، أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصلى وراء أبي بكر الصديق المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل...

وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري؛ أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصّل ذكره الترمذي تعليقاً، وخرجه وكيع.

وروى وكيع في كتابه، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: سمعت عمر يقرأ في المغرب في الركعة الأولى بالتين والزيتون، وفي الثانية ﴿أَلَمْ تَكَ﴾.

وعن الربيع، عن الحسن؛ أنه كان يقرى في المغرب ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ والعاديات، لا يدعهما...

وخرّج أبو داود في «سننه» [٨١٥] عن ابن مسعود؛ أنه كان يقرأ في المغرب ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَـٰدُ ۗ ﴾.

وعن هشام بن عروة؛ أن أباه كان يقرأ في المغرب بنحو ما تقرؤون، والعاديات ونحوها من السور.

وهذا ما يُعَلِّلُ به حديثه عن مروان، عن زيد بن ثابت، كما تقدم.

وذكر الترمذي: أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصّل، وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه».

ثم ذكر الأحاديث والآثار التي تدل على القراءة بقصار المفصل. ثم قال:

«وأشار أبو داود إلى نسخ القراءة بالأعراف، واستدلّ له بعمل عروة بن الزبير بخلافه، وهو رواية».

ثم قال: «فإن قرأ في المغرب بهذه السور الطوال ففي كراهته قولان:

أحدهما: يكره؛ وهو قول مالك.

والثاني: لا يكره، بل يُستحَبُّ؛ وهو قول الشافعي؛ لصحة الحديث بذلك. حكى ذلك الترمذي في «جامعه»، وكذلك نص أحمد على أنه لا بأس به.

ولكن إن كان ذلك يشق على المأمومين فإنه يكره أن يشق عليهم كما سبق ذكره» اه.

قلت: وقد ثبت أن النبي ﷺ قرأ بالمطول وبالقصار.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٢٩٠ ـ ٢٩١): «وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه ﷺ كان أحياناً يطيل القراءة في المغرب؛ إما لبيان

الجواز، وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. وليس في حديث جبير بن مطعم (١) دليل على أن ذلك تكرر منه، وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل، ولو كان مروان يعلم أن النبي على واظب على ذلك لاحتج به على زيد؛ لكن لم يُرِذ زيد فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال، وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبى على .

وفي حديث أم الفضل (٢) إشعار بأنه على كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان في حال شدة مرضه؛ وهو مظنة التخفيف، وهو يردُّ على أبي داود ادّعاء نسخ التطويل، لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار، قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد، ولم يبين وجه الدلالة.

وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه. ولا يخفى بُغدُ هذا الحمل، وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات.

قال ابن خزيمة في "صحيحه": هذا من الاختلاف المباح؛ فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب، إلا أنه إذا كان إماماً استحب له أن يخفف في القراءة كما تقدم اه.

#### \* \* \*

[٣٢] ـ عن نافع: «أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع؛ رماه بالحصى».

أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين» (رقم: ١٥ ـ جلاء العينين) والحميدي في «مسائل ابنه عبد الله»

<sup>(</sup>١) وهو ما رواه البخاري عنه؛ أنه قال: «سمعتُ رسول الله ﷺ يقرأ في المغرب بالطور».

<sup>(</sup>Y) وهو ما أخرجه البخاري أيضاً عن ابن عباس، أن أم الفضل سمّعته يقرأ ﴿والمرسلات عرفا﴾ فقالت: «يا بني، والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعتُ من رسول الله ﷺ يقرأ بها في المغرب،

(ص ٧٠) وابن عبد البر في «التمهيد» (٥٦/٥) والدارقطني (١/ ٢٨٩) والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ٢١٨) وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص ٨٣، ٨٨) والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٤٣٣).

من طرق؛ عن الوليد بن مسلم، قال؛ سمعتُ زيد بن واقد، عن نافع به. والوليد بن مسلم مدلّس؛ لكنه صرّح بالتحديث هنا.

#### فقه الأثر:

فيه أن السنة هي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه، كما تراه مفصلاً في كتاب الإمام البخاري «جزء رفع اليدين».

وقال الإمام الشافعي: «لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله على في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من الركوع؛ أن يترك الاقتداء بفعله على انظر «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٢/ ١٠٠) ترجمة أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني.

وانظر لتمام الفائدة «القول المبين في أخطاء المصلين» (ص ١٠٠ ـ ١٠٠) للشيخ الفاضل مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله.

#### \* \* \*

[٣٣] \_ عن سهل بن سعد، قال: «كان الناسُ يؤمرونَ أن يضعَ الرَّجُلُ يَدَهُ اليُمْنَى على ذِرَاعِهِ اليُسْرَىٰ في الصَّلاةِ».

# قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ﷺ.

أخرجه البخاري (٧٤٠) ومالك في «الموطأ» (١/١٥٩/١) ـ ٩ ـ كتاب قصر الصلاة في السفر، (١٥) باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وأحمد في «المسند» (٣٣٦/٥) أو رقم (٢٢٩٥٦ ـ قرطبة).

من طريق: أبي حازم، عن سهل به.

#### فقه الأثر:

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح» (٢/٢٢): «هذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي على الله الآمر الهم بذلك المرابع ا

قلت: وهذا واضح وبيّن، يبيّنه قول أبي حازم: «لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ﷺ»، ومعنى ينمي: يُرْفَعُ ويُسْنَدُ.

وفيه: أن السُّنَّةَ هي: وضع اليد اليمني على ذراع اليسرى في الصلاة.

ويؤيد هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ﴿إِنَا مَعْشُرِ الْأَنْبِياءَ أُمْرِنَا أَنْ نَوْخُرَ سَحُورِنَا وَنُعَجُّلَ فِطُرَنَا، وأَنْ نَمْسِكَ بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا». أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (رقم: ١٧٦٧).

ومنه حدیث وائل بن حجر، أنه قال: رأیت رسول الله ﷺ رفع یدیه حین دخل في الصلاة فكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع یده المینی علی الیسری..» أخرجه مسلم (٤٠١) وغیره.

والآثار في ذلك كثيرة جداً عن الصحابة والتابعين، لعلنا نخرج بعضها في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى.

قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه اللّه في «جامعه» (٣٣/٢): «العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي على والتابعين ومن بعدهم على هذا؛ يَرَوْنَ أن يضعَ الرجلُ يمينَه على شماله في الصلاة».

وقال ابن عبد البر ـ كما في «الفتح» (٢/٣٢) ـ:

«لم يأتِ عن النبي ﷺ فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكِ ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة..». وانظر «التمهيد» (٥/٩٥ ـ الطبعة المرتبة ـ دار الفاروق) أو (٢٠/٤٧ ـ المغربية).

قال أبو عبد الله \_ غفر الله له \_: وبهذا تعلم ما عليه بعض المالكيين (المنتسبين إلى المذهب المالكي) وبخاصة في الشمال الإفريقي من مخالفتهم للسنة النبوية، بل ولإمام مذهبهم الإمام مالك رحمه الله، عندما يسدلون أيديهم في الصلاة، فقد تبيَّنَ لك أيها السنيّ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم \_ قُدْوَتنا جميعاً نحن معاشر المسلمين \_ أنه قبض يديه في الصلاة، بل وأن الإمام

مالك روى هذا الأثر العظيم في «موطئه»، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟!

# أين يضع المصلّي يديه في الصلاة؟

السنة أن يضع المصلّي يده المينى على اليسرى على صدره.

والدليل على ذلك حديث واثل بن حجر المتقدم، لكن ليس عند مسلم ذكر الصدر، وإنما هي عند أبي داود وابن خزيمة، وتفصيل هذا المبحث في «صفة صلاة النبي عليه» للعلامة الألباني (ص ٨٨ ـ ط. المعارف) و«لا جديد في أحكام الصلاة» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ـ حفظه الله ودفع عنه كل سوء ـ (ص ١٧ ـ وما بعدها).

وانظر «فتح الغفور في وضع اليدين على الصدور» للعلامة السندي رحمه الله.

#### \* \* \*

[٣٤] \_ عن أبي غالب البصري حزور، قال: كنتُ بالشام، فبعث المهلّب سبعين رأساً من الخوارج، فنُصِبُوا على درج دمشق، وكنتُ على ظهر بيتٍ لي، فمرّ أبو أمامة، فنزلتُ فاتّبعتُه، فلما وقف عليهم دمعت عيناه، وقال: سبحان الله! ما يصنع الشيطان ببني آدم! \_ قالها ثلاثاً \_، كلاب جهنم، كلاب جهنم، شرّ قتلى تحت ظل السماء \_ ثلاث مرات \_ خير قتلى من قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه.

ثم التفت إليّ فقال: يا أبا غالب! إنك بأرض هم بها كثير، فأعاذك الله منهم.

قلتُ: رأيتك بكيتَ حين رأيتهم؟!

قال: بكيتُ رحمة حين رأيتُهم؛ كانوا من أهل الإسلام، هل تقرأ سورة آل عمران؟

قلتُ: نعم. فقرأ: ﴿ الَّذِى أَزَلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ عَالِكُ مُّنَكُمُ مُنَّ أُمُّ الْكِئْبِ وَأُخَرُ مُنَكُ مُنَكُمُ مُنَكَبِهِ مَا أَمُّ الْكِئْبِ وَأُخَرُ مُنَكُمْ مُنَكَبِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

شم قسراً: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيِنَكُ ﴾ إلى قـول. : ﴿ وَلَا تَكُونُوا خَالِدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٥ ـ ١٠٧].

قلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟

قال: نعم.

قلت: من قِبَلِكَ تقول، أو شيء سمعته من النبي ﷺ؟

قال: إني إذن لجريء؛ بل سمعتُه من رسول الله على، لا مرة، ولا مرتين. . حتى عد سبعاً.

ثم قال: «إن بني إسرائيل تفرّقوا على إحدى وسبعين فرقة، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة؛ كلها في النار إلا السواد الأعظم.

قلت: يا أبا أمامة؛ ألا ترى ما يفعلون؟

قال: ﴿ عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا خُمِّلْتُدُّ ﴾ [سورة النور: ٥٤].

أثر حسن. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٥/ ٣٠٧ – ٢٥٣ / ٣٠٧١) وأحمد (١٣٠٧ ، ٢٥٣ / ٢٥٣ ) أو رقم (٢٢٢٨ ، ٢٢٢٨ ) وترطبة) والترمذي (٢/ ٣٠٠ ) وأبين ماجه (١٧٦) والحميدي في «مسنده» (٢/ ٤٠٤ / ٤٠٨ ) وعبد الرزاق في «مصنفه» (١١ / ١٥٢ / رقم: ١٨٦٦ ) والطيالسي (١١٣٦) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤٩٥ / ٣١٨٠) – وسقط ذكر أبي غالب عنده من الإسناد – و(٥/ ١٤٢٩ / ١٥٠ ) – مختصراً جداً – والطبراني في «المعجم الكبير» الإسناد – و(٥/ ٢٤١ / ١٥٠ ) – مختصراً جداً – والطبراني في «الشريعة» (١/ ٤٥١ – ١٥٠ / رقم: ١٨٠٨ ) والآجري في «الشريعة» (١/ ٤٥١ – ١٥٠ / ٢٥١ ) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٨٨ ) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ١٥١ ، ١٥١ ) والطحاوي في مشكل الآثار» (٦/ ٨٣٣ – ٣٣٩ / ٢٥١ ) وابن نصر المروزي في «السنة» (رقم: ٢٥ – ط. العاصمة ي «السنة» (رقم: ١٥٠ ) وابن نصر أبي أمامة بدل

من طرق؛ عن أبي غالب به.

وهذا إسناد حسن.

أبو غالب البصري؛ ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات. وخبره هذا مشهور عنه.

وقد توبع؛ تابعه صفوان بن سُليم عند أحمد في «المسند» (١٥٤٥) أو رقم (٢٢٢٥١ ـ قرطبة) وابنه عبد الله في «السنة» (رقم: ١٥٤٦) بإسناد صحيح. كما تابعه سيار الأموي عند أحمد (٢٥٠/٥).

وقال الخليلي في «الإرشاد» (٢/ ٤٦٨): «وروى عن أبي غالب حديث الخوارج أكثر من بضع وسبعين نفراً من أهل الكوفة وأهل البصرة..».

وحسنه الشيخ الألباني رحمه اللَّهُ في «المشكاة» (رقم: ٣٥٥٤).

华 华 华

[٣٥] \_ عن عمرو بن قرة، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، قال: سألتُ أبي ﴿ قُلْ مَلْ نُنِكُمْ إِلْأَغْسَرِنَ أَعْلَا ﴿ الكهف: ١٠٣]؛ هم الحرورية؟ قال: « لا؛ هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذّبوا محمداً على وأما النصارى كفروا بالجنة، وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه». وكان سعدٌ يسمّيهم الفاسقين.

أخرجه البخاري (٤٧٢٨).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٦/٢ ـ ٣٣٣/٢٧) ـ تفسير النسائي ـ وعبد الرزاق في «تفسيره» (١٣/٢) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٧٠) وابن جرير في «تفسيره» (٢/ ٣٢ ـ ٣٣) وابن أبي حاتم في «تفسيره». ولفظه: «قلت لأبي: ﴿ اللَّذِينَ مَنَلَ سَعَيْهُم فِي الْمُنْيَا وَمُم يَعْسَبُونَ أَنْهُم يُعْسِنُونَ صُنَعًا ﴿ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الله الله الله: ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ [الصف: ٥]».

### فقه الأثر:

قال الشاطبي رحمه الله في «الاعتصام» (١/ ٩٠ ـ وما بعدها ـ ط. الشيخ مشهور) أو (١/ ٨٤ ـ وما بعدها ـ ط. ابن عفان):

«ففي هذه الروايات عن سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه أن قوله تعالى:

﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِدِ ﴾ [البقرة: ٢٧] الآية؛ يشمل أهل البدعة، لأن أهل حروراء اجتمعت فيهم هذه الأوصاف التي هي نقضُ عهد الله، وقطع ما أمر الله به أن يوصل، والإفساد في الأرض.

فالأول: لأنهم خرجوا عن طريق الحق بشهادة رسول الله ﷺ؛ لأنهم تأوَّلوا فيه التأويلات الفاسدة، وكذا فعل المبتدعة، وهو بابهم الذي دخلوا منه.

والثاني: لأنهم تصرّفوا في أحكام القرآن والسنة هذا التصرف.

فأهل حروراء وغيرهم من الخوارج قطعوا قوله تعالى: ﴿إِنِ ٱلْكُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٧] عن قوله: ﴿يَقَكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٥] وغيرها، وكذا فعل سائر المبتدعة..

ثم قال: والثالث: لأن الحرورية جرّدوا السيوف على عباد الله، وهو غاية الفساد في الأرض، وذلك في كثير من أهل البدع شائع، وسائرهم يفسدون بوجوه من إيقاع العدواة والبغضاء بين أهل الإسلام.

وهذه الأوصاف الثلاثة تقتضيها الفُرقة التي نبّه عليها الكتاب والسنة» اه.

\* \* \*

[٣٦] - عن عمرو بن مهاجر، قال: بلغ عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن غيلان القدري يقول في القدر. قال: فبعث إليه فحجبه أياماً ثم أدخله عليه، فقال: «يا غيلان! ما هذا الذي بلغني عنك»؟!

قال عمرو بن مهاجر: فأشرتُ إليه أن لا يقول شيئاً.

قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ إن الله عز وجل يقول: ﴿ مَلَ أَنَ عَلَ الْإِنسَانِ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ الْإِنسَانِ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَيِعًا بَصِيرًا ﴾ [الإنسان: ١- فَجَعَلْنَهُ سَيِعًا بَصِيرًا ﴾ [الإنسان: ١- ٣].

قال عمر: «اقرأ من آخر السورة: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَلِيا ﴾ [الإنسان: ٣٠ ـ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان: ٣٠ ـ ٣٠].

ثم قال: ما تقول يا غيلان»؟

قال: أقول: قد كنتُ أعمى فبضرتني، وأصم فأسمعتني، وضالاً فهديتني. فقال عمر: «اللهم إن كان عبدك غيلان صادقاً، وإلا فاصلبه».

قال: فأمسك عن الكلام في القدر. فولاً عمر دار الضرب بدمشق، فلما مات عمر وأفضت الخلافة إلى هشام؛ تكلّم في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمرّ به رجلٌ والذباب على يده، فقال له: يا غيلان! هذا قضاء وقدر.

قال: كذبت لعمر الله؛ ما هذا قضاء ولا قدر!

فبعث إليه هشام؛ فصلبه.

أثر حسن. أخرجه الفريابي في «القدر» (رقم: ٢٨٨) والآجري في «الشريعة» (٢/ ٩١٨ - ٩١٠/ ٩٢٠ - الوطن) أو (١/ ٤٣٨/ ٥٥٥ - الوليد سيف النصر) وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (٢/ ٤٢٩/ ٩٤٨) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٥٦٧) واللالكائي (رقم: ١٣٢٥) بإسناد حسن.

\* \* \*

[٣٧] \_ عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفةُ رجلاً لا يتم الركوع والسجود؟ قال: «ما صلَّيتَ؛ ولو مُتَّ متَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمداً على أخرجه البخارى (٧٩١).

وانظر لفقه الأثر: «القول المبين في أخطاء المصلين» (ص ١١٩ ـ ١٢١) ففيه كلام نفيس.

\* \* \*

[٣٨] \_ عن عمرو بن مالك النُكري، قال: سمعتُ أبا الجوزاء \_ وذكر أهل الأهواء \_ فقال: «لأن تمتلىء داري قردةً وخنازيرَ أحبُ إليَّ من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء».

حسن. أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (٤/ ٥٩ ـ ٢٠/ ٧٩٠) والفريابي في

«القدر» (رقم: ٣٧٠) والآجري في «الشريعة» (٣/ ٥٨١ / ٢١١٠ ـ ط. الوليد سيف النصر) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٢٤) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ٢٣١) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٤٦٦ ـ ٤٦٩) وابن أبي زمنين في «السنة» (٢٣٨) من طرق؛ عن عمرو بن مالك به.

وعمرو بن مالك؛ وثقه الذهبي في «الميزان»، وقال ابن حبان: «يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه».

فحديثه حسن إن شاء الله.

\* \* \*

[٣٩] - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لقد خَشِيتُ أَن يَطُولَ بالناسِ زَمَانٌ حتى يقولَ قائلُ: لا نَجِدُ الرَّجْمَ في كتاب الله! فيضلُوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرَّجْمَ حقٌ على من زنى وقد أَخصَنَ؛ إذا قامت البَيِّنَةُ، أو كان الحمل، أو الاعتراف ألا وقد رَجَمَ رسول الله ﷺ، ورجمنا بعده».

أخرجه: البخاري (٦٨٢٩) ـ واللفظ له ـ ومسلم (١٦٩١) وأحمد (٢٩/١، ٢٩٠، ٤٠) وأبو داود (٤٤١٨) والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٢٧٣، ٢٧٤) والترمذي (١٤٣٢) وابن ماجه (٢٥٥٣) وغيرهم.

举 恭 恭

# [٤٠] \_ عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه أنه قال:

«يا معشر القُرَّاء! استقيموا، فقد سَبَقْتُم سبقاً بعيداً، وإن أخذتم يميناً وشمالاً؛ لقد ضللتم ضلالاً بعيداً».

أخرجه البخاري (٧٢٨٢) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٧٩/١٣) والبزار في «مسنده» (٧/ ٣٥٩/ ٣٥٩) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٩٤٧/ السنة» (رقم: ٨٨ ـ العاصمة) وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم: ١٣، ١٥) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٨٠) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٤٤٦) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٣٨٧ ـ ٣٨٨/ ٤٧٣) واللالكائي في «شرح الأصول» (رقم: ١٩٦) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١٩٦) وابن المبارك في «الزهد» (رقم: ٤٧) وأبو داود في «الزهد» (رقم: ٢٧٣) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١٠٦).

من طريق: الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن حذيفة به.

#### فقه الأثر؛

قوله: (يا معشر القراء)؛ المراد بهم: العلماء بالقرآن والسنة العُبّاد. (استقيموا): أي: اسلكوا طريق الاستقامة، وهي الكناية عن التمسك بأمر الله فعلاً وتركاً.

قوله: (فإن أخذتم يميناً وشمالاً..)؛ أي: خالفتم الأمر المذكور، وهذا الكلام منتزع من قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَلَبِعُوا السُّبُلَ فَنَا مِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَلَبِعُوا السُّبُلَ فَنَاوَى بِكُمْ عَن سَبِيلِمِ . والذي له حكم الرفع من كلام حذيفة هذا: الإشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الذين مضوا على الاستقامة. . انظر «فتح الباري» (١٣/ ٢٧١).

#### \* \* \*

[٤١] \_ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «اتّبِعُوا ولا تَبْتَدِعُوا؛ فقد كُفيتم، وكل بدعة ضلالة».

أخرجه: وكيع في «الزهد» (رقم: ٣١٥) وأحمد في «الزهد» (رقم: ٨٩٤ - الكتاب العربي) أو (٢/ ١١٠ - دار النهضة) والدارمي في «مسنده» (٢١١/٢٨٨/١١ - حسين سليم) وابن نصر المروزي في «السنة» (رقم: ٧٩) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٧٧٠) والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١/ ٤٩٢/ ٤٧٦) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١٧٥) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ١٠٤) وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (رقم: ١١) والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (رقم: ٤٠٢) وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم: ١٤) وبحشل في «تاريخ واسط» (ص ١٩٨ - ١٩٩) وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ١٦ - ١٧).

كلهم من طريق: الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي عبد الرحمٰن السُّلمي، عن عبد الله به.

والأعمش وحبيب؛ مدلسان.

لكن أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (رقم: ٥٤) من طريق: جرير، ثنا العلاء، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود به.

قال الشيخ الألباني: «هذا إسناد صحيح؛ وإبراهيم ـ وهو ابن يزيد النخعي ـ وإن كان لم يدرك عبد الله ـ وهو ابن مسعود ـ فقد صح عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعتُ، وإذا قلتُ: قال عبد الله؛ فهو عن غير واحد عن عبد الله!

#### \* \* \*

[٤٢] - وقال عبد الله بن مسعود ايضاً: "عليكم بالعلم قبل أن يُقْبَضَ، وقَبْضُهُ بذهاب أهله. علكيم بالعلم؛ فإن أحدكم لا يدري متى يَفْتَقِرُ أو يُفْتَقَرُ إلى ما عنده، وستجدون أقواماً يزعمون أنهم يَذعونَ إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدُّع والتنظّع والتعمّق، وعليكم بالعتيق».

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١١/ ٢٥٢/ ٢٥١) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٨٨٤٥) والدارمي (١/ ٢٥١ ـ ٢٥١/ ١٤٥) وابن نصر في «السنة» (رقم: ٨٦) والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (رقم: ٣٨٧) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١٦٩) واللالكائي (رقم: ١٠٨) وابن وضاح في «البدع» (رقم: ٣٠) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٧١/ ١٥٦) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ١٥٩/ ١٥٠) ـ معلقاً ـ وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ٣٧) والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (١/ ٣٠٣/ رقم: ١٦٨).

من طريق: أبي قلابة، عن ابن مسعود به.

وأبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود؛ فهو منقطع، انظر «المجمع» (١/ ١٢٦).

لكن قال البيهقي في «المدخل»: «هذا مرسل، وروي موصولاً من طريق الشاميين».

ثم أخرجه (٣٨٨) من طريق: أبي إدريس الخولاني عن ابن مسعود، بإسناد صحيح؛ فصحّ الخبر، والحمد لله.

排 排 排

[٤٣] \_ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «والذي لا إله غيره؛ ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلمُ فيمن نزلت، وأين نزلت، ولو أعلمُ مكانَ أحدِ أعلمَ بكتاب الله منّى تنالُه المطايا لأتيتُه».

من طريق: الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عبد الله به.

وأخرجه البخاري (٥٠٠٠) ومسلم (٢٤٦٢) والنسائي في «الكبرى» (٥/٨/ ٧٩٩٧) وابن سعد (٣٤٣/٢ ـ ٣٤٤) وابن أبي داود في «المصاحف» (ص ١٥).

من طريق: الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله به نحوه.

\* \* \*

[٤٤] \_ وعنه أنه قال: «لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منّا أحدٌ، ونعم ترجمان القرآن ابن عباس».

أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (رقم: ١٨٦٠، ١٨٦١) والطبري في «تفسيره» (رقم: ١٠٤) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١٠/١١ ـ ١١١) والخطيب البغدادي في «تاريخه» (١/٤١١) وأبو خيثمة في «العلم» (رقم: ٤٨) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٣٦٦ ـ صادر) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٣٧) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ١٩٣) وفي «المدخل إلى السنن الكبرى» (١/ والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ١٩٣) وفي «المعرفة والتاريخ» (١/ ٤٩٤ ـ ٤٩٥)، وغيرهم.

من طريق: الأعمش، عن مسلم بن صبيح أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود به.

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

#### \* \* \*

[80] - عن سعيد بن المسيّب؛ أنه رأى رجلاً يُصَلِّي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين؛ يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه سعيد عن ذلك. فقال: يا أبا محمد؛ يُعذّبني الله على الصلاة؟!

قال: «لا؛ ولكن يُعَذِّبُكَ علىٰ خلاف السنة».

أثر حسن. أخرجه الدارمي في «مسنده» (١/ ٤٠٤/ ٤٥٠ \_ حسين سليم أسد) والبيهقي (٢/ ٤٦٦).

من طريق: سفيان، عن أبي رباح شيخ من آل عمر، عن سعيد به.

وهذا إسناد جيد.

أبو رباح هو عبد الله بن رباح القرشي، ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٥٨) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٥٢) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

لكن روى عنه أكثر من واحد، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/٣).

وصحّح إسناده الألباني في ﴿إرواء الغليلِ (٢/ ٢٣٦).

وأخرجه الخطيب البغدادي بنحوه في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٨٧/٣٨١) من طريق: مخلد بن مالك الحرّاني، نا عطاف بن خالد، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد به.

رإسناده حسن.

### فقه الأثر:

قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في «الإرواء» (٢/ ٢٣٦): «وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاحٌ قويٌّ على المبتدعة الذين يَسْتَحْسِنُونَ كثيراً من البدع باسم أنها ذِكْرٌ وصلاة، ثم ينكرون على

أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتَّهِمُونَهُم بأنهم ينكرون الذِّكْرَ والصلاة!! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك» اهـ.

\* \* \*

[٤٦] \_ قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: أخبرنا التيمي، عن أبي مجلز، عن قيس بن عُبَادٍ، قال:

«بينا أنا في المسجد في الصف المقدّم فجبذني رجلٌ من خلفي جَبْذَةً ، فنتَّاني وقام مقامي، فوالله ما عَقَلْتُ صلاتي، فلما انصرف فإذا هو أبيّ بن كعب، فقال: يا فتى! لا يَسُؤْكَ اللَّه ؛ إن هذا عهدٌ من النبي عَلَي الينا أن نلِيه ، ثم استقبل القبلة فقال: هَلَكَ أهلُ العُقَدِ وربّ الكعبة - ثلاثاً - ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلُوا.

قلت: يا أبا يعقوب! ما يعني بأهل العُقد؟ قال: الأمراء».

أخرجه النسائي في «السنن الصغرى» ـ المجتبى ـ ( / / / / / ) أو رقم ( / / / / / / ) المعرفة) وفي «الكبرى» ( / / / / / / / ) وابن خزيمة في «صحيحه» (رقم: 10۷۳) وعبد الرزاق في «مصنفه» ( / / / ) ( / / / ) والطحاوي في «شرح معانى الآثار» ( / / / ) ).

وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (١/ ١٧٤/رقم: ٧٧٨).

### فقه الأثر:

فيه: أن السنّة أن يَلِيَ الإمامَ أولوا الأحلام والنهى، وأنهم هم أحق بالصف الأول، وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ليلني منكم أولوا الأحلام والنّهَى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...».

والمقصود بأولي الأحام والنهى؛ أولوا العلم والفقه والفطنة، ذلك أنه ربما احتاج الإمام إلى من يفتح عليه في القراءة إن كان في صلاة جهرية، أو يحتاج لمن يستخلفه إذا أحدث، أو لأن يُذكّر إن سهى... وهكذا.

[٤٧] - قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حُجْر، قالوا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن عُلَيّة - عن ابن أبي عروبة، عن عبد الله الذاناج. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي - واللفظ له - أخبرنا يحيى بن حماد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج - حدثنا حُصين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأُتِيَ بالوليد قد صلّى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدُكم؟! فشهد عليه رجلان؛ - أحدهما حمران - أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ.

فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي؛ قم فاجلده.

فقال علي: قم يا حسن فاجلده.

فقال الحسن: ولِّ حارِها من تولِّى قارها \_ فكأنه وجد عليه \_ فقال: يا عبد الله بن جعفر؛ قم فاجلده، فجلده وعليٌ يعد، حتى بلغ أربعين. فقال: أمسِك، ثم قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلُّ سنة، وهذا أحبُّ إليًّا.

أخرجه مسلم (۱۷۰۷) وأحمد (۸۲/۱) أو رقم (۲۲۶ ـ شاكر) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/رقم: ۲۸۳۹۸ ـ العلمية) وأبو داود (٤٤٨٠، ٤٤٨١) من طريق: سعيد بن أبي عروبة به.

## فقه الأثر:

الوليد هو: ابن عقبة بن أبي معيط.

قوله: «فشهد حمران أنه شربها، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ..»؛ «فيه من الفقه تلفيق الشهادتين إذا أدّتا إلى معنى واحد، فإن أحدهما شهد برؤية الشرب، والآخر بما يستلزم الشرب، ولذلك قال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها». قاله أبو العباس القرطبي في «المفهم» (٥/ ١٣٤).

وقال النووي في «المنهاج» ـ شرحه لمسلم ـ (٢١٩/١١): «هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يُحدُّ حدَّ الشارب، ومذهبنا أنه لا يُحَدُّ

بمجرد ذلك؛ لاحتمال أنه شربها جاهلاً كونها خمراً، أو مكرهاً عليها أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود.

ودليل مالك هنا قوي؛ لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث.

وقد يجيب أصحابنا عن هذا بأن عثمان رضي الله عنه علم شرب الوليد فقضى بعلمه في الحدود؛ وهذا تأويل ضعيف، وظاهر كلام عثمان يردُ هذا التأويل، والله أعلم».

ومعنى قول الحسن: «ولّ حارها من تولّى قارها»؛ هذا مثل من أمثال العرب، قال الأصمعي: معناه: ولّ شدّتها من تولى هنيتها. ومعناه: ولّ إقامة الحدّ من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك.

وقوله: «فكأنه وجد عليه»؛ أي: غضب عليه لأجل توقفه فيما أمره به، وتعريضه بالأمراء. «المفهم» (٥/ ١٣٥).

وقوله: «فجلده وعليّ يعد. . . إلخ»؛ فيه: أن علياً رضي الله عنه مذهبه في شارب الخمر أن يُحَدَّ بأربعين جلدة؛ لكن هذا يعارضه ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم: ٣٦٩٦) من أنه جلد الوليد ثمانين جلدة، وأنه جلد الرجل المعروف بالنجاشي ثمانين جلدة. وانظر كلام النووي حول هذه المسألة.

وفيه «دليل واضح على اعتقاد علي رضي الله عنه صحة إمامة الخليفتين أبي بكر وعمر، وأن حكمهما يقال عليه: سنة، خلافاً للرافضة والشيعة، وهو أعظم حجة عليهم؛ لأنه قول متبوعهم الذي يتعصّبون له ويعتقدون فيه ما يتبرأ هو منه. وكيف لا تكون أقوال أبي بكر وعمر وأفعالهما سنة وقد قال ﷺ: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» (١٩) اه.

من «المفهم» لأبي العباس القرطبي (٥/ ١٣٦).

\* \* \*

[4۸] \_ قال الحافظ سعيد بن منصور رحمه الله: ثنا سفيان، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي واثل، عن عبد الله بن مسعود في قوله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٢) والترمذي (٣٦٦٣) وابن ماجه (٩٧) وغيرهم، وصححه الألباني.

تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، قال: «حبل الله؛ القرآن».

أخرجه الحافظ سعيد بن منصور في «سننه» (٥١٩/١٠٨٣/٣ ـ ط. آل حميد) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٧٢/رقم: ٧٥٧٠ ـ شاكر) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/رقم: ٩٠٣٢) وابن نصر في «السنة» (رقم: ٢٤ ـ ط. العاصمة).

من طريق الأعمش به.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج ابن جرير (٧/ ٧١/ ٧٥٦٢، ٧٥٦٣ ـ شاكر) وسعيد بن منصور (٣/ وأخرج ابن جرير (٧/ ٧١٠). (٩٠٣٣).

من طرق؛ عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: «حبل الله؛ هو الجماعة».

وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ فالشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

لكن أخرج ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٣٩١٦/٧٢٣ ـ الباز) قال: حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن ثابت بن قطبة، قال: سمعتُ عبد الله بن مسعود يخطب وهو يقول: "يا أيها الناس! عليكم بالطاعة والجماعة؛ فإنهما حبل الله الذي أمر به".

وهذا إسناد صحيح متصل؛ فصحّ الأثر والحمد لله. وانظر رقم (٥٧).

推 张 举

[٤٩] \_ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد لله الذي وَسِعَ سمعُه الأصوات، لقد جاءت المجادِلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا في جانب البيت، وإنه ليخفى عليَّ بعض كلامها، فأنزل الله: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللهَ يَكُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾.

أخرجه البخاري في اصحيحه، معلَّقاً مجزوماً به (١٣/ ٣٨٤) ـ ٩٧ ـ كتاب

التوحيد، ٩ ـ باب (وكان الله سميعاً بصيراً). ووصله: الإمام أحمد في «مسنده» (7/73) أو رقم (78.7) والنسائي في «المجتبى» ـ الصغرى ـ (7/78) وفي «الكبرى» (7/78/ (7/78) وابن ماجه (17/7) والطبري في «تفسيره» (17/7) والحاكم (17/7) والبيهقي في «السنن الكبرى» (17/7) والحاكم (17/7) والبيهقي في «السنن الكبرى» (17/7) وفي «الأسماء والصفات» (17/7) ومني «الاعتقاد» (17/7) وفي «الأسماء والصفات» (17/7) وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم: 17/7) وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (رقم: 17/7) وأبو يعلى في «مسنده» (17/7) وابن منده في «الحجة في بيان المحجة» (17/7) وابن منده في «التوحيد» (17/7) والآجري في «الشريعة» (17/7) وابن منده في «الرقم: 17/7) والإلكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (17/7) وأبو الشيخ في «المدينة» أو اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (17/7) وأبو الشيخ في «المدينة» أو - أخبار المدينة ـ (17/7) وابن حجر المسلف العسقلاني في «تغليق التعليق» (17/7) و"17/7) والإلكائي في «تغليق التعليق» (17/7) و"17/7)

من طرق؛ عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة به. وهذا إسناد صحيح.

قال الحاكم: « صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي في «الأسماء والصفات»: «أخرجه البخاري في الصحيح». قلت: لكنه معلقٌ.

وقال في الاعتقاد: «وفي هذا إثبات السمع لله عز وجل».

وقال ابن منده: «هذا حديث مجمع على صحته، رواه جماعة عن الأعمش».

وصححه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٧/ ١٧٥).

\* \* \*

[٥٠] ـ عن معرور بن سويد الأسدي، قال: خرجتُ مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة، فلما أصبحا صلى بنا الغَدَاة، ثم

رأى الناس يذهبون مذهباً، قال: «أين يذهب هؤلاء»؟

قيل: يا أمير المؤمنين؛ مسجدٌ صلّى فيه رسول الله ﷺ، هم يأتون يصلون فيه.

فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا؛ يتبعون آثارَ أنبيائهم فيتَّخِذُونها كنائسَ وَبِيعاً، من أَذْرَكَتْهُ الصلاة في هذا المسجد فَلْيُصَلِّ، ومن لا فَلْيَمْضِ ولا يتعمَّدها».

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢/ ١١٨ ـ ٢٧٣٤/١١٩) وابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٧ ـ ٣٩٧/١٤) وابن وضاح في (٣٧ ـ ٣٧٦) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٩٧ ـ ٣٩٧) وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم: ٣٠١، ١٠٤).

من طرق؛ عن الأعمش، (عن معرور بن سويد به.

وإسناده صحيح.

\* \* \*

[01] \_ قال الحافظ ابو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يزيد، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة، ثم قرأ: ﴿وَقُرْمَانَا فَرَقَنّهُ لِلْقَرْآمُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكُنِ وَنَزَلْنَهُ نَنِيلًا ﴿ وَقُرْمَانَا فَرَقّنَهُ لِلْقَرْآمُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكُنِ وَنَزَلْنَهُ نَنِيلًا ﴿ وَقُرْمَانَا فَرَقّنَهُ لِلْقَرْآمُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكُنِ وَنَزَلْنَهُ نَنِيلًا ﴿ الإسراء: ١٠٦].

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ـ ط. ابن كثير) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠/ ٣٥١ ـ الهندية) أو (٢/ ١٤٤ / ٣٠١٧ ـ وابن أبي شيبة في «الكبرى» (٥/ ٢/ ١٩٩٧، ٩٩٠٠ ـ العلمية) و(٦/ ٢٢١) العلمية) و(١/ ٢٢١) والعلمية) والرا ١١٣٧ والبيهقي (١١٣٧) والطبري في «تفسيره» (١١٩ / ١١٥) والحاكم (٢/ ٢٢٢، ٣٦٨) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ١٣١ ـ ١٣٢) وفي «السنن» (٤/ ٣٠٦) وفي «الأسماء والصفات» (١/ ٢٥١/ ٤٩٧) وابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم: ١١٦)

من طريق: داود بن أبي هند به.

قال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي. وصحّح إسناده الحافظ

ابن كثير في مقدمة تفسيره (١/ ١٤١ ـ ط. ابن الجوزي).

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٥٣٣) أو (٦/ ١٤٤/ ٣٠١٨١ ـ العلمية) والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٧/ ٧٩٩١) والحاكم (٢/ ٢٢٣، ٢١٠) وابن الضريس في «فضائل القرآن» (١١٩) والبزار (٣/ رقم: ٢٢٩٠ ـ كشف الأستار) والطبراني في «الكبير» (١٢/ رقم: ١٢٣٧٨) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٥٧٥/ ٤٩١).

من طريق الأعمش، عن حسان بن أبي الأشرس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

وصححه الحاكم.

وفي إسناد الطبراني عمرو بن عبد الغفار؛ وهو ضعيف، لكنه توبع عند الآخرين.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٠/ ١٦٦ ـ ١٦٧) والحاكم (٢/ ٢٢٢، ٥٥٠) والنسائي في «دلائل النبوة» (٥٣٠ ١٦٨٩) والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١٣٨) وفي «الأسماء والصفات» (١/ ٥٦٩/ ٤٩٥) وابن الضريس في «فضائل القرآن» (١١٨).

من طريق: منصور بن المعتمر، عن سعيد بن جبير به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٧٧) من طريق: هشيم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير به.

وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

ولكنه أسقط حكيم بن جبير من السند، فإنه أخرجه (٥٣٠/٢) وذكر فيه حكيم بن جبير، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي أيضاً!

لكن حكيم بن جبير لم يخرج له الشيخان شيئاً، ثم هو ضعيف.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم: ١٤٧٩ ـ الحرمين) أو (رقم: ١٥٠٢ ـ المعارف) وفي «الكبير» (١١/رقم: ١١٨٣٩) من طريق: عمران القطان، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

قال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٤٠): «وفيه عمران القطان؛ وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات».

\* \* \*

[٥٢] \_ عن محمد بن سيرين، عن ابي صالح، عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: «إني لأرجو أن أكونَ أنا وعثمان وطلحة والزبير ممّن قال الله عن وجل: ﴿وَنَرَعْنَا مَا فِي مُدُورِهِم مِّنَ ظِلِّ إِخْوَنًا عَلَى سُرُرٍ مُنْتَنبِلِينَ ﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِي مُدُورِهِم مِّنَ ظِلِّ إِخْوَنًا عَلَى سُرُرٍ مُنْتَنبِلِينَ ﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِي مُدُورِهِم مِّنَ ظِلِّ إِخْوَنًا عَلَى سُرُرٍ مُنْتَنبِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧]».

أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٠٥٧/٧٦٦/٢) \_ زيادات القطيعي \_ من طريق: جعفر بن محمد، نا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا الأشعث، عن محمد بن سيرين به.

وهذا إسناد صحيح ـ كما قال محققه الدكتور وصيّ الله عباس حفظه الله.

وأخرجه (١/ ٥٣٥، ٢٩٨/ ٦٣٤، ٨٥١) \_ زيادات القطيعي \_ (١/ ٥٥٥/ ٢٢٩) والخلال في «السنة» (٢/ ٣٩٠/ ٥٥٦) والخطيب البغدادي في تاريخه (١٤/ ٤٣٢) والخطيب البغدادي أبي يقول: (٤٣٢) عن أم عمر بنت حسان بن زيد أبي الغصن، قالت: سمعت أبي يقول: فذكره.

وأخرجه أحمد في «الفضائل» (١٢٩١/٩٣٤، ١٢٩١) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٨/رقم: ٢٧٠٦) من طريق: منصور، عن إبراهيم النخعي، قال: استأذن ابن جرموز الذي قتل الزبير على علي.. فذكره.

وهذا إسناد منقطع؛ فإن إبراهيم النخعي لم يلقَ علياً رضي الله عنه.

وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد» (ص ٥٢٨) من طريق: محمد بن يوسف، قال: ذكر سفيان عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال علي: . . . فذكره.

وهذا منقطع أيضاً.

وأخرجه أحمد في «الفضائل» (١٢٩٥/٩٣٢/٢) من طريق: طلحة بن يحيى، قال: حدثني أبو حبيبة، قال: جاء عمران بن طلحة إلى على فقال: . . فذكره.

وأخرجه أحمد في «الفضائل» (٢/ ٩٣٣/٨) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٤) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢٥/١٤) - ٢٦) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٤٧٦) من طريق: أبي مالك الأشجعي، عن أبي حبيبة به.

وأخرجه أحمد في «الفضائل» (٢/ ٩٣٥/ ١٣٠٠) وابن سعد (٣/ ٢٢٥) وابن جرير (٢٢٥/١٤) من طريق: أبان بن عبد الله البجلي، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، عن على به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٨١٦/ ١٢٥٠ ـ جوابرة) من طريق: يوسف بن يعقوب، عن الصلت بن عبد الله بن الحارص بن نوفل، حدثني أن أباه حدثه، قال: قدمت مع على الكوفة... فذكره.

وفي إسناده الصلت بن عبد الله؛ مقبول كما في «التقريب».

وأخرجه الحاكم (٣/ ١٠٥) من طريق: يعقوب بن عبد الله القمي، عن هارون بن عنترة، عن أبيه، قال: . . فذكره .

وإسناده ضعيف؛ لضعف يعقوب بن عبد الله وهارون بن عنترة.

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٧/ رقم: ٢٥٧٣) وابن الأعرابي في «معجمه» (٢/ ٨٥٦/ ١٧٧٤ ـ ابن الجوزي) والخلال في «السنة» (٢/ ٣٩٥) من طريق: شعبة، عن حبيب بن الزبير، عن عبد الرحمن بن الشرود، عن على به.

وأخرجه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» (١٢٦٦/٤) من طريق: محمد بن عبيد الله الأنصاري، عن أبيه، قال؛ كنت وعلياً... فذكره.

\* \* \*

[٥٣] \_ قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع، عن فضيل بن غزوان، عن نافع، عن أبن عمر؛ «أنه جاء إلى القوم وهم في الصلاة، ولم يكن صلّى الركعتين، فدخل معهم ثم جلس في مصلاه، فلما أضحى قام فقضاهما».

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٥٩/ ١٤٤٤ ـ العلمية)، وإسناده صحيح.

وأخرج نحوه عبد الرزاق في «مصنفه» (رقم: ٤٠١٧) ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٢٢٧/٥) عن معمر، عن أيوب، عن نافع.

# فقه الأثر:

فيه من الفقه: أنه من لم يتمكن من صلاة ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، فإنه يصلّيهما بعد طلوع الشمس.

قال إسحاق بن إبراهيم النيسابوري في "مسائل الإمام أحمد" (١/٥٠١/ ٥٢٢): "وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل ركعتا الفجر فإنه يصليهما إذا طلعت الشمس، وابن عمر كان يجعلهما من صلاة الضحي».

\* \* \*

# - من خصال النفاق:

[05] - عن الحسن البصري أنه قال: «كان يقال: إن من النفاق اختلاف السر والعلانية، والقول والعمل، والمدخل والمخرج، وأصل النفاق الذي يُبنى عليه النفاق؛ الكذب».

أخرجه: الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (رقم: ١١٢) وجعفر بن محمد الفريابي في «صفة النفاق وذم المنافقين» (ص ٥٥ ـ ط. دار ابن زيدون) وأبو نعيم الأصبهاني في «صفة النفاق ونعت المنافقين» (رقم: ١٣٠ ـ ط دار البشائر).

من طريق: مروان بن معاوية الفزاري، عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن الحسن البصري به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه أبو نعيم في "صفة النفاق» (رقم: ١٢٨) من طريق: خالد بن الحارث، ثنا عوف به.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم: ٤٨١ ـ ط. دار الكتاب العربي) من طريق: إسحاق الأزرق، عن عوف به.

وأخرجه أبو نعيم (١٢٩) من طريق: يحيى بن سعيد، ثنا عبيد الله بن العيزار، عن الحسن به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٠/١٤) ومن طريقه الفريابي في «صفة النفاق» (ص ٥٤) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٩١٠) والخلال في «السنة» (رقم: ١٦٤٤). من طريق: أبى الأشهب، عن الحسن به.

\* \* \*

[٥٥] - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «الإثم حوّازُ القلوب، فما حَاكَ في شيءٍ من قلبك فَدَغهُ، وكلّ شيءٍ فيه نَظِرَة فإن للشيطان فيه مطمعاً».

أخرجه ابن أبي حاتم في «الزهد» (رقم: ٣٢) وأبو داود في «الزهد» (رقم: ١٣٣) وهناد في «الزهد» (رقم: ٩٣٤) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٨٧٤٩).

من طريق: الأعمش، عن أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي عمر العدني كما في «المطالب العالية» (رقم: ١٥٩٠ ـ العاصمة) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ رقم: ٥٤٣٤) وأبو داود في «الزهد» (رقم: ١٣٢) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٤) والطبراني في «المعجم الكبير» (رقم: ٨٧٤٨).

من طريق: منصور، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود به.

وهذا إسناد صحيح أيضاً.

والأثر صحّحه الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٩٦)، والعلامة الألباني في «الصحيحة» (رقم: ٢٦١٣).

# غريب الأثر:

حوّاز القلوب: قال ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٣٧٧): «الحواز؛ هي الأمور التي تحزّ فيها، أي: يحوزها ويمتلكها ويغلب عليها».

\* \* \*

[07] - عن ابي الشعثاء، قال: خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، فقلنا له: اعْهَدْ إلينا. فقال: «عليكم بتقوى الله، ولزوم الجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ضلالة، وإن دين الله واحد، وإياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى الله، واصبروا؛ حتى يستريح برّ، أو يستراح من فاجر».

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٥٠٦/٤) من طريق: محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا واصل بن عبد الأعلى، ثنا محمد بن فضيل، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أبى الشعثاء به.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ١٦٢) من طريق: الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن أبي مسعود به.

ثم أخرجه برقم (١٦٣) من طريق: مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن أبي مسعود به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم: ٨٥) والحاكم (٤/ ٥٥٥ ـ ٥٥٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ رقم: ٦٦٥ ـ ٦٦٧) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٤٧ / ٤٤٧) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٤٤٧ ـ ٢٤٥) والحافظ ابن حجر في «موافقه الخُبَر الخَبَر» (١/ ١١٤ ـ ١١٥).

من طرق؛ عن يُسير بن عمرو، عن أبي مسعود به.

وقال المحدث الألباني رحمه الله في «ظلال الجنة»: «إسناده جيد، موقوف، رجاله رجال الشيخين».

وأخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٢٣/١ ـ ٤٢٣/١) والحافظ ابن حجر في «موافقة الخُبرالخَبر» (١١٥/١) من طريق: أبي عتبة، عن بقية، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثنا ابن حلبس، قال: قال بشير بن أبي مسعود ـ وكان من أصحاب رسول الله ﷺ. . . فذكره.

قال الحافظ: «وإسناده حسن، وسقط من أصل سماعي «عن أبيه»، ولا بد

منه فألحقتها، لأن هذا الكلام مشهور عن أبي مسعود.....

وقوله: وكان من أصحاب رسول الله ﷺ؛ يعود إلى أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه، كما أشار إلى ذلك الخطيب والحافظ رحمهما الله تعالى.

فالأثر صحيح ثابت، ولله الحمد والمنة.

\* \* \*

[٥٧] ـ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «يأيها الناس؟ عليكم بالطاعة والجماعة؛ فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة».

أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (٤/٥٥٥) مطولاً، وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١٣٣، ١٧٣) والآجري في «الشريعة» (١/١٢١ ـ ١٢٣/١) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ١٥٨) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/٣٧/ ٢٩٣) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٧/٥٧ ـ ٢٦/ ٢٥٧٩)، ٥٥٨٠).

من طرق؛ عن عامر الشعبي، عن ثابت بن قطبة، عن عبد الله بن مسعود به. وهذا إسناد حسن.

ثابت بن قطبة؛ وثقه ابن حبان والعجلي، وقال ابن سعد في «الطبقات» (٦/ ١٩٧): «كان ثقة كثير الحديث».

وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)!

وثابت بن قطبة لم يخرجا له، والله أعلم.

朱 朱 朱

\_ صفة أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي الله عنه:

[٥٨] \_ قال عبد الرزاق: ثنا معمر، عن أبي إسحاق، قال: «رأيتُ علياً على المنبر؛ أبيض اللحيةِ والرأس، عليه إزارٌ ورداء».

وزاد بعضهم: «أَضلَعَ أبيَضَ اللحية...».

صحيح. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١١/١٥٦/١٥١) و(٣/ ٢٩٠) و(٣/ ٢٩٠) و(٣/ ٢٩٠) و(٣/ ٢٥١) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٥، ٢٦) و(٦/ ٣١٤) والإمام أحمد في «التاريخ والعلل» (١/ ٣٠٤) وفي «فضائل الصحابة» (رقم: ٩٣٤ ـ زوائده) وأبو زرعة في «تاريخه» (رقم: ٢٠٢٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٣٩/ ١٥٠ ـ ١٥٥) والفسوي في «التاريخ والمعرفة» (٢/ ٢٦١، ١٥٠) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١/ ١٣٦/ ١٥٠) وأبو نعيم في «الإمامة» (رقم: ٨١) وفي «معرفة الصحابة» (١٥ ٢٠٢/ ٣٥١) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢١٦/ وفي «معرفة الصحابة» (١/ ٢٩٤/ ٤٩٤) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢١٦/ ١٥٥) وغيرهم. «تاريخه» (ق: ٢١/ ١٢٠) و(ق: ٣١/ ٥٤٥) وغيرهم.

من طرق كثيرة؛ عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني به.

李 华 华

[٥٩] - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كان أصحاب رسول الله عليه ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون».

أخرجه: مسلم (۱۲۰/ ۳۷۱) وأبو عوانة في «مسنده» ـ أو مستخرجه على صحيح مسلم ـ (۱۳۹۷٦ ـ قرطبة) وأحمد (۳/ ۲۷۷) أو رقم (۲۰۰۱ ـ قرطبة) وأبو داود (۲۰۰) والترمذي (۷۸).

من طريق: شعبة، عن قتادة، عن أنس به.

وأخرجه الدارقطني (١/ ١٣٠) من طريق: معمر، عن قتادة به، ولفظه:
«لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوقظون للصلاة، حتى
إني لأسمع لأحدهم غطيطاً، ثم يصلون ولا يتوضؤون». قال ابن المبارك: هذا
عندنا وهم جلوس. (صحيح).

ثم أخرجه (١/ ١٣١) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ١٣٩٨ - ١٣٩٨ -

العلمية) من طريق: وكيع، نا هشام الدستوائي، عن قتادة به بنحوه.

ومسألة نقض الوضوء بالنوم؛ فيها تفصيل طويل لأهل العلم، ينظر في مظانه من كتب الشروح والفقه، إذ لا مجال لتفصيل ذلك هنا، والله المستعان.

\* \* \*

[٦٠] \_ عن ابي ظبيان؛ «أنه رأى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بال قائماً، ثم دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعله، ثم صلّى».

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٩٧) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٢٨٨) وعبد الرزاق في «مصنفه» (رقم: ٧٨٣).

من طريقين عن أبى ظبيان به.

الأولى: رواه عنه الأعمش.

والثانية: رواه عنه سلمة بن كهيل.

وهذا إسناد صحيح كما قال العلامة الألباني في تعليقه على «المسح على الجوربين» (ص ٤٧) وفي «تمام النصح في أحكام المسح» الملحق بكتاب «المسح على الجوربين» للعلامة القاسمي (ص ٨٧).

## فقه الأثر:

\_ جواز المسح على النعلين \_ إذا كان لبسهما على طهارة \_ خلافاً لمن منع ذلك من المتعصّبين المذهبيين.

\_ أن خلع النعل بعد المسح عليه لا ينقض الوضوء، كما هو مذهب كثير من علماء السلف قديماً وحديثاً، وممن اختار هذا القول؛ شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص ٢٦ ـ ط. العاصمة) وهو اختيار العلامة الألباني رحمه الله كما في «تمام النصح»، وشيخ القصيم محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في «مجموع فتاويه» (٧/ ١٦٢).

ــ وفيه جواز البول قائماً إذا احتاج لذلك.

[71] - قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جُريج أخبرهم، قال: وأخبرني يوسف بن ماهك، قال: إني عند عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: «ويحكُ! ما يَضُرُكُ»؟! قال: يا أمّ المؤمنين؛ أريني مُصْحَفَكِ.

قالت: «لِمَ»؟!

قال: لعلَى أُؤَلِّفُ القرآن عليه، فإنه يُقرأ غير مؤلَّف.

قالت: "وما يَضُرُكَ أَيُّهُ قرأتَ قَبْلُ! إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المُفَصَّلِ فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثابَ الناسُ إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أولُ شيء: لا تشربوا الخمرَ؛ لقالوا: لا نَدَعُ الحَمرَ أبداً! ولو نزَلَ: لا تَزْنوا؛ لقالوا لا نَدَعُ الزُّنَا أبداً! لقد نزل بمكة على الخمر أبداً! ولو نزَلَ: لا تَزْنوا؛ لقالوا لا نَدَعُ الزُّنَا أبداً! لقد نزل بمكة على محمد على وإني لجارية ألعبُ: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَرْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ اللهِ وأنا عنده».

قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور.

أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم: ٤٩٩٣) والنسائي في «الكبرى» ـ فضائل القرآن ـ (٥/٥ ـ ٦/ ٧٩٨٧ ـ العلمية) عن ابن جريج به.

وانظر لفقه الأثر «فتح الباري» (٨/ ٦٥٦ ـ وما بعدها) و«تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير (٢٢٦/١ ـ وما بعدها، ط. ابن الجوزي) ففيه فوائد نفيسة وشرح ممتع قد لا تجده في موضع آخر.

\* \* \*

[٦٢] - قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيدة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي عمار، قال: قال حذيفة:

«إن الفتنة لتعرضُ على القلوب؛ فأي قلب أَشْرِبها نقط على قلبه نقط سود،

وأيّ قلب أنكرَهَا نقط على قلبه نقطة بيضاء، فمن أحبّ منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا؛ فلينظر؛ فإن رأى حراماً ما كان يراه حلالاً أو يرى حلالاً ما كان يراه حراماً فقد أصابته».

أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٥/ ٨٨) أو (٧/ ٤٧٤/ ٣٧٣٣ - العلمية) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٦٤) ونعيم بن حماد في «الفتن» (رقم: ١٣٠) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣) وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (رقم: ٢٦).

من طرق؛ عن الأعمش به.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.

\* \* \*

[٦٣] \_ عن حذيفة رضي الله عنه، أنه قال: «إن للفتنة وقفات وبعثات، فمن استطاع أن يموت في وقفاتها فليفعل».

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٤٤٨)، ٢٥١/ ٣٧١٠٧، ٣٧١٠٧ . العلمية) والحاكم (٤/ ٣٣٣)، ٥٠١) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٤٧٤) وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (رقم: ١٨٠) ونعيم بن حماد في «الفتن» (رقم: ١٦٥).

من طريقين:

الأولى: عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة.

الثانية: عن الحارث بن حصيرة، عن زيد به.

وإسناد الأثر صحيح، والحمد لله.

وزاد الحاكم في الموضع الثاني: «سئل حذيفة رضي الله عنه: ما وقفاتها؟ قال: إذا غمد السيف. قال: وما بعثاتها؟ قال: إذا سُلَّ السيف». [74] \_ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إن الله فضَّلَ محمداً عَلَيْهُ على الأنبياء \_ عليهم السلام \_ وعلى أهل السماء».

فقالوا: يا ابن عباس؛ بمَ فضَّله على أهل السماء؟

قال: «إن الله قال الأهل السماء: ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهٌ مِن دُونِهِ مَنَالِكَ خَيْرِي الطَّالِمِينَ ﴿ الآية [الانبياء: ٢٩].

وقال الله تعالى لمحمد ﷺ: ﴿إِنَّا نَتَمَنَا لَكَ نَتُمَا تُبِينَا ۚ لِكَنْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْهِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ١ ـ ٢].

قالوا: فما فَضْلُه على الأنبياء عليهم السلام؟

قال: «قال الله عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوَمِهِ. لِيُبَرِّنَ لَمُمَّ ﴾ الآية [إبراهيم: ٤].

وقال الله عز وجل لمحمد ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ [سبا: ٢٨] فأرسله إلى الجن والإنس».

أخرجه الدارمي في «مسنده» \_ أو سننه \_ (١٩٣/١ \_ ٤٧/١٩٤ \_ ط. حسين سليم أسد) والحاكم (٢/ ٣٥٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/رقم: ١١٦١٠).

من طريق: يزيد بن أبي حكيم، حدثني الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤٨٦/٥ ـ ٤٨٧) من طريق: حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان به.

\* \* \*

[70] \_ قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل، نا يحيى، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال عمر: "عليُّ أَقْضَانَا، وأُبيُّ

أَقْرَؤُنَا، وإِنَا لَنَدَعُ مِن لَحْنِ أَبِيّ، وأَبِيّ يقول: أَخذتُه مِن فِيّ رسول الله ﷺ فلا أُتركه لشيء، قال الله تعالى: ﴿مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِغَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مُثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦].

أخرجه: البخاري (٤٤٨١) وأحمد (١١٣/٥) أو رقم (٢١١٦١) المرجه: البخاري (٤٤٨١) وأحمد (١١٩٥/١١) أو رقم (٢١١٦١) وابن ٢١١٦٢، ٢١١٦٣ ولطبة) والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٢٨٩/٥) والبيهقي في «دلائل سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٣٣٩) والحاكم (٣/ ٣٠٥) والبيهقي في «حلية الأولياء» (١/ النبوة» (٧/ ١٥٥) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٥٠) وابن شبة في «مصنفه» (١٠/ ٢٧٢) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠/ ٥١٥) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٤٨١).

من طريقين:

الأولى: عن سفيان الثوري به.

والثانية: عن سفيان الأعمش، عن حبيب به.

وأخرجه الطوسي في «الأمالي» (رقم: ٤٤٥) من طريق: منصور بن حازم، عن حبيب به.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٣٣٩) ووكيع في «أخبار القضاة» (١/ ٨٢٠) والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٦٧/١٥) وفي «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٨٢٠) من طريق: شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن عمر قال: «عليَّ أقضانا، وأبي أقرؤنا».

وروُي مرفوعاً، لكنه لا يصح، وانظر «العلل» للدارقطني (١/ ٨٤/٨٤).

\* \* \*

[77] \_ قال عمرو بن الحارث: (ما تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ديناراً ولا درهماً، ولا عبداً ولا أَمَةً ولا شيئاً، إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضاً جعلها صدقة».

أخرجه البخاري (٢٧٣٩، ٢٨٧٣، ٢٩١٢، ٣٠٩٨، ٤٤٦١) والنسائي (٦/ ٢٢٩) وأحمد (٤/ ٢٧٩) والترمذي في «الشمائل» (رقم: ٤٠٢) والدارقطني (٤/ ٨٥) والبيهقي (٦/ ١٦٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ رقم: ٩٣، ٩٣، ٩٤). قلت: وهذا الأثر يؤيد ما رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «لا نورّث، ما تركنا فهو صدقة».

وما أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً: «إن الأنبياء لم يوزثوا ديناراً ولا درهماً... الحديث».

\* \* \*

[٦٧] - قبال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله الدارمي: أخبرنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال:

«كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتِصَامُ بالسنة نجاة، والعلمُ يُقْبَضُ قبضاً سريعاً، فَنَعْشُ العلمِ ثباتُ الدين والدنيا، وفي ذهاب العلمِ ذهابُ ذلك كله».

أخرجه الدارمي في «سننه» \_ أو مسنده \_ (١/ ٢٣٠/ ٩٧ \_ حسين سليم أسد) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ١٣٦) والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم: ٨٦٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٦٩) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١٥٩).

من طريق: الأوزاعي به.

وهذا إسناد صحيح.

لكن سقط ذكر يونس بن يزيد عند ابن بطة، فليتنبه.

وأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (رقم: ٨١٧) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣٨٦/٣) والآجري في «الشريعة» (٢/ ١٠٤/ ٢٦٠ ـ الوليد سيف النصر) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ١٣٧) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ١٠١٨/ ١٠١٥) والهروي في «ذم الكلام وأهله» (٢/ ٤٠٤ ـ ٢٠٤/ ٤٥٥ و٤/ ١١٠/ ٥٨٥) والدينوري في «المجالسة» (٢/ ٣٦٣).

من طریق: یونس بن یزید به.

[7۸] \_ وقال أبو محمد الدارمي: أخبرنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله بن الديلمي، قال: «بلغني أن أول ذهابِ الدين ترك السنة؛ يذهب الدين سنة سُنّة، كما يذهب الحبل قوة قوة».

صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٩٨/٢٣٠) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٣٨) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ١٢٧) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٢٢٩) وابن وضّاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» (رقم: ١٩١).

من طريق: يحيى بن أبي عمرو السيباني به.

ووقع في مطبوعة «مسند الدارمي»: الشَّيباني بدل السيباني، فليصحح.

\* \* \*

[79] \_ قال الدارمي: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: «ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحلَّ السيف».

صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٣١/١) والفريابي في «القدر» (رقم: ٣٧٦، ٣٠٨ ـ ط. ابن حزم) والآجري في «الشريعة» (١/ ٢٠٠/ ١٤٥ ـ ط. الوليد سيف النصر) أو (رقم: ١٣٨، ٢٠٥٢، ٢٠٥٥ ـ دار الوطن) واللالكائي في «شرح الأصول» (رقم: ٢٤٧) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ١٣٤).

من طرق: عن أيوب به.

华 华 华

[٧٠] \_ قال الدارمي: أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: «إن أهلَ الأهواء أهلُ الضّلاَلة، ولا أدى مَصِيرَهُم إلا إلى النار، فجربهم، فإنه ليس أحد منهم ينتحلُ قولاً - أو قال: حديثاً \_ فيتناهي به الأمر دون السيف.

وإن النفاق كمان ضُرُوباً، ثم ثلا: ﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَلَهَدَ اللَّهَ لَهِ مَاتَدْنَا مِن نَضَيِهِ. لَنَصَدَقَنَ وَلَنكُونَنَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلِمَنْهُمُ الَّذِينَ يَوْذُونَ النَّبِيَّ وَلَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَمُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُ

وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلَ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ إِللهِ [التربة: ٦١]. فاختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا في السيف، ولا أرى مصيرَهم إلا إلى النار».

صحيح. أخرجه: الدارمي (١/ ٢٣١ - ٢٣٢، ٢٨٨/ ١٠١، ٥٤٥) والبيهةي في «الاعتقاد» (ص ٣٦٩ ـ ط أبي العينين) والفريابي في «القدر» (رقم: ٣٦٦) و٣٧) والهروي في «ذم الكلام» (٤/ ٢٩/ ٨٣٩) وابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١١٤) والآجري في «الشريعة» (١/ ٢٠٠٠/ ١٤٣) ـ مختصراً ـ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٥٥) وابن وضاح في «البدع» (رقم: ١٣٢) ـ بلفظ آخر ـ واللالكائي (رقم: ٣٤٣، ١٤٤) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٨٤، ٢٨٧) ومن طريقه الذهبي في «السير» (٤/ ٢٧٤) وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم: ٣٣٣) والفسوي في «السنة» (رقم: ٣٣٨) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (رقم: ٣٣٩) والخلال في «السنة» (ق: ١٨١ ـ أ) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٣٦٣) والتيمي الأصبهاني في «الترغيب» (رقم: ٣٦٣) .

من طریق: حماد بن زید به.

بعضهم باللفظ المذكور، وبعضهم بلفظ: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبّسوا عليكم ما كنتم تعرفون».

\* \* \*

[٧١] - قال الدارمي: أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، قال: سمعتُ عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: "لقد أدركتُ في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار، وما منهم من أحدٍ يحدّثُ بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يُسألُ عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا».

أخرجه الدارمي (١/ ٢٤٨ ـ ٢٤٨/١) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 34) وابن عبد البر في «جامع بيان (٦/ ٤٤) وابن المبارك في «الزهد» (رقم: ٥٨) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٦٠/ ١٩٩) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٢٣ ـ ٢٣ - ٢٣ - ٢٣ - ١٩٠٤)

٢٤/ ٦٤٠، ٦٤١) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٨١٧).

من طريق: سفيان به.

وهذا إسناد صحيح.

سماع سفيان من عطاء قبل الاختلاط.

وأخرجه ابن سعد (٧٤/٦ ـ ٧٥) والآجري في «أخلاق العلماء» (رقم: ٧٦) من طريق: شعبة، عن عطاء به.

وسماع شعبة عن عطاء قديم، فصح هذا السند أيضاً.

وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١١٢١ ـ ٢٢٠١/ ٢٢٠١، ٢٢٠٢) وأبو خيثمة في «العلم» (رقم: ٢١) من طريق: جرير، عن عطاء به.

\* \* \*

[٧٧] \_ قال الدارمي: أخبرنا محمد بن قدامة، حدثنا أبو أسامة، عن مسعر، قال: أخرج إليَّ معن بن عبد الرحمن كتاباً، فحلف لي بالله أنه خطُّ أبيه، فإذا فيه: قال عبد الله: «والذي لا إله إلا هو؛ ما رأيتُ أحداً كان أشد على المتنظمين من رسول الله على، وما رأيتُ أحداً كان أشد عليهم من أبي بكر رضي الله عنه، وإني لأرى عمر رضي الله عنه كان أشد خوفاً عليهم أو لهم».

صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٤٩ ـ ، ٢٥٠/ ١٤٠) وأبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (٨/ ٢٤٨/ ٢٤٨٥) وأبو يعلى في «مسنده» (٨/ ٢٣٧/٨) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٣٦/ ٢٠٠٥).

من طريق: أبي أسامة به.

وإسناده صحيح.

\* \* \*

[٧٣] \_ قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه اللّه: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة \_ هو:

ابن عمير - عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم، فقال عبد الله:

وإنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن اللَّه عز وجلَّ قدَّر علينا أن بلغنا ما تَرَوْنَ، فمن عُرِضَ له منكم قضاء بعد اليوم فليقضِ بما في كتاب الله فليقضِ بما قضى به نبيه على الله فليقضِ بما قضى به نبيه على في كتاب الله ولا قضى به نبيه على في كتاب الله ولا قضى به نبيه على في كتاب الله ولا قضى به نبيه على قضى به نبيه ولا قضى به نبيه ولا قضى به نبيه ولا قضى به نبيه ولا قضى به المحلال ولا قضى به المحلال ولا قضى به المحلال ولا قضى به المحلال أمور مشتبهات، فدَعْ ما يُرِيبُكَ إلى ما لا يُريبُكَ الى ما لا يُريبُكَ،

أخرجه النسائي في «الصغرى» ـ المجتبى ـ (٨/ ٢٣٠) وفي «الكبرى» (٣/ ٢٥٨) ١٥٩٥) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٥٩٧/ ١٥٩٧) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٩٣) ٣٦٦) والدارمي (١/ ٢٧٠/).

من طريق: الأعمش به.

قال النسائي: «هذا الحديث جيّد جيّد».

وصحّح إسناده المحدّث الألباني رحمه اللّه في «صحيح سنن النسائي» (٣/ ١٠٩٢ ـ ٩٨٧/١٠٩٣).

وأخرجه الدارمي (١/ ٢٦٤، ٢٦٩/ ١٦٧) والنسائي في «الصغرى» (٨/ ٢٣٠ ـ ٢٣١) والنسائي في «الصغرى» (٨/ ٢٣٠ ـ ٢٣٠) وفي «الكبرى» (٣/ ٢٦٩ / ٥٩٤٦) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٩٤/ ٥٣٧) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣/ ٣٦٩).

من طریق: الأعمش، عن عمارة بن عمیر، عن حریث بن ظهیر، عن ابن مسعود به.

وأظن هذا الاختلاف في السند آتٍ من قبل الأعمش كما في إسناد الخطيب.

وحريث بن ظهير؛ مجهول كما قال الحافظ في «التقريب»، وقال الذهبي في «الميزان»: «عن عبد الله بن مسعود، وعنه عمارة بن عمير؛ لا يعرف».

ولا عبرة بقول محقق «المسند» \_ أو السنن \_ للدارمي، الأستاذ حسين سليم أسد الداراني وفقه الله. وانظر لزاماً «إكمال تهذيب الكمال» (٤١/٤) وحاشيته.

تنبیه: الحدیث کما تری جاء من طریقین:

الأولى: عن عبد الرحمن بن يزيد.

والثانية: عن الحريث بن ظهير.

فقد خلط الأستاذ الداراني في تخريج الحديث ولم يميز بين الطريقين، فجعلهما طريقاً واحدة.

وكذا فعل محقق «جامع بيان العلم» أبو الأشبال الزهيري، ومحق كتاب «الفقيه والمتفقه» عادل بن يوسف العزازي، وفق الله الجميع لكل خير.

والأثر أخرجه الخطيب أيضاً (١/ ٥٣٢/ ٥٧٢) بإسناد ضعيف جداً؛ لأجل روح بن جناح.

وقد ثبت الأثر عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه أيضاً.

أخرجه: النسائي (٨/ ٢٣١) وفي «الكبرى» (٣/ ٢٦٨ / ٥٩٤٤) والدارمي (١/ ٢٦٥ \_ ١٦٩/ ٢٦٨) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٢٦٠) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ١٥٩، ١٥٩٥) والبيهقي في «الكبرى» (١/ ١١٥) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٩٢) ٥٣٤/ ٥٣٤).

من طريق: أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، قال: كتب عمر إلى شريح: . . فذكره بنحو منه .

وهذا إسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني في «صحيح سنن النسائي» (٣/ ٩٨٥).

\* \* \*

[٧٤] \_ قال الدارمي: أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، قال: «كان ابنُ عباس رضي الله عنهما إذا سُئِلَ عن الأمرِ فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول

الله ﷺ أخبر به، فإن لم يكن؛ فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن؛ قال فيه برأيه».

صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ١٦٨/٢٦٥) والحاكم (١/ ١٢٧) والبيهقي (١١٥/١) وفي «الفقيه والمتفقه» (١١٥/١) وفي «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٩٧) ، ٤٩٧).

من طرق؛ عن سفيان به.

وصحّح إسناده البيهقي رحمه اللَّه تعالى.

\* \* \*

[٧٥] - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أيها الناس؛ من عَلِمَ منكم علماً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم: الله أعلم. فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. وقد قال الله لرسوله: ﴿ قُلْ مَنَا عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ وَمَا أَنَا مِنَ النَّكُلِينَ ﴿ أَنَا مِنَ الْمَا لِللهِ اللهِ اللهُ الله

أخرجه البخاري في "صحيحة" (١٠٠١، ١٠٢٠، ٢٩٦٩، ٤٧٧٤، ١٥٨٩) وفي الخلق أفعال العباد" (رقم: ٤٨٢١) ومسلم (٢٧٨) وأحمد (١/ ٣٨٠ ـ ٣٨١، ٤٣١) والحميدي في (٢٢٢) ومسلم (٢٧٩٨) وأحمد (١/ ٣٨٠ ـ ٣٨١) والطبري في "تفسيره" (٢٥/ ١١٦، ٣٦٠) والطبري في "تفسيره" (١١، ١١١) والدارمي في "سننه" (١/ ٣٧٣/ ١٧٩) وابن حبان في "صحيحه" (١١/ ١٠٠٨) والدارمي في "سننه" (١/ ٣٧٣) وابيهقي في "السنن" (٣/ ٣٥٧) وفي «دلائل النبوة" (٢/ ٤٦٨ ـ ٣٢٦) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ رقم: ٣٤/١) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ رقم: ١٥٥١) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٣٦٣ ـ ٣٦٣) وأبو خيثمة في "العلم" (رقم: ٣٦) والآجري في "أخلاق العلماء" (رقم: ٣٦).

من طريق: الأعمش ومنصور، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود به.

[٧٦] \_ عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: «العالم والمتعلّم في الأجر سواء، وسائر الناس هَمَجٌ لا خير فيهم».

حسن. أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» (رقم: ٥٤٣) وعبد الله بن أحمد في «الزهد» (رقم: ٧٣١ ـ الكتاب العربي) والآجري في «أخلاق العلماء» (رقم: ٣٢).

من طريق: ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء به.

وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ فإن خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء رضى الله عنه.

وأخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» (رقم: ٧٢٧ ـ الكتاب العربي) أو (٢/ ٥٧ ط. دار النهضة) والدارمي في «سننه» (٣١٣/١، ٣٥٣/ ٢٥٣) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨/ ٤٥) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ رقم: ١٣٨، ١٤٠) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢١٢ ـ ٢١٣).

من طريق: الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي الدرداء به.

وإسناده كسابقه؛ فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي الدرداء أيضاً.

وأخرجه أحمد في «الزهد» (رقم: ٧٢٦) أو (٧/٢٥ ـ النهضة) من طريق: عبد الرحمن، ثنا معاوية ـ [بن صالح] ـ عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء به.

وهذا إسناد حسن، وبه يُحسَّنُ الأثر، فلله الحمد والمنة.

### \* \* \*

[٧٧] \_ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «مُعَلِّمُ الخير يستغفر له كل شيءٍ، حتى الحوت في البحر».

حسن. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٧٢٧/ ٢١٦٤) والدارمي في «سننه» (١/ ٣٦٣/ ٣٥٥) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٤٩٨/١) وأبو خيثمة في «العلم» (رقم: ٦٠).

من طريق: الأعمش، عن شمر به عطية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

وأخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» (رقم: ٣٤) من طريق: قيس بن الربيع، أنبأنا شمر به عطية به.

وقيس بن الربيع فيه كلام، لكن تابعه الأعمش كما تقدم في الطريق الأولى.

وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ١٧١/ ١٨٠) من طريق: عبيد الله بن موسى، عن أبي حمزة، عن سعيد بن جبير به.

وأبو حمزة هذا مجهول.

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم: ٣٩١) من طريق: أبي قتيبة، ثنا شمر بن عطية به.

وأخرجه (برقم: ۳۹۰) من طريق سفيان، عن الأعمش، عن رجل، عن سعيد به.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱/ ٤٦٩) وابن عبد البر (۱/ ۱۷۲/) ۱۸۱) عن معمر، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير به.

هكذا دون واسطة. وعلى كل حال فالأثر حسن بما تقدم، والله أعلم.

#### \* \*

[٧٨] - عن أبي عبد الرحمن الشلمي، قال: مرَّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي اللَّه عنه على قاصً يقص، فقال: «أتعرفُ الناسخَ والمنسوخ»؟ قال: لا. قال: «هلكتَ وأهلكتَ».

أخرجه: الزهري في «الناسخ والمنسوخ» (ص ١٣) وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٧ ـ ط. مؤسسة الكتب الثقافية) وأبو خيثمة في «العلم» (رقم: ١٣٠) وأبو بكر الهمداني في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (رقم: ٣) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم: ١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١١) وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (رقم: ٣ ـ ط. المكتبة العصرية).

من طريق: سفيان الثوري، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن به.

قال الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب «العلم» لأبي خيثمة (ص ٣١): «إسناده صحيح على شرط الشيخين».

وأخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٤٤/ ٢٣٩) والبيهقي في «المدخل» (رقم: ١٨٤) والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٧) والزهري (ص ١٤) وابن الجوزي (رقم: ٤). من طريق: شعبة، عن أبي حصين به.

وله طرق أخرى انظرها في «نواسخ القرآن» لابن الجوزي.

ورواه ابن عباس أيضاً: أخرجه: البيهقي في «المدخل» (١٨٥) وأبو عبيد (٢) وابن الجوزي (٨) والهمداني (٦) والزهري (ص ١٤) والنحاس (ص ٨).

من طريق: سلمة بن نبيط، عن الضحاك، عن ابن عباس به. وإسناده صحيح أيضاً.

\* \* \*

[٧٩] \_ قال مسلم بن يسار رحمه الله: «إيّاكم والمِرَاءَ؛ فإنها ساعة جَهْلِ العالم، وبها يبتغي الشيطان زلَّته».

صحيح. أخرجه: الآجري في «الشريعة» (١/ ١٨٧ ـ ١١٨/ ١١٨)، ١١٩ ـ ط. الوليد سيف النصر) والدارمي في «سننه» (١/ ٣٨٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٩٤) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٩٤) وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٩٤).

من طريق: حماد بن زيد، عن محمد بن واسع، عن مسلم بن يسار به.

\* \* \*

[٨٠] \_ قال أيوب السختياني رحمه الله: «ينبغي للعالم أن يضعَ الترابَ على رأسه تواضعاً لله عز وجلّ».

صحيح. أخرجه: الآجري في «أخلاق العلماء» (رقم: ٤٢) وفي «أخلاق حملة القرآن» (رقم: ٢١) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٣٠٠/) وفي «المدخل» (رقم: ٥٠٩) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٢٢٩ ـ ٢٢٩/ ٨٩٩) وابن بطة في «إبطال الحيل» (ص ٢٤ ـ المكتب الإسلامي).

من طرق؛ عن حماد بن زيد، عن أيوب به.

\* \* \*

[٨١] \_ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ﴿إِن أَخُوفَ مَا أَخَافُ؟ إِذَا وَقَفْتُ عَلَى الحسابِ أَن يُقَال: قد علمتَ؛ فماذا عمِلْتَ فيما علِمْتَ»؟! حسن لغيره. أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» (رقم: ٣٩) وأحمد في

«الزهد» (رقم: ۷۳۰ ـ ط. الكتاب العربي) أو (٥٨/٢ ـ ط. دار النهضة) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١/ ٣١١) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ١٠٠١) والآجري في «أخلاق العلماء» (رقم: ٥٣).

من طريق: سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن أبي الدرداء به.

وهذا إسناد منقطع؛ فإن حميد بن هلال بن سويد العدوي لم يدرك أبا الدرداء، انظر «جامع التحصيل» (ص ٢٠٢/رقم: ١٤٧).

وأخرجه: الدرامي (١/ ٣٢١/ ٢٧٠) والخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (رقم: ٥٤) من طريق: أبي قدامة الحارث بن عبيد، ثنا مالك بن دينار، عن أبى الدرداء به.

وإسناده ضعيف منقطع.

الحارث بن عبيد الإيادي؛ ضعيف.

ومالك بن دينار لم يدرك أبا الدرداء رضى الله عنه.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٢٨٦/ ١٧٨٣) وفي «المدخل» (رقم: ٤٩٢) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ١٢٠٤/ ١٢٠٤).

من طريق: معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء به. وسقط ذكر كثير من عند البيهقي.

وإسناده منقطع كسابقه.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (رقم: ٥٥) من طريق: عمران بن عبد الرحيم، ثنا الحسين بن حفص، قال: سمعتُ سفيان يقول: قال أبو الدرداء... فذكره.

وهذا إسناد معضل.

وأخرجه الخطيب (رقم: ٥٣) من طريق: عبد الرحمن بن محمد الحارثي، ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن أبي الدرداء به.

قال العلامة الألباني رحمه اللَّه: «موقوف حسن الإسناد، وفي الحارثي

كلام يسير، لا سيما وهو يتقوى بالسند الآتي بعد».

وأخرجه عبد الرزاق (٢٥٣/١١) والبيهقي في «المدخل» (رقم: ٤٨٩) من طريق: معمر، عن قتادة، عن أبي الدرداء به.

قال محقق «المدخل إلى السنن الكبرى» الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي (٢/٥٠): "إسناده صحيح»!

قلت: لا؛ فإن قتادة لم يسمع من أبي الدرداء رضي الله عنه، فقد قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: «لم يسمع من أحد من الصحابة غير أنس بن مالك».

فالإسناد منقطع، والمنقطع من قسيم الضعيف.

قلت: لكن الأثر بمجموع هذه الطرق يكون حسناً لغيره، والله تعالى أعلم.

#### \* \* \*

[٨٢] \_ عن عبد الله بن عكيم، قال: سمعتُ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا المسجد \_ يعني: مسجد الكوفة \_ بدأ باليمين قبل أن يحدّثنا، فقال: «والله ما منكم من أحدِ إلا وإن ربّه سيخلو به، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول: يا ابن آدم! ما غرّكَ بي \_ ثلاث مرات \_ ماذا أجبتَ المرسلين، كيفَ عمِلْتَ فيما علمتَ».

أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٥٢) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ١٣١).

من طريق: أبي عوانة، أنبأ هلال بن أبي حُميد، عن هلال الوزّان، عن عبد الله بن عكيم به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه: النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٧/ ٧٠ - ٧١/ ٥٩٣٥) \_ [وهو غير موجود في مطبوعة «السنن الكبرى»، وقد أشار الحافظ المزّي رحمه الله إلى أن كتاب المواعظ غير موجود في الرواية المشهورة للسنن] \_ وابن المبارك في «الزهد» (رقم: ٣٨) وأسد بن موسى في «الزهد» (رقم: ٩٦)

والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/رقم: ٨٩٠٠) وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٥٨ ـ ٢٥٨/٢٥٩) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١/ ٢٥٨، ٢٥٩/ ٤٧٤)، وكالمينوري في «المجالسة» (١/ ٢٩٨/٨).

من طريق: شريك بن عبد الله النخعي، عن هلال الوزان به.

وشريك ضعيف، لكنه متابع بما قبله.

وقد خالف فيه؛ فرواه مرفوعاً، انظر «المعجم الأوسط» (١/ ٢٧٩/ ٢٥٤)، والصواب وقفه، والله تعالى أعلم.

#### \* \* \*

# [٨٣] - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: «لا تكون عالماً حتى تكون بالعلم عاملاً».

أخرجه: الدارمي (١/ ٣٣٦ ـ ٣٣٦/ ٣٠١) والخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (رقم: ١٧) والبيهقي في «العلم العمل» (رقم: ٤٨٨).

من طريق: برد بن سنان، عن سليمان بن موسى الدمشقي، عن أبي الدرداء به.

وإسناده منقطع.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢١٣/١) من طريق: ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرداء به.

وضمرة سمع من أبي الدرداء.

وأخرجه وكيع في «الزهد» (رقم: ٢٢٠) والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (رقم: ١٦٨).

من طريق: جعفر بن برقان، عن فرات بن سلمان، عن أبي الدرداء به.

وإسناده منقطع.

وأخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» (رقم: ٥٤) من طريق: معاوية بن صالح، عن حبيب بن عبيد، عن أبى الدرداء به.

وهو منقطع أيضاً.

فالأثر الصحيح برواية أبي نعيم، والله أعلم.

\* \* \*

[٨٤] - قال الدارمي: أخبرنا يعلى، حدثنا الأعمش، عن شقيق، قال: قال عبد الله - [يعني: ابن مسعود] - : «كيف أنتم إذا لَبَسَتْكُمْ فتنةٌ؛ يهرَمُ فيها الكبير، ويربو فيها الصغير، ويتحذها الناسُ سُنّة، فإذا غُيرت قالوا: غيررت السنة»!

قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الله؟!

قال: «إذا كثُرَتْ قرَّاؤُكم، وقلَّت فقهاؤُكم، وكثُرَتْ أمراؤُكم، وقلَّت أمناؤُكم، وقلَّت أمناؤُكم، والتُمِسَت الدنيا بعمل الآخرة».

أخرجه: الدارمي «١٩١/٢٧٨/١) والحاكم في «المستدرك» (١٤/٤ ٥١٥ ـ ٥١٥) والبيهقي في «المدخل» (رقم: ٨٥٨).

من طریق: یعلی بن عبید به.

به .

وإسناده صحيح كما قال الذهبي في «التلخيص».

لكن وقع عند البيهقي: عن الأعمش، عن شعبة، عن شقيق به، فزاد فيه شعبة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٥/ ٣٤/٣٤) أو (٧/ ٤٥٢) ٣٧١٤٥ ـ العلمية) من طريق: أبي معاوية، عن الأعمش به.

وأخرجه ابن وضّاح في «البدع والنهي عنها» (رقم: ٢٨٥) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم: ١١٣٥) وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (٧/ ٨٨١) ونعيم بن حماد في «الفتن» (٥٢).

من طريق: سفيان الثوري، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علمة، عن عبد الله به.

وأخرجه الدارمي (١/ ٢٧٨/ ١٩٢) من طريق: خالد بن عبد الله، عن يزيد

ويزيد بن أبي زياد هو الشامي؛ ضعيف.

وأخرجه اللالكائي (رقم: ١٢٣) من طريق: ابن فضيل، عن يزيد به.

وخالف سفيانَ وخالداً وابنَ فضيل؛ محمدُ بن نبهان، فرواه عن يزيد مرفوعاً، كما في «الحلية» (١٣٦/١). ومحمد بن نبهان ضعيف، وقال أبو نعيم بعد أن ذكره: «كذا رواه محمد بن نبهان مرفوعاً، والمشهور من قول عبد الله بن مسعود موقوف».

وأخرجه ابن وضاح (رقم: ٨٠) من طريق: زبيد اليامي، عن عبد الله بن مسعود.

وزبيد لم يسمع من عبد الله؛ فهو منقطع.

وأخرجه: معمر في «جامعه» المطبوع مع مصنف عبد الرزاق (١١/ ٣٥٩ ـ ٢٠٧٤ /٣٦٠) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٧٥٨) والخطابي في «العزلة» (ص ١١).

من طريق: معمر، عن قتادة، عن عبد الله به.

وقتادة لم يسمع من أحد من الصحابة خلا أنس بن مالك، كما قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث» وابن أبي حاتم في «المراسيل» وغيرهما، فالإسناد منقطع.

وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (رقم: ٢٨١) من طريق: سعيد بن سنان، عن عمرو بن مرة، عن مرة بن شراحيل، عن عبد الله به.

وإسناده ضعيف جداً.

والأثر صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ١١٥/ ١١١) وفي «صلاة التراويح» (ص ٥).

## فقه الأثر:

ـ فيه تشخيصٌ دقيق لواقعنا في هذا الزمان من تبدّل الحال على ما كان عليه الزمن الأول؛ زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه.

- أن العبرة ليست بكثرة العُبّاد والقرّاء، بل العبرة بفقه هذه العبادة والقراءة والعمل بها وتنزيلها في الحياة. وأدلّ دليل على هذا؛ حال الخوارج - وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكثرة العبادة والقراءة، لكن هذه العبادة والقراءة لم تنفعهم، إذ هم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»، فالعبرة إذاً بموافقة السنة، والله الموفق.

- فيه أن الناس إذا اعتادوا أمراً جعلوه سنة، وهذا مشاهد في عصرنا؛ إذ فشت البدع وسمّيت سنناً، فإذا جاء السّنيُ ينكرها أنكر الناس عليه ذلك واتهموه في دينه. وإذا أتى يقيم السنة استنكروا واستغربوا، كأنها بدعةٌ تقام، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

- وفيه أيضاً تشخيص لحال الفقهاء والقراء الذين اتخذوا هذا الأمر مهنة ووظيفة، فالتمسوا الدنيا بعمل الآخرة، فصارت النيات زائغة عند الكثير، فهو يريد أن يكون قارئاً كي يدرُّ عليه من المال الوفير، وآخر إن رُتب له راتب من المال دعا إلى الله، وإلا فلا!!

وهذا الأثر يعدُّ من أعظم الآثار الواردة عن الصحابة وأجلّها، وفيه فوائد وعبر كثيرة غير ما ذكرنا، وهذا ما فتح الله به، والحمد الله أولاً وآخراً.

\* \* \*

[٨٥] \_ قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ﴿ يُفْتَحُ القرآنُ على الناسِ ؛ حتى يقرأَهُ المرأةُ والصَّبِيُ والرجلُ ، فيقول الرجلُ : قد قرأتُ القرآنَ فلم أُتَبَعُ ؛ والله لأقومنَ به فيهم لعلّي أُتَبعُ ، فيقوم به فيهم ؛ فلا يُتَبعُ ، فيقول : قد قرأتُ القرآن فلم أُتَبعُ ، وقد قمتُ به فيهم فلم أُتَبعُ ؛ لأحتظِرنَ في بيتي مسجداً لعلّي أُتّبعُ ، فيحتظر في بيته مسجداً ؛ فلا يُتّبعُ ، فيقول : قد قرأتُ القرآنَ فلم أُتّبعُ ، وقد احتظرتُ في بيتي مسجداً القرآنَ فلم أُتّبعُ ، وقد احتظرتُ في بيتي مسجداً فلم أُتّبعُ ؛ والله لأتينهُم بحديثٍ لا يجدونه في كتاب الله جل وعلا ، ولم يسمعوه عن رسول الله ﷺ لعلّي أُتّبعُ !

قال معاذ: فإياكم وما جاء به، فإن ما جاء به ضلالة.

صحيح. أخرجه: أبو داود (٤٦١١) ـ نحوه ـ والدارمي (١/ ٢٨٤/ ٢٠٥)

ومعمر في جامعه \_ المطبوع في نهاية المصنف لعبد الرزاق \_ (١١/٣٦٣ \_ ٣٦٣/ ٥٠٠) والآجري في «الشريعة» (١/١٧٣ \_ ١٧٢/١ و ٩٧ ، ٩٦ / ٩٧ ) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٣٢) والبيهقي في «المدخل» (رقم: ٨٣٤) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٣٢٢ \_ ٣٢٢ ، ٩١٩) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١٤٣) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ١١٦ ، ١١٧) وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم: ٥٩ ، ٣٣) والفريابي في «صفة النفاق» (ص ١٨ \_ ٢٠) والهروي في «ذم الكلام» (٢٠ / ٣٢) والهروي في «ذم الكلام» (٢٠ / ٣٢) .

من طرق؛ عن معاذ به.

وهو أثر صحيح، جاء من طرق صحيحة، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (رقم: ٣٨٥٥).

\* \* \*

[٨٦] ـ قال الدارمي: أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿وَلَا تَنْبِعُوا السُّبُلَ﴾ [الأنمام: ١٥٣] قال: «البدعُ والشُّبهات».

صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٨٦/ ٩٠٧) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٨/ ٨٨) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٤٢٢/ رقم: ٨١٠٤) وإسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٤٧/ ٢٦٦٧) و«المطالب العالية» (رقم: ٩٠٨ - العاصمة) وابن نصر المروزي في «السنة» (رقم: ٢٠، ٢٠ - العاصمة) والهروي في «ذم الكلام» (٤/ ٤٥ - ٥٦/ ٥٨٥) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١٣٤) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٩٣) والبيهقي في «المدخل» (١/ ٥٨/ ٢٠١).

من طرق؛ عن ابن أبي نجيح به.

غير إسحاق بن راهوية، فأخرجه عن أبي أسامة، عن بعض المكيين، عن مجاهد. [٨٧] - قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبأنا عمرو بن
 يحيى، قال: سمعتُ أبي يحدّثُ عن أبيه، قال:

كنا نجلسُ على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مَشَيْنًا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال: «أُخرَجَ إليكم أبو عبد الرحمٰن»؟

قلنا: لا؛ بعد.

فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعاً، فقال له أبو موسى: «يا أبا عبد الرحمٰن: إني رأيتُ في المسجد آنفاً أمراً أنكرتُهُ، ولم أرَ والحمد لله إلا خيراً.

قال: فما هو؟

فقال: إن عِشْتَ فستراه. قال: رأيتُ في المسجد قوماً حِلَقاً جلوساً ينتظرونَ الصلاة، في كل حَلَقة رجل، وفي أيديهم حصاً، فيقول: كبَّرُوا مئة، فيكبَّرونَ مئة، فيقول: سبّحوا مئة، فيهللونَ مئة، ويقول: سبّحوا مئة، فيسبّحونَ مئة.

قال: فماذا قلت لهم؟

قال: ما قلتُ لهم شيئاً انتظار رأيكَ، أو انتظار أمرك.

قال: أفلا أمرتَهم أن يعدُّوا سيِّئاتهم، وضَمِنتَ لهم أن لا يضيع من حسناتهم».

ثم مضى ومضينا معه، حتى أتى حلَقة من تلك الحِلَقِ، فوقف عليهم فقال: «ما هذا الذي أراكم تصنعونَ»؟

قالوا: يا أبا عبد الرحمن؛ حصاً نعدُ به التكبير والتهليل والتسبيح.

قال: «فعدُّوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيعَ من حسناتكم شيء؛ وَيَحَكُمْ يَا أُمةَ محمد! ما أسرعَ هلكتَكُم، لهؤلاء صحابة نبيُكم ﷺ متوافرون، وهذه ثيابُه لم تَبْلَ، وآنيتُه لم تُكْسَرْ، والذي نفسي بيده؛ إنكم لعلى ملَّة هي

أهدىٰ من ملَّة محمد ﷺ أَو مفتيِّحو باب ضلالة».

قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير.

قال: «وكم من مريد للخير لن يصيب؛ إن رسولَ الله ﷺ حدّثنا أن قوماً يقرؤونَ القرآن لا يجاوزُ تراقيهم، وأيمُ الله؛ ما أدري لعلَّ أكثرهم منكم». ثم تولَّى عنهم.

فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الجِلَق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.

صحیح. أخرجه الدارمي (۲۸٦/۱ ـ ۲۸٦/۱) وبحشل في «تاريخ واسط» (ص ۱۹۸ ـ ۱۹۹) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۹۷۳٦/۳۰٦/۱۹۷).

من طريق: عمرو بن يحيى به.

وهذا إسناد جيد.

عمرو بن يحيى؛ ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٣٨٢) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٨٢)، ووثقه ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٤٨٠) والعجلي في «ثقاته».

وروى ابن أبي حاتم عن ابن معين توثيقه، لكن الحافظ ابن حجر ذكر في «لسان الميزان» (٤/ ٣٧٨) عن ابن معين تليينه لعمرو بن يحيى.

والأقرب هو توثيق الرجل:

أولاً: لأن الجرح هنا غير مفسّر، ثم إنه لم يذكر فيه ما يقدح في روايته. يضاف إلى هذا رواية جمع من الثقات عنه كما ذكر ابن أبي حاتم.

وأبو يحيى بن عمرو؛ ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/ ١٧٦) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد روى عنه جمع من الثقات، ووثقه العجلي بقوله: «كوفي ثقة»، يضاف إلى هذا قول المحدّث الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (١/ ١٢): «ويكفي في تعديله رواية شعبة عنه، فإنه كان ينتقي الرجال الذين كان يروي عنهم، كما هو مذكور في ترجمته..».

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٨٦٣٦) من طريق:

حماد بن زيد، عن مجالد بن سعيد، عن عمرو بن سلمة به.

ومجالد بن سعيد؛ ضعيف يعتبر به.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٨٦٣٠ ـ ٨٦٣٨) وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم: ٥٤٠٩) وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» (رقم: ٢٠٨٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٨٠ ـ ٣٨١).

من طريق: عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن عبد الله به، بنحو منه.

قال الهيشمي رحمه الله تعالى في «مجمع الزوائد» (١٨١/١): «فيه عطاء بن السائب؛ وهو ثقة، ولكنه اختلط».

وفي هامش «المجمع» (١/ ١٨٢) \_ وهو من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ : «أبو البختري لم يسمع من ابن مسعود، فالحديث منقطع».

قلت: عطاء بن السائب روى عنه جمع قبل اختلاطه منهم حماد بن سلمة، وقد وقع عند الطبراني في هذا الأثر الرواية عنه، فصح السماع، وانتفت علّة الاختلاط عن عطاء.

أما علة الانقطاع؛ فإن أبا البختري توبع؛ تابعه أبو عبد الرحمن السلمي عند الطبراني في «الكبير» (٩/ رقم: ٨٦٣٣).

فصح الإسناد والحمد لله.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (رقم: ٥٤٠٨) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٨٦٢٩) من طريق: سفيان بن عيينة، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود به.

وهو صحيح كما في «المجمع» (١/١٨١).

وأخرجه أبو نعيم (٤/ ٣٨١) والطبراني (٩/ رقم: ٨٦٢٨) من طريق: سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء عبد الله بن هانيء، عن عبد الله بن مسعود به.

وإسناده حسن؛ أبو الزعراء فيه كلام لا ينزله عن درجة الحسن إن شاء الله تعالى.

وأخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم: ٩) من طريق: الربيع بن صبيح، عن عبد الواحد بن صبرة، عن ابن مسعود به.

وإسناده ضعيف؛ لأجل الربيع بن صبيح؛ «صدوق سيَّىء الحفظ».

وأخرجه ابن وضاح (برقم: ١٧) من طريق: عبيد الله بن عمر، عن سيّار أبي الحكم، عن ابن مسعود به.

وهو منقطع بين سيار وابن مسعود.

خلاصة الكلام: أن الأثر صحيح ثابت، وقد أورده المحدث الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (رقم: ٢٠٠٥).

# فقه الأثر:

هذا الأثر من أعظم الآثار والقصص الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، وفيه قواعد جليلة عليها أُسُّ الشريعة، وبها يتوضّح مفهوم العبادة في شرعنا الحنيف، وإليك بيان بعض هذه الفوائد بما يفتح الله تعالى به:

ا - فيه: أن الغايات والمقاصد لا تبرّر الوسيلة، فإنه قد تكون الغاية صحيحة ومقصودة، لكن الوسيلة إلى هذه الغاية غير مشروعة، أو منهي عنها، فتكون والحال هذه المقاصد بحكم الوسائل.

فإن المرء قد يقصد إلى الصلاة فيشرع فيها ويخلص لله تعالى حق الإخلاص، ثم يتذكّر أنه على غير وضوء، فيقطع صلاته، ثم يتوضأ ليعيد الصلاة التي صلاّها.

فالسؤال الموجّه إلى مستحسني البدع: هذا رجل أخلص لله تعالى في صلاته، فهل تقبل منه هذه الصلاة؟

لا شكّ أن جواب كل مسلم عاقل: الصلاة غير صحيحة؛ لأنه لم يأت بشرط صحتها وهو الوضوء.

ولو أن رجلاً صلّى المغرب قبل وقتها مع الخشوع والإخلاص؛ فهل تُقبل منه هذه الصلاة؟ لا شكّ أيضاً أن الصلاة غير صحيحة لأنه صلاّها في غير وقتها. فالمقصد هنا صحيح ـ وهو: إخلاص العبادة لله والخشوع له ـ لكن الوسيلة لم تصح؛ لأن الله فرض الصلاة بشروط معينة، وأوقات محددة، فمن سلك مسلكاً لهذه العبادة بغير ما أمر الله به وشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كانت عبادته هباءً منثوراً.

ونقول أيضاً: أرأيت يا من تحسن البدع والإحداث في دين الله! لو أن رجلاً استبدل لفظ التكبير (الله أكبر) المأمور به في الصلاة عند افتتاحها والشروع بأعمالها بلفظ التسبيح (سبحان الله) فبدل أن يفتتح بالتكبير صلاته افتتحها بالتسبيح! فهل تصحّ منه هذه الصلاة؟

لا شك بأن الجواب هو: كلا؛ لأنه لم يأتِ باللفظ المأمور به، المشروع له.

فنقول: مع أن هذا الرجل لم يقل أمراً منكراً بل سبّح الله، والله يحبُّ تسبيحه وحمده، والتسبيح ذكر!

فلا شك أنك ستقول: نعم، إن التسبيح ذكر، والله يحبه، وشرعه لنا؛ ولكن ليس في هذا الموضع، بل المشروع هنا والمأمور به هو التكبير.

فنقول لك ـ هُدِيتَ للحق ـ : كذا الأمر في جميع العبادات والأذكار، فما شرعه الله وأمر به على وجه العموم، وما شرعه على وجه الغموم، وما شرعه على وجه الخصوص فأتِ به على وجه الخصوص، وما لم يرد الدليل به ولا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله؛ فلا تفعله لأنه لا خير إلا في هديه صلوات الله وسلامه عليه.

فإذا أنكر عليك السُّنِيُّ المتبع لهدي إمامه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة على الأذان بالصلاة والسلام على رسول الله، فلا تقل له: إنكم تكرهون الصلاة على النبي عَلَيْهُ!

لا يا أخي الحبيب؛ إن أهل الحديث والمتمسكين بسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم هم أحب الناس إلى نبيهم لحرصهم على اتباعه، ومن هديه صلوات الله وسلامه عليه، وهدي أصحابه؛ أنهم كانوا لا يزيدون هذه الصلاة في الأذان، فعليك إن كنت محباً لنبيك بالتزام هديه.

وهكذا في جميع أمور العبادات، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

٢ - ومن فوائد هذا الأثر: حرص الصحابة على مصاحبة العلماء وتوقيرهم.

٣ - أنه ينبغي للمسلم إذا نزلت به نازلة أو رأى أمراً غريباً أو غير معهود
 لديه؛ أن يتوقف في الكلام فيه حتى يسأل من هو أعلم منه، كما فعل أبو موسى
 الأشعري رضى الله عنه.

٤ ـ أن العبرة؛ بموافقة الشرع في الأعمال؛ لا بكثرتها، كما قال تعالى:
 ﴿ لِبَالُوَكُمْ آَيْكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَكَلاً ﴾ [الملك: ٢]، ولم يقل: أيكم أكثر عملاً.

وقسال جسل وعسلا: ﴿وَقَائِمُنَا إِلَىٰ مَا عَبِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَكُ هَبَكَةَ مَنتُورًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٢٣].

وقال أيضاً: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيْثُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلَا ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَكُوهُ الدُّنَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنْهُمْ يَصْدَوْنَ صُنْعًا ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي الْمُعَيْوَةِ الدُّنَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يَصْدَنُونَ صُنْعًا ﴿ ﴾ [الكهف: ١٠٣].

فأثبت الله عز وجل لهؤلاء العمل في الآيتين التاليتين، لكنه بيَّن أن هذا العمل لا عبرة به، وليس له وزن.

وكذلك من عمل عملاً \_ وإن كان في الأصل فيه خير فيما يرى المرء \_ لكنه لم يسبقه إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه فلا عبرة بعمله هذا ولا وزن له، إذ من شروط قبول العمل:

أولاً: الإخلاص لله عز وجل في هذا العمل.

ثانياً: متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموافقة هديه فيه.

فاعقل هذا جيداً، وإياك والحيدة عنه.

أن البدعة مآلها إلى الخطر والانسلاخ من الدين وربما الخروج على المسلمين، وهذا مُبين في قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُحِيبَهُمْ فِي قَوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُحِيبَهُمْ فِي النار؛ وكما قال عليه الصلاة والسلام: «وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».

٦ ـ الإنكار على المبتدعة وزجرهم ووعظهم بما يليق بحال المُنكِر والمنكر عليه، ضمن الضوابط الشرعية المرعية في هذا الجانب.

٧ - قال العلامة الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (١٣١٢ - ١٤): 
﴿ وَإِنَّمَا عُنِيتُ بِتَخْرِيجِه مِن هذا الوجه لقصة ابن مسعود مع أصحاب الحلقات؛ 
فإن فيها عبرة لأصحاب الطُّرق وحلقات الذكر على خلاف السنة، فإن هؤلاء 
إذا أنكر عليهم مُنكِرٌ ما هم فيه اتهموه بإنكار الذُّكْرِ مِن أصله! وهذا كفرٌ لا يقع 
فيه مسلم في الدنيا، وإنما المنكر ما ألصِقَ به من الهيئات والتجمعات التي لم 
تكن مشروعة على عهد النبي عَلَيْ ، وإلا فما الذي أنكره ابن مسعود رضي الله 
عنه على أصحاب تلك الحلقات؟ ليس هو إلا التجمع في يوم معين، والذكر 
بعدد لم يَرِدْ، وإنما يحصره الشيخ صاحب الحلقة، ويأمرهم به من عند نفسه، 
وكأنه مشرعٌ عن الله تعالى! ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَا لَهُم مِن الدِينِ مَا لَمْ يَاذَنَا 
هِ اللَّهُ ﴾.

زد على ذلك أن السنة الثابتة عنه ﷺ فعلاً وقولاً إنما هي التسبيح بالأنامل، كما هو مبين في «الرد على الحبشي»، وفي غيره.

ومن الفوائد التي تؤخذ من الحديث والقصة؛ أن العبرة ليست بكثرة العبادة، وإنما بكونها على السنة، بعيدة عن البدعة، وقد أشار إلى هذا ابن مسعود رضي الله عنه بقوله أيضاً: «اقتصاد في سنة خير من اجتهادٍ في بدعة»(١).

ومنها: أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة، ألا ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا بَعْدُ من الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب؟ فهل من مُعتبر؟!» اه.

\* \* \*

[٨٨] \_ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن بيان أبي بشر، عن قيس بن أبي حازم، قال: دخلَ أبو بكر على امرأة من أحمس (٢) يقال لها زينب، فرآها لا تتكلّم، فقال: «ما لها لا تتكلّم»؟

<sup>(</sup>١) وهو مخرّج في هذه السلسلة برقم (٤).

<sup>(</sup>٢) قبيلة من بجيلة.

قالوا: حجَّت مُصمتة.

فقال لها: «تكلّمي، فإن هذا لا يحلُّ، هذا من عمل الجاهلية».

فتكلَّمت فقالت: من أنت؟ قال: «امرقٌ من المهاجرين».

قالت: أي المهاجرين؟

قال: «من قریش».

قالت: من أي قريش أنت؟

قال: «إنكِ لسؤُولٌ؛ أنا أبو بكر».

قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟

قال: «بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أثمتكم».

قالت: وما الأثمة؟

قال: «أما كان لقومكِ رؤوسٌ وأشرافٌ يأمرونهم فيطيعونهم»؟

قالت: بلى. قال: «فهم أولئك على الناس».

أخرجه البخاري (٣٨٣٤) والدارمي (١/ ٢٩٣ ـ ٢١٨/٢٩٤).

华 彝 华

[٨٩] - قال أبو محمد الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عينة، أنبأنا علي - هو: ابن مسهر - ، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن زياد بن حُدير، قال: قال لى عمر:

«هل تعرف ما يَهْدِمُ الإسلام»؟

قال: قلتُ لا.

قال: «يَهْدِمُهُ زَلَّةُ عالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحُكمُ الأثمّة المُضِلِّين». أخرجه الدارمي (١/ ٢٩٥/ ٢٢٠) والآجري في «تحريم النرد والشُّطْرَنج

والملاهي (رقم: ٤٨) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٦٤١، ٣٤٣) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/٥٥٩/١) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/٩٧٩، ١٨٦٧/٩٨٠، ١٨٦٧، ١٨٦٩، ١٨٧٠) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ٦٤١، ٣٤٣) والفريابي في «صفة النفاق» (ص ٤٢) وأبو نعيم في «الحلية» (١٩٦/٤).

من طرق؛ عن عامر بن شراحيل الشعبي به.

وإسناده صحيح؛ كما قال المحدث الألباني في تحقيقه على «مشكاة المصابيح» (١/ ٨٩/ ٢٦٩).

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم: ١٤٧٥ ـ زوائد المروزي) وجعفر بن محمد الفريابي في «صفة النفاق» (ص ٤٣) والهروي في «ذم الكلام» (١/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦/ ٨٠).

من طريق: مالك بن مغول، عن أبي حصين، يذكر عن زياد بن حدير به.

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم: ٨٣٣) من طريق: داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن عمر بن الخطاب به.

وهو منقطع.

وله طريق أخرى عند الهروي (١/ ٣٧٥/ ٧٩).

وانظر «الاعتصام» (٢/ ٤٦٤ \_ ٤٦٥).

\* \* \*

[٩٠] \_ قال الدارمي رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا هلال بن خباب، قال: سألتُ سعيد بن جبير؛ قلتُ: يا أبا عبد الله؛ ما علامة هلاك الناس؟

قال: «إذا هَلَكَ علماؤهم».

صحيح. أخرجه الدارمي (٢٤٧/٣٠٩/١) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠٢٥/٥٩٦). وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/٥٩٥ ـ ١٠٢٣/٥٩٦).

من طریق: ثابت بن یزید به.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٦/ ١٨٣) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٦٦٢/ ٢٥٣) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٢٥٣/) وابن وضاح في «البدع» (رقم: ٢١٣) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٧٦) والمزي في «تهذيب الكمال» (١٠ / ٣٦٥).

من طرق؛ عن هلال بن خباب به.

\* \* \*

[٩١] - وعن ابن عباس رضي الله عنه، قال: «هل تدرونَ ما ذهاب العلم»؟ قالوا: لا. قال: «ذهاب العلماء».

أخرجه الدارمي (١/ ٣١٠/٣) وأبو خيثمة في «العلم» (رقم: ٥٣) من طريق؛ قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس به.

وإسناده صحيح.

\* \* \*

[٩٢] \_ عن الأحنف، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تفقَّهُوا قبلَ أن تُسَوَّدُوا».

أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨/ ٢٧٩ / ١٠ ) والدارمي (١/ ٣١٤ - ١٥٠ / ٢٥٦) وأبو خيثمة في «العلم» (رقم: ٩) ووكيع في «الزهد» (رقم: ١٠٠) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١٥٣ ـ ١٥٣ / ١٧٧٠) وفي «نصيحة أهل الحديث» (رقم: ٣) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٣٦٣، ٣٦٧ / ٥٠٥ / ١٦٦٩) وفي «شعب الإيمان» (٢/ ٥٠٥ / ١٦٦٩) وفي «المدخل» (رقم: ٣٧٣) وأبو عبيد الهروي في «غريب الحديث» (٣/ ٣٦٩).

من طريق: عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن الأحنف به. (وسقط ذكر ابن سيرين من عند أبي خيثمة).

وهذا إسناد صحيح كما قال الحفاظ في «الفتح» (١/ ٢٠٠)..

وقد علّقه البخاري في «صحيحه» (٣ ـ كتاب العلم، ١٥ ـ باب الاغتباط في العلم والحكمة).

## فقه الأثر:

أمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفقه للمرء قبل أن يسود، لأن السيادة قد تكون سبباً للمنع من التفقه في الدين؛ إما للانشغال بها، أو للاستحياء، لأن الرئيس والسيد في قومه قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين.

وانظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (١/ ٢٠٠) و «غريب الحديث» للهروي (٣/ ٣٦٩).

#### \* \* \*

[٩٣] \_ عن محمد بن سيرين، قال: كان أنس رضي الله عنه قليلَ الحديث عن رسول الله ﷺ قال: «أو كما قال رسول الله ﷺ قال: «أو كما قال رسول الله ﷺ.

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨/ ٢٥٤/ ٢٧٤) وابن ماجه (٢٤) والدارمي (١/ ٣٤٢) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٣٤٢ - ٣٤٢) وابن عبد البر في «الكفاية في علم الرواية» (ص ٢٠٦) وفي «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١/ ٢٨٨/ رقم: ١١١٧ - ط. الرسالة) والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (٣٧٦).

من طريق: عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين به.

وصحّح إسناده البوصيري والألباني رحمهما الله تعالى.

وأخرجه الدارمي (١/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨/ ٢٨٥) والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ٢١١٦) من طريق: حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين به.

وفي الأثر دلالة على جواز الرواية بالمعنى، والاحتياط في التحديث، والله أعلم.

#### \* \* \*

[٩٤] \_ عن عمر بن عبد العزيز، قال: «من جعل دينَهُ غَرَضاً للخصوماتِ أَكثرَ التَّنَقُّلَ».

صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٣٤٢/ ٣١٢) وابن سعد في «الطبقات» (٥/

7٧٣) والآجري في «الشريعة» (١/ ١٨٩/ ١٢٢) وابن بطة في «الإبانة» (٢٥٠، ٢٧٥، ٥٦٩، ٥٧٠ ـ ٥٨٠) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ٢١٦) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢١٦/ ٢١٦) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٣٢/ رقم: ١٧٧٠) وابن قتيبة في «عيون الأخبار» (٢/ ١٣٢/ رقم: ٣٥٧ ـ ط. المكتبة العصرية) وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم: ١٦١).

من طرق؛ عن عمر به.

وأخرجه أحمد في «الزهد» (رقم: ١٧٤٤ ـ ط. الكتاب العربي) من طريق: إسماعيل، عن يونس، قال: نُبئتُ أن عمر بن عبد العزيز قال: . . فذكره.

\* \* \*

[٩٥] ـ عن صالح بن كيسان، قال: «اجتمعتُ أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا: نكتب السُّنَنَ، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: نكتب ما جاء عن أصحابه؛ فإنه سنة. فقلتُ أنا: ليس بسنة؛ فلا نكتبه. قال: فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيَّعتُ».

صحيح. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١١/ ٢٥٩ ـ ٢٥٨/ ٢٠٥٧) ـ الجامع لمعمر ـ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٣٣٣، ٣٣٣/ ٤٤١) والخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (رقم: ٢٢١ ـ ط. المكتبة العصرية) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٦٠) ـ ١٣٦٠) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٦٣٧).

من طريق: معمر، عن صالح بن كيسان به.

وفي الأثر بيان أهمية كَتْب العلم، لا سيما الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وأن الآثار عن الصحابة من السنة، فينبغي الاهتمام بها.

\* # \*

[٩٦] ـ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: «لقد نزلت آيةُ الرُّجْم ورضعاتُ الكبير عشراً، وكانت في ورقة تحت سريرٍ في بيتي، فلما

اشتكىٰ رسول الله ﷺ تشاغلنا بأمره، فدخَلَتْ دُويبةٌ لنا فأكلتها» ـ تعني: الشاة.

حسن. أخرجه أحمد (٢٦٩/٦) أو رقم (٢٦٤٢٦ ـ قرطبة) وابن ماجه (١٩٤٤) والدارقطني (١٧٩/٤) وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (رقم: ١٤ ـ ط. المكتبة العصرية).

من طريق: محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به.

وهذا إسناد حسن، فيه محمد بن إسحاق؛ مدلّس، لكنه صرّح بالتحديث في هذا الإسناد، فانتفت العِلّة.

والأثر حسّنه المحدث الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (رقم: ١٥٨٠).

تنبيه: هذا الأثر أنكره السرخسي في «أصوله» (٧٩/٢ ـ ٨٠) فقال: «وحديث عائشة لا يكاد يصح..»! وكذا القرطبي في «تفسيره» (١١٣/١٤) فقال: «وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها داجن؛ فمن تأليف الملاحدة والروافض..»!

أقول: تبين أن الأثر صعّ من الناحية الإسنادية، وهو مما تلقته الأمة بالقبول؛ إذ له شواهد كثيرة، وقد مرّ معنا في هذه السلسلة قول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في آية الرجم ـ انظر رقم (٣٩)، وقد عدّ العلماء هذه الآثار وأمثالها من قبيل الناسخ والمنسوخ.

انظر «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص ٣٧٢) و«حاشية السندي على سنن ابن ماجه» (١/ ٩٩٥).

وقد عدّ شيخ الإمامية الشيخ الطوسي في تفسيره المسمى بالتبيان (١/ ١٣) هذا الأثر من باب الناسخ والمنسوخ، فقال: إن هذا من باب نسخ التلاوة والحكم معاً، ولم يعقب عليه بالإنكار كما فعل آخرون! - والله المستعان - فاتهموا أهل السنة بأنهم يقولون بالتحريف في القرآن!! اعتماداً منهم على هذا الأثر وأمثاله، وهو يعلم أن هذه الآثار والأخبار وردت في باب الناسخ والمنسوخ، لكن تجاهل هذا أو جهله!

وانظر لمناقشة أمثال هؤلاء تحقيقي لكتاب «نواسخ القرآن» ط. المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، والحمد لله على توفيقه.

وانظر الأثر الذي بعده.

\* \*

[٩٧] - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان فيما أُنزِلَ من القرآن عشر رضعات معلومات، عشر رضعات معلومات، فتوفي رسول الله على وهي ممًا يُقرأ من القرآن».

أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۱٦/۲) ـ ٣٠ ـ كتاب الرضاع، (٣) باب جامع ما جاء في الرضاعة. ومسلم (١٤٥٢) وأبو داود (٢٠٦٢) والنسائي (٦/ ٠٠١) وفي «الكبرى» (٩٨/٢٩٨/٣) والترمذي (٩/ ٤٥٦) ـ ١٠ ـ كتاب الرضاع، وابن ماجه (١٩٤٢) وابن حبان (١١/رقم: ٤٢٢١، ٤٢٢١) والبيهقي (٧/ ٤٥٤) والدارمي في «سننه ـ أو ـ مسنده» (٣/ ٤٤٤ ـ ١٤٤٤/ ٢٢٩٩) وأبو جعفر النحاس في «ناسخ القرآن» (ص ١١) وأبن أبي داود كما في «نواسخ القرآن» (ص ٣٣).

من طريق: مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عائشة به.

ووقع في مطبوعة الترمذي بتحقيق محمد فؤاد الباقي، وفي طبعة تحفة الأحوذي: حدثنا مالك حدثنا معن..!، وهو تحريف فليصخح.

## فقه الأثر:

فيه توضيح للأثر السابق في أن آية الرضاع منسوخة التلاوة، فقولها \_ أي عائشة رضي الله عنها \_ : "فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي مما يقرأ من القرآن"؛ هذا لقرب عهد النسخ بوفاة النبي على أنها منسوخة . هي لأثبتت في المصحف، وقد اتفق جمهور العلماء على أنها منسوخة .

قال الإمام البغوي رحمه الله في كتابه العظيم «شرح السنة» (٩/ ٨١): «اختلف أهل العلم فيما تَثْبتُ به الحرمة من الرضاع؛ فذهب جماعة من أصحاب النبي على وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من خمس رضعاتٍ متفرقات، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي على وهو قول عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب

الشافعيُّ وإسحاق، وقال أحمد: إن ذَهَبَ ذاهِبٌ إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوى.

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره مُحَرِّمٌ؛ يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزُهري، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأصحاب الرأي، وذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لقوله ﷺ: «لا تحرّم المصة والمصتان»، ويُحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات؛ وهو قول شاذ.

وقول عائشة: «فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ من القرآن»؛ أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله وهي محتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرؤه على الرسم الأول، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة؛ كالرجم في الزنى حكمه باقي مع ارتفاع التلاوة في القرآن، لأن الحكم ثبت بأخبار الآحاد، ويجب العمل به، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، ويجب العمل به، والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، المعمل به، والقرآن الدفتين» اه.

وقال الحافظ ابن الجوزي في « نواسخ القرآن» أو «ناسخ القرآن ومنسوخه» (ص ٣٤ ـ ط. المكتبة العصرية):

«قلت: أما مقدار ما يحرم من الرضاع؛ فعن أحمد بن حنبل رحمه الله فيه ثلاث روايات:

الأولى: رضعة واحدة؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك، أخذاً بظاهر القرآن في قوله: ﴿وَأَخُونَكُم مِنَكَ ٱلرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، وتركأ لذلك الحديث.

والثانية: ثلاث؛ لقول النبي ﷺ: "لا تحرم المصة والمصتان" (١).

والثالثة: خمس؛ لما روينا في حديث عائشة.

وتأوّلوا قولها: «وهي مما يقرأ من القرآن»؛ أن الإشارة إلى قوله: ﴿ وَأَنْوَنُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾، وقالوا: لو كان يقرأ بعد وفاة رسول الله ﷺ لنقل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٥٠).

إلينا نقل المصحف، ولو بقي من القرآن شيء لم ينقل لجاز أن يكون ما لم ينقل ناسخاً لما نقل، فذلك محال» اهـ.

وانظر للتفصيل: "فتح الباري" (٩/ ١٤٧) و"شرح صحيح مسلم" للنووي (٢١/١٠) و"المعني" لابن قدامة (٩/ ١٩٢ ـ ١٩٤) و"المحلّى" لابن حزم (١١/ ٨٨ ـ مسألة: ١٨٧٢) و"سبل السلام" (٦/ ٣٢٩ ـ ط. ابن الجوزي) و"التمهيد" (٨/ ٣٢٣ ـ ٢٧١) و"نيل الأوطار" (٦/ ٢٥٠) و"الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" (ص ٨٨ ـ) و"رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار" (ص ٤٦٢ ـ ٤٦٣) و"أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي" للدكتور محمد عمر الغروي (ص ٨١ ـ وما بعدها).

\* \* \*

[٩٨] - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي ﷺ يُصَلِّي على راحلته تطوّعاً أينما توجَّهَتْ به، وهو جاي من مكة إلى المدينة» ثم قرأ: ﴿ وَلَهَ النَّرِكُ وَالْمَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَ وَجُهُ اللَّهِ ﴾، فقال ابن عمر: «في هذا أنزلت الآية».

أخرجه: مسلم (۷۰۰) وأحمد (۲/ ۲۱) أو رقم (٤٧١٤ ـ شاكر) والترمذي (٢٩٥٨) والنسائي في «الصغرى ـ المجتبى ـ » (١/ ٢١٢/ ٢١٢) وابن خزيمة في «صحيحه» (٢/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣/ ١٦٦٧) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (١/ ٣٠٥) والدارقطني (١/ ٢٥٣) والبيهقي (٢/ ٤) وأبو يعلى في «مسنده» (١٠/ ٢/ ٢٥٤) وأبو جعفر النحاس في «ناسخه» (١/ ٧٤٧) وأبو جعفر النحاس في «ناسخه» (ص ٧١) وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (رقم: ١٩ ـ ط. المكتبة العصرية) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣٨ ـ ط. الحميدان) وغيرهم.

من طرق؛ عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر به.

\* \* \*

[99] - وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ الآية. [السيقرة: ١٨٠]، قال: نسختها: ﴿ لِلرِّبَالِ نَعِيبٌ يِمَّا تَرُكَ الْوَلِدَانِ ﴾ [النساء: ٧].

أخرجه أبو داود (٢٨٦٩) والنسائي (رقم: ٢٠٦، ٢٠٧) والبيهقي (٦/

٢٦٥) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٤٥/ ٢٤٠) وابن الجوزي في «ناسخه» (رقم: ٢٩).

من طريق: أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس به نحوه.

وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (رقم: ٣٤٩٣) بقوله: «حسن صحيح».

وأخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ١٦٠٤/ ١٦٠٤) وأبو عبيد الهروي في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٢١) وابن الجوزي في «ناسخه» (رقم: ٢٨).

من طريق: حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به.

وأخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٩١/ ٢٦٥٢ ـ شاكر) وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٢٦٣/ ٢٥٢ ـ ط. آل حميد) والبيهقي (٦/ ٦٥ و٧/ ٤٢٧ ـ ٤٢٨) والحاكم (٢/ ٢٧٣) وأبو عبيد في «ناسخه» (رقم: ٤٢١).

من طریق: إسماعیل بن إبراهیم ابن عُلَیَّة، عن یونس بن عبید، عن محمد بن سیرین، عن ابن عباس به.

وأخرجه ابن الجوزي في «ناسخه» (رقم: ٣٠) من طريق: النضر بن شميل، قال: ثنا ابن عون، عن ابن سيرين به.

ومحمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس، لكنه يشهد له ما قبله.

فالأثر صحيح والحمد لله.

资 兼 资

[١٠٠] \_ وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلمِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلمِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن تَبِّلِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٣]. قال: «يعني بذلك أهل الكتاب. وكان كتاب على أصحاب محمد على الرجل كان بأكل ويشرب

وينكح، ما بينه وبين أن يصلّيَ العَتَمَةَ أو يرقد، وإذا صلَّى العتمة أو رقد مُنِعَ ذلكَ إلى مثلها، فنسختها هذه الآية: ﴿أَيْلَ لَكُمْ لِلَهُ الرَّمَٰتُ إِلَى مِثْلُهَا، فنسختها هذه الآية: ﴿أَيْلَ لَكُمْ لَيَلَةً القِمَاءِ الرَّمَٰتُ إِلَى مِثْلَهَا المِنْهِ: ١٨٧].

حسن. أخرجه أبو داود (٢٣١٣) من طريق: علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وعلي بن الحسين بن واقد؛ "صدوق يهم".

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٠٥/ ١٦٢٨) وأبو عبيد الهروي في «ناسخه» (رقم: ٣٧).

من طريق: حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس به. وهو منقطع بين عطاء وابن عباس، وابن جريج مدلّس وقد عنعنه.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٥١/٢٥١) وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (رقم: ٣٦).

من طريق: يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد حسن. وبه يكون الأثر حسناً.

وقد قال المحدّث الألباني رحمه الله في اصحيح سنن أبي داود» (رقم ٢٠٢٨): احسن صحيح».

### \* \* \*

[۱۰۱] - وعن البراء بن عازب رضي اللّه عنه، قال: «كان أصحابُ محمدِ على إذا كان الرجلُ صائماً فحضَرَ الإفطارُ، فنامَ قبل أن يُفْطِرَ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمسي، وإن قيس بن صِرْمَة كان صائماً، فلما حضره الإفطار أتى امرأته، فقال: هل عندَكِ من طعام؟ قالت: لا؛ ولكن أنطلقُ فأطلُبُ لكَ، فغلبته عينه، وجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فأصبح، فلما انتصَفَ النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي على فنزلت

هذه الآية: ﴿ أُمِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الزَّفَثُ إِلَى نِسَآمِكُمْ ۚ إِلَى قوله: ﴿ مَنَّ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْغَيْطُ الْأَبْيَعُنُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ .

أخرجه: البخاري (١٩١٥) وأحمد (٤/ ٢٩٥) أو رقم (١٨٦٦ - قرطبة) وأبو داود (٢٣١٤) والترمذي (٢٩٦٨) والنسائي في «المجتبى» (٤/ ١٤٧) وفي «الكبرى» (٦/ ٢٩٧/ ٢٩٠) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٥٠ - ٥١) وابن الجوزي في «ناسخه» (رقم ٣٨ - المكتبة العصرية) والطبري (٢/ ٩٥ - ٩٦) والبيهقي (٤/ ٢٠١) والدارمي (٢/ ٢٥٠ - ١٠٥٠) / ١٧٣٥ - حسين سليم أسد) وابن حبان (٨/ ٢٤٠) والدارمي (٣٤٦١) وأبو جعفر النحاس في «ناسخه» (ص ٢٩).

من طريق: إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء به.

\* \* \*

[۱۰۲] \_ قال البخاري رحمه الله: قال ابن نمير: حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة، حدثنا ابن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: «نزل رمضان فشُقَ عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه، ورُخصَ لهم في ذلك، فنسختها: ﴿وَأَن نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ فَامروا بالصوم».

أخرجه البخاري معلقاً \_ ٣٠ \_ كتاب الصوم، (٣٩) باب: وعلى الذين يطيقونه فدية. ووصله أبو نعيم في «المستخرج» كما في «الفتح» (٢٢٣/٤) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٤٦، ٣٠٩/ ١٦٣٢).

وأخرجه أبو داود (٥٠٦) ـ ضمن حديث طويل ـ من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرة به.

وأخرجه الطبري أيضاً (٣/ ١٥/ ٢ / ٢٧٣١) وأبو عبيد في «ناسخه» (رقم: ٥٠). وأخرجه أحمد (٥/ ٢٤٦ ـ ٢٤٧) وأبو داود (٥٠٧) والطبري (٣/ ٤١٤/ ٢٧٢٩ ـ شاكر) والحاكم (٢/ ٢٧٤).

من طريق: المسعودي، عن عمرو به،

والمسعودي؛ صدوق، لكنه اختلط، لذا قال الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٤٣٠): «رواية شعبة أصح».

\* \*

[١٠٣] \_ وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (لما نزلت: ﴿وَعَلَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: (لما نزلت: ﴿وَعَلَ اللَّهِ عَنْهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾؛ كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها».

أخرجه البخاري (٤٥٠٧) ومسلم (١١٤٥) وأبو داود (٢٣١٥) والنسائي في «المجتبى» (٤/ ١٩٠) وفي «الكبرى» (٦/ ٢٩٥ \_ ٢٩٠/٢٩٦) والترمذي (٧٩٨) والحاكم (١٩٠/٤) وابن حبان (١/ ١٩٨/١٩٨) والبيهقي (٤/ ٢٠٠) وابن خزيمة (١٩٠٣) وأبو عبيد في «ناسخه» (رقم: ٢١) وابن الجوزي في «ناسخه» (رقم: ٤٤) وأبو جعفر النحاس (ص ٢٦) وابن جرير الطبري (٧/ ٧٨ \_ ٧٧) والدارمي في «مسنده» (رقم: ١٧٧٥) والطبراني في «الكبير» (٧/ رقم: ١٣٠٢).

من طرق؛ عن بُكَيْر بن عبد الله الأشج، عن يزيد مولى أم مسلمة، عن سلمة بن الأكوع به.

إلا الدارمي فإنه أسقط منه ذكر بكير بن عبد الله.

وانظر الأثر الذي بعده؛ إذا أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دعوى النسخ.

وهذا معارض لهذا الأثر، ولما رواه البخاري (٤٥٠٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية بأنها منسوخة.

والذي رجّحه ابن الجوزي في «النواسخ» (ص ٦٥ ط. المكتبة العصرية) وأبو عبيد (ص ٤٧) وغيرهما؛ النسخ. والله تعالى أعلم.

\* \* \*

[١٠٤] - قال البخاري: حدثني إسحاق، أخبرنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا وعباس يقرأ ﴿وَعَلَ إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، عن عطاء؛ سمع ابن عباس يقرأ ﴿وَعَلَ الَّذِينَ يُطِيثُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾. قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة؛ هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً».

أخرجه البخاري (٤٥٠٥) والنسائي في «المجتبى ـ الصغرى ـ » (٤/ ١٩٠ ـ ا ا خرجه البخاري (٤٥٠٥) والنسائي في «المجتبى ـ الصغرى ـ » (٤/ ١٩١) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٤/ رقم: ١٩١) وفي «الكبر» (١١/ ١٦٣٤) والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ رقم: ١١٨) وابن أبي حاتم (١/ ٤٤٠) والبيهقي (٤/ ٢٧١) والدارقطني (٢/ ٢٠٥) وابن حرير الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٣١/ ٢٧٧٨) وابن الجوزي في «ناسخه» (رقم: ٤٦).

من طرق؛ عن عمرو بن دينار به.

## فقه الأثر:

قال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٩): «هذا مذهب ابن عباس، وخالفه الأكثر، وفي هذا الحديث ما يدل على أنها منسوخة..».

ثم قال: «وفي الحديث حجة لقول الشافعي ومن وافقه أن الشيخ الكبير ومن ذُكرَ معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعليهم الفدية، خلافاً لمالك ومن وافقه..».

#### 张 张 张

[١٠٥] \_ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانت المرأة من الأنصار مِقْلاَتاً \_ لا يكاد يعيش لها ولد \_ فتجعل على نفسها إن عاشَ لها ولد أن تُهَوِّدَهُ، فلما أُجْلِيَتْ بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندعُ أبناءنا، فأنزل الله عزّ وجل: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشَدُ مِنَ النَيْ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

أخرجه أبو داود (٢٦٨٢) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٢٠٤٨/٣٠٤) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٢٩٣/ ٢٩٣٢) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٥/ ٨٠٤/ ٥٨١٣) وابن حبان في «صحيحه» (١/ ٣٥٢/ ١٤٠) والنحاس في «ناسخه» (ص ٧٦) وفي «معاني القرآن» (١/ ٢٦٦ \_ ٢٦٧) والبيهقي (٩/ ١٨٦) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٨٣) والخطابي في «غريب الحديث» (٣/ ٨٠ \_ ٨١).

من طرق؛ عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وصححه العلامة الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (رقم: ٢٣٣٣).

وقال علاّمة اليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص ٤٧): «رجاله رجال الصحيح».

## فقه الأثر:

\_ قوله: (كانت المرأة) إلخ؛ أي: في الجاهلية، قبل مجيء الإسلام.

(أن تهوّده)؛ أي: تجعله بين اليهود.

قال الخطابي في "المعالم": "في الحديث دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقرّ على ما كان انتقل إليه، وكان سبيله سبيل أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته، فأما من انتقل من شرك إلى يهودية أو نصرانية بعد وقوع نسخ اليهود وتبديل ملة النصرانية؛ فإنه لا يُقَرُّ على ذلك.

وأما قوله سبحانه وتعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ﴾ فإن حكم الآية مقصور على ما نزلت فيه من قصة اليهود، وأما إكراه الكافر على دين الحق فواجب، ولهذا قاتلناهم على أن يسلموا أو يؤذوا الجزية ويرضوا بحكم الدين عليهم اه.

وانظر لمزيد من التفصيل «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ٢٨٠ ـ وما بعدها).

\* \* \*

[١٠٦] - قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا مغيرة بن النعمان، قال: سمعتُ سعيد بن جبير، قال: «آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلتُ إلى ابن عباس؛ فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: ﴿وَمَن بَقَتُلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَدُ ﴾ [النساء: ٩٣] هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء».

أخرجه البخاري (٤٥٩٠) ٤٧٦٣) ومسلم (٣٠٢٣) وأبو داود (٤٢٧٥)

والنسائي في «المجتبى» (٧/ ٥٥ و٨/ ٦٢) وفي «الكبرى» (٦/ ٣٢٦، ٢٢١) والنسائي في «المجتبى» (٧/ ٥٥ و٨/ ٦٢) وفي «المبعديات» (١٣٧١، ١١٣٧١) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (حديث علي بن الجعد) (١/ ٣٢٦/ ٤٧٥ ـ ط. مكتبة الخانجي) أو (رقم: ٤٧١ ـ ط. عامر حيدر، واسمه على لوحة الكتاب: مسند ابن الجعد! \_ وهو خطأ، فليتنبه إليه).

من طريق: شعبة به.

وأخرجه البخاري (٤٧٦٦) وفيه أن سعيد بن جبير قال: «أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس...».

وانظر لفقه الأثر «فتح الباري» (٨/ ٣٥٤)، ففيه مبحث لطيف عزيز للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه.

华 华 华

[١٠٧] \_ عن ابي هريرة رضي الله عنه، قال: ايُبْصِرُ أَحَدُكُم القَذَاةَ في عَين أَخيهِ، وينسَى الجِذْلَ \_ أو الجِذْعَ \_ في عين نفسه».

[قال البخاري: قال أبو عبيد: الجذل: الخشبة العالية الكبيرة].

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ٥٩٢) وأحمد في «الزهد» (رقم: ٩٩٢ ـ ط. دار الكتاب العربي) وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم: ١٩٤).

من طريق: جعفر بن برقان، عن يزيد الأصم، عن أبي هريرة به.

ورواه عن جعفر اثنان: مسكين بن بكير، وكثير بن هشام.

ومسكين بن بكير؛ صدوق يخطىء، لكن متابعة كثير بن هشام تقوي الأثر، فهو ثقة من رجال مسلم، وقال العجلي: «من أروى الناس لجعفر بن برقان».

وقد رُوي مرفوعاً: رواه محمد بن حمير، عن جعفر بن برقان به.

أخرجه: ابن حبان في «صحيحه» (٧٣/١٣ ـ ٧٧/ ٥٧٦١) وابن صاعد في زوائد «الزهد» لابن المبارك (رقم: ٢١٢ ـ ط. الأعظمي) أو رقم (٢٠٠ ـ ط. أحمد فريد) وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم: ٢١٧) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٩٩) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٦١٠).

قال أبو نعيم: اغريب من حديث يزيد، تفرد به محمد بن حمير عن جعفرا.

ومحمد بن حمير وإن كان صدوقاً؛ فقد قال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال الذهبي في «الميزان»: «له غرائب وأفراد».

فرواية الوقف أصح، وهذا ما رجّحه العلامة الألباني رحمه في «الصحيحة» (١/ ١/ ٧٤/رقم: ٣٣) وفي «الأدب المفرد» (ص ٢٠٢/رقم: ٩٢).

\* \* \*

[١٠٨] ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما مَاتَ رسول الله ﷺ حتى أُحِلٌ له أن ينكح ما شاء». يعني: نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات.

أخرجه: أحمد (٢/ ١٨٠، ٢٠١) أو رقم (٢٥٥٧٤، ٢٥٧٦٠ ـ قرطبة) والنسائي في «المجتبى» (٦/ ٥) وفي «الكبرى» (٦/ ٤٣٤/ ١١٤١٥) وابن سعد في «الطبقات» (٨/ ١٤١) والحاكم (٢/ ٤٣٧) وابن حبان في «صحيحه» (١٤/ ٨/ ٢٣٦) والبيهقي (٧/ ٥٤) والطبري في «تفسيره» (٢٢/ ٣٣) والدارمي في «سننه» (٣٢ / ٢٣٨ ـ ط. حسين سليم أسد) وابن الجوزي في «ناسخه» (رقم: ١٩٥).

من طريق: ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة به.

وإسناده صحيح، صرّح فيه ابن جريج فيه بالتحديث في بعض طرقه. وصحّح إسناده المحدث الألباني في «صحيح سنن النسائي» (٢/ ٢٧٤/ ٣٠٠٤).

وأخرجه: أحمد (٦/ ٤١) أو رقم (٢٤٢٤٦ ـ قرطبة) والنسائي في «المجتبى» (٦/ ٥٦) والحميدي في «مسنده» (١/ ٥١٥/ ٢٣٥) والترمذي (٣٢١٦) والطبري في «تفسيره» (٢٢/ ٢٤) والبيهقي (٧/ ٥٤) وابن سعد في «الطبقات» (٨/ ١٤٠) والشافعي في «الأم» (٢/ ١٤٠) والنحاس في «ناسخه» (ص ٢٠٧).

من طریق: سفیان بن عیینة، عن عمرو بن دینار، عن عطاء، عن عائشة به. و إسناده صحیح؛ انظر «صحیح سنن النسائی» (۲/ ۲۷٤/ ۳۰۰۳).

\* \* \*

[١٠٩] \_ عن الحسن البصري، قال: «كانوا يقولون: موتُ العالمِ ثُلْمَةٌ في الإسلام لا يسدُّها شيءَ ما اختلف الليل والنهار».

أخرجه أحمد في «الزهد» (رقم: ١٤٧٨ ـ ط. الكتاب العربي) والدارمي في «مسنده ـ أو سننه» (١/ ٣٣٣/٣٥١).

من طريق هشام بن حسان، عن الحسن به.

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٥٩٥/ ١٠٢١) من طريق: أبي الوليد الطيالسي، حدثنا أبو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي، عن الحسن به.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٧١٩/٢٦٨) من طريق: ابن المبارك، نا هشام بن حسان، عن الحسن، قال: قال ابن مسعود: . . . فذكره .

والحسن لم يسمع من ابن مسعود.

ووهم محقق «مسند الدارمي» الأستاذ حسين سليم أسد الداراني، فجعل أبا هريرة بدل ابن مسعود.

وروي هذا الأثر مرفوعاً؛ لكنه موضوع، انظر «الضعيفة» (رقم: ٢٦٨٤).

\* \* \*

[١١٠] \_ قال الدارمي: حدثنا سعيد بن عامر، عن أسماء بن عُبيد، قال: «دخل رجلان من أصحابِ الأهواءِ على ابن سيرين، فقالا: يا أبا بكر؛ نُحَدِّثُكَ بحديثٍ؟

قال: «لا».

قالا: فنقرأ عليك آيةً من كتاب الله؟

قال: «لا؛ لتقومانِ عني، أو لأقومنً».

قال: فخرجا.

فقال بعض القوم: يا أبا بكر؛ وما كان عليك أن يقرءا عليك آية من كتاب الله تمالى؟ قال: «إني خشيتُ أن يقرءا عليّ آية فيحرّفانها، فيقرُّ ذلك في قلبي».

أخرجه الدارمي (١/ ٣٨٩ ـ ٣٨٩/١) والآجري في «الشريعة» (١٩١/١) اخرجه الدارمي (١٩١/١) والآجري في «الشريعة» (١٩١/١) ١٢٧ ـ ط. الوليد سيف النصر) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٢٤٢) وابن سعد في «الطبقات» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ٢٤٢) وابن سعد في «الطبقات» (١٩٧/٧).

من طریق: سعید بن عامر به.

وإسناده صحيح.

ووقع عند الآجري: أسماء بن خارجة؛ ونبّه إلى ذلك محقق الكتاب ـ جزاه الله خيراً.

وأخرجه ابن وضاح في «البدع» (رقم: ١٥٠) من طريق: مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن ريد، عن أيوب قال: دخل على محمد بن سيرين يوماً رجلٌ... فذكره بنحوه.

ومؤمل بن إسماعيل ضعيف.

张 梁 梁

[١١١] - قبال الدولابي رحمه الله: أخبرني أحمد بن شعيب، عن عمرو بن علي، قال: أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان، قال: حدثنا الأزرق بن قيس، قال:

«رأيتُ أنس بن مالك أَخدَثَ؛ فغسلَ وجهه ويديه، ومسح على جوربين من صوف.

فقلت: أتمسح عليها؟!

فقال: «إنهما خُفَّان؛ ولكنهما من صوف».

أخرجه الدولابي في «الكنى» (١/ ١٨١).

قال العلامة المحدّث أحمد شاكر \_ محدّث مصر \_ رحمه الله في مقدمة

كتاب «المسح على الجوربين» للشيخ العلامة محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله (ص ١٣ ـ ١٥): «وهذا إسناد صحيح.

أحمد بن شعيب؛ هو النسائي الحافظ صاحب السنن.

عمرو بن علي؛ هو الفلاس، الحافظ الحجة.

أبو زياد سهل بن زياد الطحان؛ ثقة، ترجمه البخاري في «الكبير» (7/7)/7 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/1/7)/7، فلم يذكرا فيه جرحاً، فهو ثقة عندهما. وذكره ابن حبان في «الثقات» كما في «لسان الميزان» (7/7)/7 وذكر أن الأزدي قال فيه: «منكر الحديث»، دون بيان سبب الجرح. والأزدي ينفرد بجرح كثير من الثقات، فلا يؤبه لتجريحه إذا تفرّد به.

والأزرق بن قيس؛ تابعي ثقة مأمون، مترجم في التهذيب. وهذا الحديث موقوف على أنس من فعله وقوله.

ولكن وجه الحجة فيه أنه لم يكتفِ بالفعل، بل صرّح بأن الجوربين «خفان، ولكنهما من صوف».

وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة، قبل دخول العُجمة واختلاط الألسنة.

فهو يبين أن معنى «الخف» أعم من أن يكون من الجلد وحده، وأنه يشمل كل ما يستر القدم ويمنع وصول الماء إليها<sup>(۱)</sup>. إذ أن الخفاف كانت في الأغلب من الجلد، فأبان أنس أن هذا الغالب ليس حصراً للخف في أن يكون من الجلد. وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الأمر في الخفاف إذ ذاك.

<sup>(</sup>١) علّق الشيخ الألباني قائلاً: «قوله: ويمنع وصول الماء إليها» قلتُ: لعل هذا القول سبق قلم من العلامة أحمد شاكر رحمه الله، فإنه ليس في أثر أنس المذكور هذا القيد أو الشرط، بل هو أعم من ذلك، بدليل أن الصوف لا يمنع وصول الماء إلى القدم كما هو معلوم بالتجربة. فأرى أن الصواب حذف هذا القول من سياق كلام العلامة رحمه الله، لأنه لا دليل عليه كما سبق، ولأنه أليق بموضوع رسالة العلامة القاسمي رحمه الله تعالى، الذي اختار جواز المسح على الجورب الرقيق، وهو الحق. وهذا القول ينافيه كما لا يخفى اه.

ولم يأتِ دليلٌ من الشارع يدلُ على حصر الخفاف في التي تكون من الجلد فقط.

وقول أنس في هذا أقوى حُجَّةً ألفَ مرّةٍ من أن يقول مثله مؤلّف من مؤلّفي اللغة؛ كالخليل والأزهري والجوهري وابن سيدة وأضرابهم. لأنهم ناقلون للُّغة، وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد، ومع ذلك يحتج بهم العلماء.

فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر أصلي من مصادر اللغة؛ وهو الصحابي العربي من الصدر الأول، بإسناد صحيح إليه.

وقد أشار الإمام ابن القيم إلى مثل هذا المعنى \_ وإن لم يكن صريحاً تماماً \_ فيما نقلناه عنه آنفاً، من قوله: «وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرقٌ مؤثر يصحُ أن يُحالُ الحكم عليه».

فجعل ابن القيم أن «الجوربين» مقيسان على «الخفين» قياساً جَلِيًا، «من غير فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه».

ولكن المعنى في حديث أنس أدقّ؛ فليس الأمر قياساً للجوربين على الخفين، بل هو: أن الجوربين داخلان في مدلول كلمة «الخفين» بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على المعانى.

والخفان ليس المسح عليهما موضع خلاف، فالجوربان من مدلول كلمة «الخفين»، فيدخلان فيهما بالدلالة الوضعية اللغوية.

وقد ثبت \_ من غير وجه \_ عن أنس أنه مسح على الجوربين. فهو يؤيد رواية الدولابي التي ذكرنا.

وانظر «المحلّى» لابن حزم بتحقيقنا (ج٢/ص ٨٤ ـ ٨٥). والحمد لله رب العالمين» اه.

\* \* \*

[١١٢] \_ قال البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد، ثنا يحيى بن معين، أبو العباس محمد، ثنا يحيى بن معين، ثنا عبد الرزاق، قال: سألتُ معمراً عن الخَرْقِ يكون في الخُفّ، فقال:

"إذا خرج من مواضع الوضوء شيء فلا تمسح عليه واخلع».

قال: وحدثنا عبد الرزاق، قال: سمعتُ الثوري يقول: «امسح عليها ما تعلُّقا بالقدم وإن تخرُّقا».

قال: «وكانت كذلك خِفَافُ المهاجرين والأنصار مخرّقة مشقّقة».

أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١/ ٢٨٣) وعبد الرزاق في «مصنفه» (رقم: ٧٥٣).

وصحّحه الشيخ الألباني في «تمام النصح في أحكام المسح» (ص ٨٤) ـ الملحق برسالة «المسح على الجوربين» للعلامة القاسمي بقوله: «فقد صحّ عن الثوري...».

قال الشيخ الألباني: «وأما المسح على الخف أو الجورب المخرق، فقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً، فأكثرهم يمنع منه على خلاف طويل بينهم، تراه في مبسوطات الكتب الفقهية، و«المحلّى». وذهب غيرهم إلى الجواز، وهو الذي نختاره.

وحجّتنا في ذلك أن الأصل الإباحة، فمن منع واشترط السلامة من الخرق أو وضع له حدًا، فهو مردود لقوله ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» متفق عليه. وأيضاً فقد صحّ عن الثوري».. ثم ذكر الأثر المذكور أعلاه بشطره الثاني.

ثم قال: "وقال ابن حزم (٢/ ١٠٠): "فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولاً أو عرضاً فظهر منه شيء من القدم؛ أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما؛ فكل ذلك سواء، والمسح على كل ذلك جائز، ما دام يتعلّق بالرجلين منهما شيء، وهو قول سفيان الثوري، وداود، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه، ويزيد بن هارون».

ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض، ثم ردًّ عليها، وبيَّن أنها مما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله:

«لكن الحق في ذلك ما جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين

اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا، وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء.

بهذا جاءت السنة ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَبِيًّا ﴾ [مريم: 13]، وقد علم رسول الله على إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين، ومُسِحَ على الجوربين - أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقاً فاحشاً أو غير فاحش، وغير المخرق، والأحمر والأسود والأبيض، والجديد والبالي، فما خصّ عليه السلام بعض ذلك دون بعض، ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحي به، ولا أهمله رسول الله على المفترض عليه البيان - حاشا له من ذلك - فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال، والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اختياراته» (ص ١٣): «ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقياً، والمشي فيه ممكناً، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء».

قلت: ونسبه الرافعي في «شرح الوجيز» (٢/ ٣٧٠) للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة، فوجب أن يمسح. ولقد أصاب رحمه الله» اه.

\* \* \*

سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّلْكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، فالإلقاء بالأيدي إلى التَّهْلُكَةِ ؛ أن نقيمَ في أموالنا ونصلحها وندعَ الجهادَ».

قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دُفِنَ بالقسطنطينية».

صحیح. أخرجه: أبو داود (۲۰۱۲) والنسائي في «الكبرى» (۲۸۸٦) محیح. أخرجه: أبو داود (۲۰۱۲) والنسائي في «الكبرى» (۲۸/۲۹۹ (۱۱۰۲۸) (۱۱۰۲۸) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۹۷۳) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (۳/۵۰ - ۵۹۰/رقم: ۳۱۷۹، ۳۱۸۰) والطيالسي في «مسنده» (رقم: ۵۹۹) وابن حبان في «صحيحه» (۱۱/۹ - ۱۰/۹) والطيالسي في «المعجم (۲۷۱) والبيهقي (۹/۹۹) والطبراني في «المعجم الكبير» (٤/رقم: ٤٠٦٠) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ۵۷ - ۵۸).

من طريق: حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران به.

وبعضهم أخرجه من طريق: ابن لهيعة وحيوة بن شريح به.

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب». \_ كذا في المطبوعة من «الجامع» \_ وفي «العجاب في بيان الأسباب» للحافظ ابن حجر(١/ ٤٧٩ \_ ط. ابن الجوزي): «قال الترمذي: حسن صحيح».

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي.

وقال العلامة الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (١/ ١/ ٤٧): «وقد وهما؛ فإن الشيخين لم يخرجا لأسلم هذا؛ فالحديث صحيح فقط».

وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه على «تفسير الطبري»، والشيخ الألباني في «الصحيحة» (رقم: ١٣) وهو في «الصحيح المسند من أسباب النزول» للعلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله (ص ٣٤ ـ ٣٥).

تنبيه :

١ ـ وقع في رواية الترمذي: «وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. . » بدل عبد الرحمن بن خالد.

وعند النسائي وغيره: «وعلى الشام فضالة بن عبيد. . » وهو الأصح، والله أعلم.

٢ ـ وهَمَ الحافظ ابن حجر رحمه الله في عزوه للأثر في «فتح الباري» (٨/
 ١٨٥) لمسلم؛ فهو غير موجود فيه، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

[١١٤] - عن عبد الله بن مسعود، قال: «إنَّ الصِّرَاطَ مُحْتَضَرٌ؛ تَحْضُرُهُ الشياطينُ، يِنَادُونَ: يا عبدَ الله؛ هَلُمَّ هذا الطريق؛ ليصدُّوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبلَ اللهِ هو كتابُ الله».

أخرجه الدارمي في «مسنده» \_ أو \_ «سننه» (٤/ ٢٠٩١/رقم: ٣٣٦٠) وابن نصر المروزي في «السنة» (رقم: ٢٢، ٣٣ \_ ط. العاصمة) وابن جرير الطبري (٧/ ٧٧/رقم: ٢٥٦١) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٩٠٣١) وأبو عبيد الهروي في «فضائل القرآن» (ص ٧٥ \_ ط. دار ابن كثير) وابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم: ٤٧) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٥٥٥/ الضريس في «الأجري في «الشريعة» (١٦٥/١٢٣/ ١ \_ ط. الوليد سيف النصر) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١٣٥).

من طريق: أبي وائل، عن عبد الله به.

ورواه عن أبي وائل اثنان:

١ ـ الأعمش عنه به.

۲ ـ منصور بن المعتمر عنه به.

فصحّ السند، والحمد لله.

\* \* \*

[١١٥] \_ عن عاصم الأحول قال: قال لنا أبو العالية: «تعلَّموا الإسلام، فإذا تَعَلَّمُوهُ فلا ترغبوا عنه، وعليكم الصراط المستقيم؛ فإنه الإسلام، ولا تُحرُّفوا الصراط يميناً وشمالاً، وعلكيم بسنة نبيّكم ﷺ، والذي كانوا عليه من قبل أن يقتلوا صاحبهم ويفعلوا الذي فعلوا، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل

أن يقتلوا صاحبهم، ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بخمس عشرة سنة.

وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء).

قال عاصم الأحول: فأخبرت به الحسن \_ [يعني: البصري] \_ فقال: صدق ونصح.

وحدَّثتُ به حفصة بنت سيرين، فقالت لي: بأهلي أنت! هل حدَّثتَ بهذا محمداً \_ [تعنى: ابن سيرين] \_ ؟ قلت: لا.

قالت: فحدّثه إياه.

أخرجه: ابن نصر المروزي في «السنة» (رقم: ۲۷ ـ ط. العاصمة) والآجري في «الشريعة» (۱/ ۱۲٤/رقم: ۱۹) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ۱۳۲، ۲۰۲) وابن وضاح في «البدع» (رقم: ۷۷) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ۲۱، ۲۱۶) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۱۸/۲) والهروي في «ذم الكلام» (۹/۵ ـ ۱۰ ـ ط. الشبل) أو (٤/ ۲۷ ـ ۲۸، ۷۶ ـ ۵۷/ ۸۰۶، في «ذم الكلام» (۹/۵ ـ ۱۰ ـ ط. الثرية) ومعمر في جامعه كما في «المصنف» لعبد الرزاق (۱۱/ ۲۰۷۵/ ۲۰۷۸) وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ۱۷).

من طرق؛ عن عاصم الأحول به.

رواه عنه: ابن المبارك، وحماد بن زيد، ومعمر، وابن عيينة، وشعبة.

وصحّح إسناده العلامة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله تعالى في تحقيقه الماتع على كتاب «الاعتصام» للشاطبي (١/ ١٤١).

\_ قال الآجري رحمه الله بعد أن أخرج الأثر: «علامة من أرادَ الله بعد خيراً؛ سلوك هذا الطريق: كتاب الله، وسنن رسول الله على، وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أثمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء» اه.

[١١٦] \_ قال الشعبيّ رحمه الله: ذهب زيدُ بن ثابت يركب، فأخذ ابن عباس بركابه، فقال زيد: «لا تفعلْ يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».

فقال: «هكذا أُمِرْنَا أن نفعلَ بعلمائنا».

فقال زيد: «أرني يدَكَ». فأخرج يده، فقبَّلها زيدٌ، وقال: «لهكذا أُمِزْنَا أَن نَفْعلَ بأهل بيتِ نبيّنا ﷺ».

أخرجه: البيهقي في «المدخل» (رقم: ٩٣) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١٩٧/) وفي «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١/ ٢٨٣/ ٣١٠، ٣١١ ـ الرسالة) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٤٨٤) والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ رقم: ٤٧٤٦) وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٣٢٥) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦).

من طرق؛ عن أبي رزين، عن الشعبي به.

ورواه عن أبي رزين جمع؛ منهم:

عبيد الله بن موسى وأبو نعيم معاً، عنه به. وسفيان الثوري عنه به. وأبو نعيم وحده عنه به.

وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (١/٣٤٥).

وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٥١٤/ ٨٣٢) والذهبي في «السير» (٢/ ٣١٣) وابن قتيبة في «عيون الأخبار» وغيرهم.

وله طرق أخرى انظرها في تحقيق العلامة مشهور بن حسن آل سلمان ـ جزاه الله خيراً ـ على «المجالسة» للدينوري (١٣١٤/١٤٦/٤).

\* \* \*

[۱۱۷] \_ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف، ثنا مالك بن مِغْوَلِ، ثنا طلحة \_ هو: ابن مصرّف \_ سألتُ عبد الله بن أبي أوفى: أوصى النبي ﷺ؟

قال: «لا».

قال: قلتُ: فكيف كتب على الناس الوصية، أمروا بها ولم يوصِ؟! قال: «أوصىٰ بكتاب الله عزَّ وجلً».

أخرجه البخاري (٢٧٤٠، ٢٤٤٠، ٥٠٢٢) ومسلم (١٦٣٤) وأحمد (٤/ ٢٠٥، ٣٥٥، ٢٦٠١) وابن ماجه (٢٦٠٦) والترمذي (٢١١٩) وابن ماجه (٢٦٠٦) والحميدي في «مسنده» (٢/ ٣١٥/ ٧٢٢) والدارمي (٤/ ٢٠٢٩ ـ ٣٢٢٤/٢٠٣٠) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٢٠٢/ ٢٠٨٦) وابن حبان في «صحيحه» (رقم: ٦٠٢٣). من طرق؛ عن مالك بن مغول به.

## فقه الأثر:

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره (٢٥٦/١ ـ ط. ابن الجوزي):

"وهذا نظير ما تقدّم عن ابن عباس أنه ما ترك إلا ما بين الدَّفتين. وذلك أن الناس كُتِبَ عليهم الوصية في أموالهم كما قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَمْرَ الناس كُتِبَ عليهم الوصية في أموالهم كما قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَمْرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيةَ لِلْوَلِلِيَّنِ وَالْأَقْرِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠]. وأما هو علم يترك شيئاً يورث عنه، وإنما ترك مالهُ صدقة جارية من بعده فلم يَحْتَجْ إلى وصية في ذلك. ولم يوصِ إلى خليفة يكون بَعْدَهُ على التنصيص؛ لأن الأمر كان ظاهراً من إشارته وإيماءاته إلى الصّديق، ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثمَّ عَدَلَ عن ذلك، وقال: "يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" (١)، وكان كذلك، وإنما أوصى الناسَ باتباع كلام الله.".

\* \* \*

[١١٨] \_ عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: «تركنا رسولُ الله على وما طائرٌ يطيرُ بجناحَيهِ إلا عندنا منه علم».

أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١/ ٢٦٧/ ٦٥) والبزار (١/ ٨٨/ ١٤٧ -

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم، وغيرهما.

كشف الأستار) والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ رقم: ١٦٤٧).

من طریق: محمد بن عبد الله بن یزید المقری، ثنا سفیان بن عیینة، عن فطر، عن أبي الطفیل، عن أبي ذر به.

وهذا إسناد صحيح.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٦٤): «ورجال الطبراني رجال الصحيح؛ غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء؛ وهو ثقة».

وصحّحه الألباني رحمه اللَّه في «صحيح موارد الظمآن» (١/ ١١٩/١).

قال البزار: «رواه بعضهم عن فطر عن منذر، قال أبو ذر..؛ ومنذر لم يدرك أبا ذر».

قلت: یشیر إلی ما أخرجه أحمد (۱۲۲/۵) أو رقم (۲۱۵۲۱ ـ قرطبة) من طریق: حجاج، ثنا فطر، عن المنذر، عن أبی ذر به.

وهو منقطع كما أشار إلى ذلك البزار.

وأخرجه أحمد (١٥٣/٥، ١٦٢) أو رقم (٢١٤٤١، ٢١٥٢٠ ـ قرطبة) والطيالسي (رقم: ٤٧٩).

من طريق: شعبة، عن سليمان، عن المنذر الثوري، عن أشياخ لهم، عن أبي ذر به.

وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي ذر.

لكنه يصح بما قبله (أي ما أخرجه ابن حبان والطبراني والبزار).

وأخرجه الطبراني من حديث أبي الدرداء كما ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٦٤)، وقال: «ورجاله رجال الصحيح».

تنبيه: عزا الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي الأثري \_ حفظه الله تعالى ودفع عنه كيد الكائدين \_ هذا الأثر في تحقيقه للمفتاح دار السعادة» (٣/ ١٧٢) لابن حبان والطبراني والبزار، لكنه قال: "من طريق: أبي الطفيل عن أبي الدرداء»!

وإنما هو عندهم عن أبي ذر كما تقدم، فليصحّح.

## فقه الأثر:

قال أبو حاتم محمد بن حبان بعد أن أخرج الأثر: «معنى (عندنا منه)؛ يعني: بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحته ﷺ.

وقال ابن الأثير رحمه الله في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ١٣٦ ـ ط. العلمية) أو (٣/ ١٥٠ ـ الطبعة القديمة): «يعني: أنه استوفى بيان الشريعة وما يُحتاج إليه في الدين، حتى لم يَبْقَ مُشْكِلٌ، فضرب ذلك مثلاً.

وقيل: أراد أنه لم يترك شيئاً إلا بينه حتى بين لهم أحكام الطير وما يحلُّ منه وما يحرم، وكيف يُذبح، وما الذي يفدي منه المحرم إذا أصابه، وأشباه ذلك. ولم يُرِدُ أن في الطير علماً سوى ذلك علَّمهم إياه، أو رخَّص لهم أن يتعاطوا زَجْرَ الطير كما كان يفعله أهل الجاهلية».

#### 推 推 推

[١١٩] - عن ابي سلمة، قال: مرَّ أبو هريرةَ برجلِ من قريش يجرُّ شملةً، فقال له: «يا ابن أخي؛ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من جرَّ ثوبَهُ من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة».

قال الفتى: قد سمعنا ما تقول.

ثم مرّ به مرّة أخرى وهو كذلك، فقال له أبو هريرة مثل ذلك، فقال: قد سمعنا ما تقول؛ لئن عُذْتَ الثالثة لأحملنك على عنقي ثم لأكبن بك في الأرض.

فقال أبو هريرة: «لا أعودُ».

أخرجه على بن حجر السَّعدي في "حديثه عن إسماعيل بن جعفر المدني" (ص ٥٦). (رقم: ١٤٤) والخلال في "كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ص ٥٦).

من طريق: محمد بن عمرو، عن أبي سلمة به.

وهذا إسناد حسن.

والشطر المرفوع منه أخرجه البخاري (٥٤٥١، وفي مواضع أخرى) ومسلم (٢٠٨٧) وغيرهما.

وإنما ذكرته في هذه السلسلة للقصة التي فيه، وللفائدة التي حوتها وفيها: – وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفيه أن جرّ الثوب من الأمور المنكرة، والأحاديث كثيرة في هذا الباب، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما تحت الكعبين من الإزار في النار».

وفي هذا الأثر بيان لأهل زماننا \_ وبالأخص بعض من ينتسب إلى العلم \_ من شنيع هذه الخصلة، وأنت إذا جئتَ تنصح أحدَهم وتقول له: يا أخي؛ ارفع إذاركَ. نظر إليك وثار في وجهك كأنه بغلٌ شموس، وكأنك تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف، فإنّا لله وإنّ إليه راجعون.

### \* \* \*

[١٢٠] - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «إن أحسنَ الحديث كتابُ الله، وأحسنَ الهدي هديُ محمدِ عَلَيْ، وشرَّ الأمورِ مُخدَثَاتُها، وإنَّ ما توعدونَ لآتِ؛ وما أنتم بمعجزين، وإنما بعيدٌ ما ليسَ آتياً.

ألا وعليكم بالصدق؛ فإنه يهدي إلى البّر، وإنّ البّر يهدي إلى الجنة، وما يزالُ الرجلُ يصدقُ حتى يُكْتَبَ عند اللّهِ صدّيقاً، ويثبتُ البرّ في قلبه، فلا يكون للفجور موضع إبرة يستقرّ فيها.

وإياكم والكذب؛ فإنه يهدي إلى الفجور، وإنَّ الفجورَ يهدي إلى النار، ولا يزال الرجلُ يكذبُ حتى يُختَبَ عند الله كذَاباً، ويثبتُ الفجورُ في قلبه، حتىٰ ما يكون للبرَ موضع إبرة يستقرُّ فيها».

أخرجه البخاري (٧٢٧٧) \_ مختصراً، إلى قوله: "وما أنتم بمعجزين"، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٠٢١) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٢١٦/١) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٠٣/٥) وعبد الرزاق في "مصنفه" (٥١٥، ١١٦/٥) والبيهقي في "الأسماء والصفات" (٤٢٠ - ٤٨٣) والطبراني في "المعجم الكبير" (٥١٥) وفي "المدخل" (رقم: ٤٢٠، ٤٢٥) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ رقم: ٨٥١٨ - ٢٣٨) وابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ٧٧ - العاصمة) وابن أبي الدنيا في "الصمت" (رقم: ٤٤٣) ووكيع في "الزهد" (رقم: ٣٩٨).

من طرق، عن عبد الله بن مسعود به.

بعضهم رواه مطولاً، وبعضهم مختصراً.

فقد رُوي بعض أجزائه مرفوعاً.

وانظر لمزيد من الفائدة «فتح الباري» (١٠/ ٥٢٧ و٢٦٦/٣).

#### \* \* \*

[١٢١] - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: «كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناسُ حسنَةً».

أخرجه ابن نصر المروزي (رقم: ٨٣) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١/رقم: ١٢٦) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٢٠٥) والبيهقي في «المدخل» (رقم: ١٩١).

من طرق، عن هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر به.

وهذا إسناد صحيح.

### \* \* \*

[١٢٢] \_ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله؛ أنه كتب إلى الناس: "إنه لا رَأْيَ لأحد مع سُنَّةٍ سَنَّها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم».

حسن صحيح. أخرجه الآجري في «الشريعة» (١/ ١٨٢ رقم: ١١٣ ـ ط. الوليد سيف النصر) أو (١/ ٤٢٣ / ١٠٧ ـ ط. الدميجي) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١٠٠) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٩٩/ ٣٩١ و٤/ ٨٢١/٨٢).

من طریق: بقیة بن الولید، حدثنا سوادة بن زیاد، وعمرو بن مهاجر، عن عمر به.

وهذا سند حسن؛ بقية بن الوليد مدلِّس؛ لكنه صرّح هنا بالتحديث.

وأخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (رقم: ٩٦) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/رقم: ١٤٥٦).

من طريق: إسماعيل بن عياش، عن سوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر به. وهذا إسناد حسن أيضاً؛ فإسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده (الشاميين) مستقيمة، وهذا منها.

وهو منقطع بين الأوزاعي وعمر، فقول الأستاذ الداراني: «إسناده صحيح»! ليس بصحيح.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/٥٠٨/٥٠٥) من طريق: سفيان بن عامر، عن عتاب بن منصور، عن عمر به.

وإسناده ضعيف؛ لكنه يصح بما قبله.

\* \* \*

[١٢٣] - عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله، قال: «لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيع تغييرها».

أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (رقم: ١٠١) والهروي في «ذم الكلام» (٤/ ٧٣ ـ ١٠٤) وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم: ٨٧، الكلام» وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٢٤) والفريابي في «القدر» (رقم: ٤٤٦ ـ ابن حزم) وابن بطة في «الإبانة» (٩٩٥).

من طرق؛ عن عائذ بن عبد الله أبي إدريس الخولاني (من كبار التابعين).

وهو صحيح بمجموع هذه الطرق كما قال العلامة المحقق مشهور بن حسن آل سلمان في تحقيقه الماتع على كتاب «الاعتصام» (١/ ١٣٥).

وعند الفريابي زيادة في آخره؛ لكنها لا تصح كما أشار محقق الكتاب الشيخ عمرو بن عبد المنعم سليم وفقه الله تعالى.

[١٢٤] \_ عن حسان بن عطية رحمه الله، قال: «كان جبريل ينزل على رسول الله على السُنّة كما ينزل بالقرآن، يعلّمُه إيّاها كما يعلّمه القرآن».

أثر صحيح. أخرجه الدارمي في «المسند» (١/٤٧٤/١) وأبو داود في «المراسيل» (ص ٢٦١/رقم: ٥٣٠ ـ ط. الرسالة) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٩٠ ، ٢٦١) وابن نصر المروزي في «السنة» (رقم: ٢٦١، ٢٦٠) وابن نصر المروزي في «السنة» (رقم: ٢٦١، ٢٦٠) وفي والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٦٦ ـ ٢٦١/ ٢٦٨ ـ ٢٧٠) وفي «الكفاية في علم الرواية» (ص ٤٤، ٤٧) أو (رقم: ٢١، ٣٢ ـ بتحقيقي) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ٩٩) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ٩٩) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ١٢ ـ ٢٦/ ٢١٦ ـ ط. الشبل) أو (٢/ ١٤٨ ـ ١٤٩/ ٤٢٤ ـ الغرباء) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١١٩/ ٢٣٥٠) ـ معلقاً ـ ونعيم بن حماد في زوائده على «الزهد» لابن المبارك (ص ٣٦/رقم: ٩١) والبيهقي في «المدخل» كما في على «الزهد» لابن المبارك (ص ٢٥/رقم: ٩١) والبيهقي في «المدخل» كما في «مفتاح الجنة» للسيوطي (ص ١٥).

من طرق؛ عن الأوزاعي، عن حسان به.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (١٣/ ٣٥٠): «أخرجه البيهقي بسند صحيح».

وصحّح إسناده المحدّث الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام (ص ٣٦).

\* \* \*

[١٢٥] \_ عن يحيى بن كثير أنه قال: «السُّنَّةُ قاضيةٌ على الكتاب، وليس الكتابُ قاضِ على السُّنَّة».

أثر صحيح. أخرجه الدارمي في «مسنده ـ أو ـ سننه» (١/٤٧٤/٢) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٨٨، ٨٩) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٩٤٤ ـ ٢٣٥٣/١١٩٤) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ١٤٤٤ ـ ٢٣٥٣/١١٩٥) وابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (رقم: ٤٩) والخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص ٤٧) أو رقم (٢١ ـ بتحقيقي) والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (ص ٢٦ ـ ط. حمص) أو (١/٠٧١/١٠ ـ ط. ابن حزم).

من طرق؛ عن الأوزاعي، عن يحيى به.

وقد رواه عن الأوزاعي غير واحدٍ من الثقات.

وأغلب من أخرج الأثر أخرج بعده قول الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الأثر، فقال: «ما أجرؤ على هذا أن أقول؛ لكن السنة تفسّر القرآن وتبيّنه».

وقال البيهقي: "ومعنى ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمَ ﴾ [النحل: 21]، لا أن شيئاً من القرآن يخالف السنة».

وانظر: «مسائل الإمام أحمد» \_ رواية أبي داود \_ (ص ٢٧٦) و«الطيوريات» (ص ٧٣٨/رقم: ١٣٠٥) و«تفسير القرطبي» (١/ ٣٩) و«طبقات الحنابلة» (١/ ٢٥٢) و«مفتاح الجنة» للسيوطي (ص ٧٣).

\* \* \*

[١٢٦] - عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: «سَنَّ رسولُ اللهُ ﷺ وولاةُ الأمرِ بعدَهُ سُنَناً؛ الأَخْذُ بها تصديقٌ لكتاب الله عزَّ وجلَّ، واستكمال لطاعة الله، وقوَّة على دين الله، من عَمِلَ بها مُهْتَدِ، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتَّبَعَ غير سبيل المؤمنين، وولاهُ اللهُ ما تولَّى».

أخرجه الخلال في «السنة» (٤/ ١٣٢٩/ ١٣٣٩) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١٣٢٩/ ٣٥٧) وابن عبد البر في «الإبانة» (رقم: ٢٣٠) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٧٦٢/ ٢٣٢).

من طريق: عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، قال: قال عمر بن عبد العزيز.. فذكره.

وهذا إسناد صحيح إلى مالك بن أنس، لكنه لم يسمع من عمر بن عبد العزيز.

وأخرجه الخطيب البغدادي في اشرف أصحاب الحديث (رقم: ٥ - بتحقيقي، ط. عالم الكتب) من هذه الطريق؛ إلا أنه لم يذكر عمر بن عبد العزيز، بل جعله من قول مالك بن أنس.

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (١/ ١٧٤، ٩٨/٢٠٠) من طريق: مطرف بن عبد الله، عن مالك، عن عمر به.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٢٣١) من طريق: أبي داود، قال: قرىء على الحارث بن مسكين ـ وأنا أشهد؛ أخبركم ابن القاسم، عن مالك، قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: . . فذكره.

وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ١٣٤) ويعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣٨٦/٣) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٥٥/٤٣٥).

من طريق: سعيد بن أبي مريم، عن رشدين بن سعد، قال: حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز به.

وهذا إسناد ضعيف لأجل رشدين بن سعد.

والأثر ذكره التيمي الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (١٠٩/١).

ومما تقدم يتبيّن أن الأثر ثابت، والله تعالى أعلم.

### \* \* \*

[١٢٧] \_ عن الأوزاعي أنه قال: «عليك بآثار من سَلَفَ وإن رفضَكَ الناسُ، وإيَّاكَ ورَأْيَ الرجالِ وإن زخرفوه بالقولِ، فإن الأمرَ ينجلي وأنتَ على طريقِ مستقيم».

أخرجه: الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (رقم:  $\Gamma$ ) والآجري في «الشريعة» ( $\Gamma$ ) ( $\Gamma$ ) والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم:  $\Gamma$ ) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ( $\Gamma$ /  $\Gamma$ ) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ( $\Gamma$ /  $\Gamma$ ) والهروي في «ذم الكلام» ( $\Gamma$ /  $\Gamma$ ) (( $\Gamma$ /  $\Gamma$ ) و( $\Gamma$ /  $\Gamma$ ) والهروي في «ذم الكلام» ( $\Gamma$ /  $\Gamma$ ) (( $\Gamma$ /  $\Gamma$ ) و( $\Gamma$ /  $\Gamma$ ) والهروي في «ذم الكلام» ( $\Gamma$ /  $\Gamma$ ) وابن عبد البرقي «خم الغرباء»).

من طريق: العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعتُ الأوزاعي..

وإسناده صحيح.

[١٢٨] \_ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «لا تَصْلُحُ صفقتان في صفقة، لأن رسول الله عَلَيْ لَعَنَ آكِلَ الرّبا ومُوكِلَهُ وكاتبه وشاهده».

حسن. أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۳۹۳، ۳۹۳) أو رقم (۳۷۲۰ رقم: ۳۷۸۳ ـ شاكر) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۱۹/۱) أو (۱/ ۳۱۲ رقم: ۳۷۸۳ ـ ۳۷۸۳ ـ العلمية) وابن نصر المروزي في «السنة» (رقم: ۱۹۸ ـ ۲۰۲) وعبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ ۱۳۸ ـ ۱۳۸/ ۱۳۳۲) وابن حبان (۳/ ۱۳۳۱) وابن حبان (۳/ ۱۳۳۱) والطبراني في «الكبير» (۱۲۷۹) والطبراني في «الكبير» (۹۲۰۹).

من طریق: سماك بن حرب، عن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه به.

وهذا إسناد حسن.

وقد صحّ سماع عبد الرحمن بن عبد الله من أبيه.

وسماك بن حرب فيه كلام لا ينزله عن درجة الحسن، لذا قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «صدوق..».

وجاء في رواية للأثر: «صفقتان في صفقة ربا؛ أن يقول الرجل: إن كان نقداً فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا».

وأخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق، عن عبد الله به، «المصنف» (٥/ ١٢/ ٢٣٢٣٧ ـ العلمية).

> وانظر «الصحيحة» (٥/ ٤٢٠ ـ ٤٢١/ تحت الحديث رقم: ٢٣٢٦). وقد صحّ الشطر الثاني من الأثر مرفوعاً.

كما صخ عنه ﷺ قوله: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا». أخرجه أبو داود (٣٤٧٧) وغيره.

\* \* \*

[١٢٩] - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إن آخر ما أُنزِلَ على النبيّ ﷺ آية الربا، فتوفي ولم يُفَسِّرُها لنا، فدعوا الربا والريبة».

أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٣٦، ٥٠) أو رقم (٢٤٦، ٣٥٠ ـ شاكر)

وابن ماجه (٢٧٧٦) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٦/ ٣٧ ـ ٣٧/٨) وابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: والبيهقي في "دلائل النبوة" (/ ١٣٨) وابن نصر المروزي في "السنة" (رقم: ٢٠٨) وابن الضريس في "فضائل القرآن" (رقم: ٣٣) وابن المنذر في "تفسيره" (/ ٢٥/ ٤٤ ـ المآثر).

من طريق: سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن عمر به.

قال محقق كتاب «السنة» الدكتور عبد الله بن محمد البصيري ـ وفقه الله ـ: «رجاله ثقات، إلا أنه منقطع؛ سعيد لم يدرك عمر..».

قلت: بلى أدركه، وهذا مما لا خلاف فيه، لكن الشأن في سماعه منه، لذا قال المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله: «إسناده ضعيف، لانقطاعه، سعيد بن لمسيب لم يسمع من عمر..».

قلت: وفي هذا خلاف كبير بين العلماء قديماً وحديثاً، والذي يترجّح وتطمئن إليه النفس صحّة سماعه منه؛ هذا لأمور، منها:

\_ أن سعيد بن المسيب أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو وإن توفي وسعيد بن المسيب صغير السنّ، لكن صحّ أنه سمع عمر بن الخطاب يخطب على المنبر قبل وفاته؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة سعيد بن المسيب من «تهذيب التهذيب» (٢/ ٤٥ \_ ط. الرسالة):

"وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر؛ قرأتُه على خديجة بنت سلطان؛ أنبأكم القاسم بن مظفّر شفاها، عن عبد العزيز بن دُلف، أن علي بن المبارك بن نَغُوبا أخبرهم؛ أخبرنا أبو نعيم محمد بن أبي البركات الجُمّازي، أخبرنا أحمد بن المظفّر بن يزداد، أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان السَّقّاء، حدثنا ابن خليفة، حدثنا مسدد في مسنده، عن ابن أبي عَدِي، ثنا داود \_ وهو: ابن أبي هند \_ عن سعيد بن المسيّب قال: سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر يقول: "عسى أن يكون بعدي أقوام يكذّبون بالرجّم، يقولون: لا نجده في كتاب الله. لولا أن أبو بكر، ورجمتُ الله ما ليس فيه لكتبتُ أنه حق؛ قد رجم رسول الله على أبو بكر، ورجمتُ هذا الإسناد على شرط مسلم اه.

ومما يؤيد هذا أيضاً ما رواه ابن قتيبة، قال: نا عبد الرحمن، عن عمه الأصمعي، عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه؛ أن سعيد بن المسيب قال: "إني لفي أغيلمة الذين يجرون جعدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ضربه».

أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (٢/ ٢٥) والدينوري في «المجالسة» (٥/ ١٥/ ١٨٥١).

وقد أخرج الفريابي في "كتاب الصيام" (رقم: ٤٠ ـ الدار السلفية) من طريق ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٥٧٥٦/٥٨/١٣ ـ الهندية) قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن إياس بن معاوية، قال: جلست إلى سعيد بن المسيب، فقال مِمَّن أنتَ؟ قلت: من مُزَينة. قال: إني لأذكر يوم نعى عمرُ بن الخطاب النعمانَ بن مقرن على المنبر».

[تنبيه: قد وقفتُ على هذا الخبر الأخير بواسطة الشيخ الفاضل علي بن حسن الحلبي - حفظه الله وجزاه خير الجزاء - وذلك عندما أرسلتُ إليه سائلاً عن رأيه - حفظه الله ورعاه - في صحّة سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب؛ فأرسل - جزاه الله خيراً - إلي بصورة هذا الأثر من كتاب «الصيام» للفريابي، فليُعْلَمُ. أُدَوِّنُ هذا اعترافاً بالفضل لأهل الفضل..].

والأثر أورده المحدث الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (٢/ ٢٨/ ١٨٤٦ ١٨٤٦ - ط. المكتب الإسلامي) مصحّحاً له.

وأخرجه الدارمي في «مسنده» (٢٤٦/١ ـ ١٣١/٢٤٧) عن الشعبي عن عمر رضي اللَّه عنه، لكنه منقطع. وانظر الأثر رقم (٢٢٣).

华 华 华

[١٣٠] \_ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ﴿وَالَّنِي اللَّهُ عَنهما أَنهُ قَالَ في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي الْمَارِثُ الْمَارِثُ إِنْ الْمَارِثُ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أخرجه: البزار (٣/ ١٩٩/٤٤ ـ كشف الأستار) ومحمد بن نصر المروذي في «السنة» (رقم: ٣٦١) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٩٤/٨٩٤) والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/رقم: ١١١٣٤) والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٩٤).

كلهم من طريق: مسلم بن كيسان الضبي، عن مجاهد، عن ابن عباس به. عدا البزار فإنه أخرجه من طريق: علي بن مسهر، عن مجاهد به.

وهذا إسناد ضعيف؛ أما الأول: فإن مسلم بن كيسان ضعيف.

وطريق البزار لا تصح للمتابعة كما قال محقق كتاب «السنة» للمروزي، فإنها منقطعة، علي بن مسهر لم يدرك مجاهد، بينهما إحدى عشر سنة.

لكن له طرق أخرى عن ابن عباس.

فقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٩٥ ـ ٤٩٨٨ / ٨٩٦ ) والطبري في «تفسيره» (٨/ ٧٤)، ٧٥ / ٨٥٧) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم: ٢٣٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢١١) وأبو جعفر النحاس في «ناسخه» (ص ٩٤) وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (رقم: ١٠٨ ـ ط المكتبة العصرية).

من طريق: أبي صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسيره» (٣/ ٨٩٢ ـ ٤٩٧٠ / ٤٩٧٠) وأبو عبيد في النسخه (رقم: ٢٣٨) من طريق: حجاج، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس به.

فالأثر صحيح ثابت، والحمد لله.

\* \* \*

[۱۳۱] - عن ابي حازم انه قال: (إني لشَاهِدٌ يوم مات الحسنُ بنُ عليً، فرأيتُ الحسينَ بنَ عليً عنقه، فرأيتُ الحسينَ بنَ عليٌ يقول لسعيد بن العاص - وهو يطعنُ في عنقه، ويقولَ: (تقدَّم فلولا أنها سُنَّةٌ ما قَدَّمْتُكَ)، وسعيدٌ أميرٌ على المدينة يومئذٍ، وكان بينهم شيء.

نقال أبو هريرة: أَتُنَفِّسُونَ على ابنِ بنيِّكُم بتربةٍ تدفنونه فيها، وقد سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من أحبَّهما فقد أحبَّني، ومن أبغضهما فقد أبغضني».

أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» (رقم: ٦٣٦٩) والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ رقم: ٢٩١٢، ٢٩١٣) والبزار (١/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦/ ٨١٤ ـ كشف الأستار) والحاكم (٣/ ١٧١) والبيهقي (٤/ ٢٨/) ـ واللفظ لهما ـ.

من طريق: سفيان الثوري، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي حازم به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وانظر «أحكام الجنائز» للمحدث الألباني (ص ١٢٩).

وأخرجه أحمد (٢/ ٥٣١) بنحو منه وليس فيه قصة التقديم، إنما أشار إليها.

# فقه الأثر:

١ - فيه أن الوالي أو نائبه أحق بالإمامة في الصلاة على الجنازة من ولي الميت؛ كما قال الشيخ الألباني في المصدر المشار إليه (ص ١٢٨/رقم: ٦٦).

٢ - حال آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحاب النبي ﷺ وأبناءهم، ومحافظتهم على السنة، بخلاف ما عليه من يدّعي اتباعهم كذباً وزوراً.

٣ - حرص الصحابة - وبالأخص منهم (أبو هريرة رضي الله عنه) - على
 رواية فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم مُحَاباتهم في ذلك
 أحداً، وهذا مما يدلُ على صدقهم، بخلاف ما يدّعيه شانؤوهم.

[١٣٢] \_ عن السائب بن يزيد أنه قال: «أَمَرَ عمرُ بن الخطاب أُبيَّ بن كعبِ وتميماً الدَّارِيّ أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارىء يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصيّ من طول القيام، وما كنا نصرف إلا في بزوغ الفجر».

أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (١/ ٢٤٨/١٣٧) عن محمد بن يوسف، عن السائب به.

قال العلامة الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه الممتع "صلاة التراويح" (ص ٤٥ ـ ٤٦ ـ ط. المكتب الإسلامي): "وهذا سند صحيح جداً، فإن محمد بن يوسف شيخ مالك ثقة اتفاقاً، واحتج به الشيخان.

والسائب بن يزيد صحابي؛ حجُّ مع النبيِّ ﷺ وهو صغير.

ومن طريق مالك أخرجه أبو بكر النيسابوري في «الفوائد» (١/١٣٥) والفريابي (٧٥/ ٢ ـ ٧٦/ ١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/٢٩٦)» اهـ.

قلت: وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق مالك في «معرفة السنن والآثار» (٤/ ١٣/٤٢).

قال الشيخ الألباني: «وقد تابع مالكاً على الإحدى عشرة ركعة يحيى بن سعيد القطان عند ابن أبي شيبة في «المصنف»  $(7/\Lambda 9/Y)$ ، وإسماعيل بن أمية، وأسامة بن زيد، ومحمد بن إسحاق عند النيسابوري، وإسماعيل بن جعفر المدني عند ابن خزيمة في حديث علي بن حجر  $(3/7\Lambda 7/Y)$ ؛ كلهم قالوا: عن محمد بن يوسف به، إلا ابن إسحاق فإنه قال: «ثلاث عشرة ركعة»...» اه.

ثم بيَّن رحمه اللَّه تفرّد ابن إسحاق برواية (الثلاث عشرة ركعة)، وأثبت أن الصواب رواية (الإحدى عشرة ركعة) بما لا مزيد عليه، فانظره هناك.

张 朱 华

[١٣٣] \_ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "إذا أعجبكَ حسنَ عملِ امرىء؛ فقل: ﴿ أَعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَلَكُم وَرَسُولُم وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥٠٠]، ولا يستخِفَنَك أحدٌ ».

علقه الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» (١٣/١٣) - ٩٧ - كتاب

التوحيد، (٤٦) باب قوله تعالى: ﴿ يَكَايُّهُا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُثِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ وَإِن لَّهَ تَنْعَلَ فَا بَلَقْتَ رِسَالَتُهُ ﴾. ووصله في اخلق أفعال العباد» (رقم: ١٨٦) قال: حدثنما يحيى بن كثير، ثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها و ذكرت الذي كان من شأن عثمان بن عفان ـ: الوددتُ أني كنتُ نسياً منسياً، فوالله ما أحببتُ أن يُنتَهَكَ من عثمان أمر قط إلا قد انتُهِكَ مني مثله، حتى والله لو أجبت قتله لقتلت ؛ يا عبد الله بن عدي! لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، فوالله ما احتقرت أعمال أصحاب النبي عليه حتى نجم النفر الذين طعنوا عثمان، فقالوا له قولاً لا يحسن مثله، وقرؤوا قراءة لا يحسن مثلها، وصلوا صلاة عثمان، فقالوا له قولاً لا يحسن مثله، وقرؤوا قراءة لا يحسن مثلها، أصحاب رسول لا يصلى مثلها، فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب رسول لا يصلى مثلها، فإذا أعجبك حسن قول امرىء فقل: ﴿ أَعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَلَكُمُ وَرَسُولُمُ ﴾، فلا يستخفنك أحد».

وإسناده صحيح، كما قال محققه الأستاذ الفاضل بدر البدر.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/١٨٧٧/١٥) من طريق: يونس، عن الزهري، عن عروة به.

وأخرجه معمر في «جامعه» كما في نهاية «مصنف عبد الرزاق» (١١/ ٤٤٧/).

\* \* \*

[١٣٤] - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: «لم يكن أصحابُ رسول الله عَلَيْ مُتَحَزِّقِينَ ولا مَتَمَاوتينَ، وكانوا يتناشدونَ الشَّغرَ في مجالسهم، ويذكرونَ أمرَ جاهليتهم، فإذا أريدَ أحدٌ منهم على شيءٍ من أمر الله دارَتْ حماليتُ عَيْنَهِ كأنه مجنون».

حسن. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ٥٥٥) وعبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» (رقم: ١١٩٩ ـ ط دار الكتاب العربي) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٢٧٩ ـ ٢٦٠٤٩/٢٨٠ و٧/ ٣٤٩٤٦/١٦٩ ـ العلمية) وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ٣٣٠ ـ ٣٣١ ـ ط. دار الخير) وابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (رقم: ٤٠ ـ ط ابن حزم).

من طريق: محمد بن فُضيل، ثنا الوليد بن جُميع، عن أبي سلمة به.

وحسن إسناده المحدّث الألباني في «الصحيحة» (١/ ٢/ ٧٩٧) وفي تعليقه على «الأدب المفرد» (ص ١٩٠).

تنبيه: تحرَّفت في مطبوعة «الأدب المفرد»: (محمد بن فضيل) إلى: محمد بن الفَضْل.

# غريب الحديث:

متحزّقين: أي منقبضين ومجتمعين.

متماوتين: أي: مظهرين للتخافت والتواضع والتضاعف.

حماليق العيون: جمع حملاق العين؛ وهو ما يسوده الكحل من باطن أجفان العين، وهو كناية عن فتح العين والنظر بشدة.

#### \* \* \*

[١٣٥] \_ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، قال: «وُلِدَ النبيُ ﷺ عامَ الفِيل».

أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١٠١/١ ـ صادر) أو (١٠٧٥ ـ الحياء التراث العربي) والبزار (١٠١/١٢١ ـ كشف الأستار) والحاكم (١٠٣/٢) والبيهقي في «دلائل النبوة» (١٠٥٠) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (رقم: ٣٤٥) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/رقم: ١٢٤٣١) والذهبي في «تاريخ الإسلام ـ السيرة النبوية» (١/٢١ ـ ط. الكتاب العربي) أو (١/٣٣ ـ الرسالة) وابن سيد الناس في «عيون الأثر» (١/٢١ ـ ٥٠).

من طريق: حجاج بن محمد، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وقال الذهبي في «السيرة النبوية»: "صحيح».

وصحّحه المحدّث الألباني بموافقته لتصحيح الحاكم له، في "صحيح السيرة النبوية" (ص ١٣).

وقد رواه بعضهم بلفظ «يوم الفيل»؛ قال الحاكم رحمه اللّه: «تفرد به حميد بن الربيع بهذه اللفظة في هذا الحديث ولم يتابع عليه».

قلت: ویعکّر علیه متابعة یحیی بن معین له، عن حجاج بن محمد به، عند البیهقی وابن سعد.

ووقع عند ابن سعد: «ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفيل، يعني: عام الفيل».

وانظر الذي يليه.

#### \* \* \*

[١٣٦] \_ قال قيس بن مخرمة بن المطّلب: «ولدتُ أنا ورسولُ الله ﷺ عامَ الفيل، فنحن لِدَتَان».

أخرجه: ابن إسحاق في "سيرته" كما في "السيرة النبوية" لابن هشام (١/ ٢٠٦ - ط. العبيكان) أو (١/٤/١ - ط. دار الريان للتراث) وأحمد (٤/ ٢١٥) أو رقم (٢١٥/٤ - قرطبة) والترمذي (٣٦١٩) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٨/ رقم: ١٧٩٤ م (٨٧/ ٢٠٣٠) والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٢٧، ٧٢) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (رقم: ٥٥) وخليفة بن خياط في «تاريخه» (ص ٢٦).

من طريق: محمد بن إسحاق، قال: حدثني المطّلب بن عبد الله بن قيس به.

قال الترمذي ـ رحمه الله ـ : «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من طريق محمد بن إسحاق».

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي! مع أنه حسّنه في "السيرة النبوية" (تاريخ الإسلام: ٢٣/١ ـ الكتاب العربي) أو (١/٣٣ ـ الرسالة).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله \_ بعد أن نقل تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له \_ : «وإنما هو حسن فقط». «صحيح السيرة النبوية» (ص ١٣).

وكان الشيخ رحمه الله قد قال في: «ضعيف سنن الترمذي» (رقم: ٧٤٤ - ط. المكتب الإسلامي): «ضعيف الإسناد».

قلت: ولعلّ هذا أقوى؛ فإن المطّلِب بن عبد الله بن قيس؛ مجهول، لم يرو عنه غير محمد بن إسحاق، وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول».

لكن يشهد له ما قبله، فبه يكون حسناً، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

[١٣٧] \_ عن شقيقِ أبي وائل، قال: دخلتُ أنا وصاحبٌ لي على سلمان رضي اللّه عنه، فقرَّبَ إلينا خبزاً وملحاً، فقال: «لولا أن رسول الله ﷺ نهانا عن التكلّف لتكلّفتُ لكم».

فقال صاحبي: لو كان في ملحنا سعتر!

فبعث بمطهرته إلى البقّال، فرهنها؛ فجاء بسعتر، فألقاه فيه، فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا.

فقال سلمان: «لو قَنغتَ بما رُزِقْتَ لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقّال».

أخرجه أحمد (٥/ ٤٤١) أو رقم (٢٣٨٤٦ ـ قرطبة) والطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ رقم: ٦٠٨٣) وفي «المعجم الأوسط» (٦/ ١٠٤/ ٥٩٣٥ ـ الحرمين) وابن المبارك في «الزهد» (رقم: ١٤٠٤ ـ ١٤٠٨).

من طريق: قيس بن الربيع، ثنا عثمان بن سابور، عن شقيق به \_ مختصراً \_ ، شطره الأول.

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ قيس بن الربيع ضعيف.

وعثمان بن سابور؛ جاء في سند الإمام أحمد: «رجل من بني أسد»، ولم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من مصادر، وانظر «معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني» (٣/ ٩٤).

وأخرجه بتمامه: الحاكم في «المستدرك» (١٢٣/٤) والطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ رقم: ٦٠٨٤، ٢٠٨٥) والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ١٦٢) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٩٥٩/ ٩٥٩) وفي «الآداب» (رقم: ٨٤) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٢٣٩ ـ العلمية).

من طريق: حسين بن محمد<sup>(۱)</sup>، ثنا سليمان بن قرم، عن الأعمش، عن شقيق به.

وصحّح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي!

وليس كما قالا؛ فإن سليمان بن قرم ضعيف؛ ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم.

لكن الأثر حسن بما قبله. وانظر «الصحيحة» (رقم: ٢٣٩٢).

\* \* \*

[۱۳۸] \_ قال الإمام الحافظ وكيع بن الجرّاح: حدثنا جعفر بن بُرقان، عن ميمون بن مهران، قال: «لا يكون الرجلُ تَقِيّاً حتى يُحَاسِبَ نفسَهُ محاسبةَ شريكه، وحتى يعلمَ من أين ملبسه ومشربه ومطعمه».

حسن. أخرجه وكيع في «الزهد» (رقم: ٢٣٩) وابن أبي شيبة في «مصنفه» ( ١٠١/ ٢٣٥، ٣٥٦١٤ - العلمية) وهناد في «الزهد» (رقم: ١١١٧).

من طرق؛ عن جعفر بن برقان به.

\* \* \*

[١٣٩] \_ عن حذيفة أنه قال: «ما تلاعَنَ قومٌ قطُّ؛ إلاَّ حقَّ عليهم القول».

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/٤٧٤/ ٣٧٣٣ - العلمية) وعبد الرزاق في «مصنفه» (١٣٦/١٣) والبغوي في «شرح السنة» (١٣٦/١٣ - ١٣٦/) والبخاري في (١٣٨) والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (رقم: ٧٠ - بتحقيقي) والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ٣١٨) وأبو نعيم في «الحلية» (١/٩٧١) وهناد في «الزهد» (١٣١٧).

من طريق: سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن حذيفة به. وصحّح الإسناد العلامة الألباني في تعليقه على «الأدب المفرد».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وتصحّفت في مطبوعة الشعب للبيهقي (دار الكتب العلمية) إلى: حسن؛ فلتصحح.

[١٤٠] \_ قال أبو عبيد: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:

«قرأ علقمة على عبد الله، فكأنما عَجَل، فقال عبد الله: فِدَاكَ أبي وأمّي؛ رَبِّل، فإنه زينُ القرآن».

قال: وكان علقمة حسنُ الصوت بالقرآن.

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ١٥٧ - ابن كثير) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/٢٥٦/٢٥٦ و٦/ ٣٠١٤٣/١٤١) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم: ٢٦٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/٤٥) وفي «شعب الإيمان» (٥٤/٢/ ١٩٧٣) وسعيد بن منصور في «سننه» (رقم: ٥٤ - ط آل حميد) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/رقم: ٥١٥) وابن نصر في «قيام الليل» (ص ١٢١) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/٩) وابن الأعرابي في «المعجم» (١/ ١٥٥) وابن سعد في «الطبقات» (٦/٩) و«العجلي في «تاريخ الثقات» (ص ٣٤٠).

من طرقٍ ؛ عن المغيرة به .

وإسناده صحيح.

[١٤١] \_ قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبوب، عن أبي جَمْرَة، قال: قلت لابن عباس: إني سريعُ القراءة، وإني أقرأ القرآن في ثلاث.

فقال: « لأَن أقرأ البقرة في ليلةِ فأدَّبَّرَها وأُرتَّلَها أحبُّ إليَّ من أن أقراً كما تقول».

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ١٥٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦٠٢/ ٣٦٠/٣) وفي «شعب الإيمان» (٢٠٤٠/٣٦٠/٢ ـ العلمية) والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (رقم: ٨٩ ـ بتحقيقي) وابن المبارك في «الزهد» (رقم: ١١٩٣) وعبد الرزاق في «مصنفه» (رقم: ١١٨٧) وابن نصر في «قيام الليل» (ص ٦٠).

من طرق؛ عن أبي جمرة به \_ ووقع عند أبي عبيد والبيهقي في «السنن»: أبي حمزة؛ \_ فليصحح. ورواه عن أبي جمرة: أيوب، وشعبة وحماد \_ كلاهما \_ ومعمر.

فالأثر صحيح، والحمد لله.

\* \* \*

[١٤٢] - عن ثابت، قال: «كان أنسٌ إذا ختم القرآن جمع ولدَهُ وأهلَ بيته فدعا لهم».

أخرجه الدارمي في «المسند» (٤/رقم: ٣٥١٧ ـ ط. حسين سليم أسد) والطبراني في «المعجم الكبير» (١/رقم: ٦٧٤) والبيهقي في «شعب الإيمان» (رقم: ٢/٨٣٨/ ١٠٧٠ ـ العلمية) وجعفر بن محمد الفريابي في «فضائل القرآن» (رقم: ٨٣٨/ ٢٠٧٠ ـ التفسير ـ ط. الصميعي).

من طريق: جعفر بن سليمان، عن ثابت به.

وهذا إسناد صحيح؛ كما قال العلامة الألباني في تعليقه على كتاب «لفتة الكبد» لابن الجوزي (ص ٧) ـ [بواسطة «مرويات دعاء ختم القرآن» للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله].

وأخرجه جعفر بن محمد الفريابي في "فضائل القرآن" (رقم: ٨٤) من طريق: محمد بن الحسن البلخي، عن ابن المبارك، عن همام، عن ثابت به.

وخالفه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ١٠٩ ـ ابن كثير) فرواه عن أحمد بن عثمان الخراساني، عن عبد الله بن المبارك، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٣٠٠٢٩/١٢٩ ـ العلمية) والفريابي في «فضائل القرآن» (رقم: ٨٥، ٨٦) وابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم: ٨٤).

من طريق: وكيع، عن مسعر، عن قتادة به.

وأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (رقم: ٨٠٩) عن مسعر به.

وانظر للفائدة حول الأثر كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد «مرويات دعاء ختم القرآن»؛ فإنه نفيس.

#### \* \* \*

[١٤٣] \_ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من أرادَ العِلْمَ فليثور القرآن، فإن فيه علم الأوَّلينَ والآخرين».

صحيح. أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (رقم: ٨١٤) وأبو الليث السمرقندي في «تفسيره» (٢٠٢ ـ ٢٠٢) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠/ السمرقندي في المندية) أو (٦/ ٢٠٢/ ٣٠٠٠٩ ـ العلمية) وأبو عبيد الهروي في «فضائل القرآن» (ص ٩٦ ـ ابن كثير) والفريابي في «فضائل القرآن» (رقم: ٧٨).

من طريق: سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن مرة، عن عبد الله بن مسعود.

وهذا إسناد صحيح، فيه أبو إسحاق السبيعي، وهو مدلّس، لكن رواية سفيان عنه مأمونة.

وأخرجه مسدّد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (رقم: ٣١٠٠ -العاصمة) وعبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» (رقم: ٨٥٤) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/رقم: ٨٦٦٦).

من طريق: شعبة، عن أبي إسحاق به.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤/ ٩٤/ ١٧٦٨٨ ـ الهندية) أو (٧/ ٢٥٦/ ٣٥٨٢٨ ـ العلمية) من طريق: زهير، عن أبي إسحاق به.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٨٦٦٥، ٨٦٦٥) من طريق: إسرائيل وزهير معاً ـ عن أبي إسحاق به.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ـ التفسير ـ (١/٧/١ ـ ط. سعد آل حميد) ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٣٣٢/ ١٩٦٠).

من طريق: حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق به.

تنبيه: استفدتُ من التخريج السابق من تحقيق الدكتور سعد آل حميد على «السنن» لسعيد بن منصور، ط. دار الصميعي؛ فليُغلَمْ.

\* \* \*

[128] \_ وعن عبد الله بن مسعود انه قال: «لا يضرُ الرجل أن لا يسأل عن نفسه؛ إلا القرآن، فإن كان يحبُ القرآن فإنه يحبُ اللهَ ورسوله عَلَيْق،

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٨٦٥٧) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٣٥٣/ ٢٠ ـ العلمية).

من طريق: شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود به، ولفظه عندهما: «من أراد أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر؛ فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله».

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه الطبراني (٩/رقم: ٨٦٥٦) وأبو جعفر الفريابي في «فضائل القرآن» (رقم: ٦، ٧). من طريق: سفيان الثوري، عن أبي إسحاق به.

وأخرجه أبو عبيد الهروي في «فضائل القرآن» (ص ٥١ ـ ٥٢ ـ ابن كثير) وأبو القاسم البغوي في «حديث علي بن الجعد» (٢/ ١٩٧٣/٥٢ ـ ط. الخانجي) أو (٢/ ٢٠٢٤/٧٧٤ ـ ط. الفلاح).

من طريق: إسرائيل، عن أبي إسحاق به.

\* \*

[180] - عن أبي مالك الأشجعي، قال: «قلتُ لأبي: يا أبَتِ؛ قد صَلَّيتَ خَلْفَ رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب للهنا بالكوفة خمس سنين؛ أكانوا يقتنون؟

قال: أي بني؛ مُخدَثُ».

صحيح. أخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٧٢ و٦/ ٣٩) أو رقم (قم ٢٠٢ ) أو رقم (٢ ٢٧٢١) وفي (١٥٩٢٤) وفي (١٥٩٢٤) وفي «الكبرى» ـ المجتبى ـ (٢/ ٢٠٤) رقم: (١٠٨٠) والترمذي (٤٠٢، ٤٠٣) وابن

ماجه (١٢٤١) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ١٠٢/ ٢٩٦٠) 1977 ـ العلمية) والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ رقم: ٨١٧٧، ٨١٧٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢١٣) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٤٩) والطيالسي في «مسنده» (رقم: ١٣٢٨).

من طرق؛ عن أبي مالك الأشجعي به.

وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ٤٠١ ـ ط الباز). وصححه العلامة الألباني في «إرواء الغليل» (٢/ ١٨٢/ ٤٣٥).

作 培 培

[١٤٦] - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: «إن هذا القرآن مأدبةُ الله، فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلمُ شيئاً أَصْفَرَ من خير من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن القلبَ الذي ليس فيه من كتاب الله شيء؛ خَرِبٌ كخرابِ البيت الذي لا ساكِنَ له».

أخرجه الدارمي في «مسنده» (٤/ رقم: ٣٣٥٠ ـ حسين سليم) من طريق: أبي سنان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود به.

وأبو إسحاق السبيعي مدلّس، وسماع أبي سنان منه متأخر.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٠/٢٨٦/١٠) ـ الهندية) من طريق: أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي الأحوص به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (رقم: ٥٩٩٨) ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٨٦٤٢) من طريق: معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص به.

ومعمر متأخر السماع من أبي إسحاق، لكن الأثر صحيح بما قبله.

\* \* \*

[١٤٧] \_ عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه كان يقول: "إن البيتَ ليتَّسِعُ

على أهله، وتحضُرُه الملائكةُ، وتَهْجُرُهُ الشياطين، ويكثر خيرُه؛ إنْ يُقْرَأُ فيه القرآن.

وإن البيتَ ليضيقُ على أهله، وتهجُرُهُ الملائكة، وتحضرُه الشياطين، ويقلُّ خيرُه؛ إنْ لا يُقْرَأُ فيه القرآن».

صحیح. أخرجه الدارمي في «مسنده» (٤/ رقم: ٣٣٥٢) من طریق: معاذ بن هانیء، ثنا حرب بن شداد، حدثنا یحیی بن أبي كثیر، حدثني حفص بن عنان، عن أبي هریرة به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۰۰۷٦/٤۸۷/۱۰ ـ الهندية) وابن المبارك في «الزهد» (رقم: ۷۹۰) وابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم: ۱۸۵).

من طريق: سليمان بن المغيرة، ثنا ثابت البناني، عن أبي هريرة به. وهذا إسناد منقطع؛ ثابت البناني لم يسمع من أبي هريرة.

\* \* \*

[١٤٨] \_ عن مسلم بن صُبيح الهمداني قال: سَأَلْنَا مسروقاً: كانت عائشةُ تُحسِنُ الفرائض؟

فقال: «والذي لا إله غيرُه؛ لقد رأيتُ الأكابر من أصحابِ رسول الله على الله على الله الله عن الفرائض».

أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ٦٦) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١٠ / ٢٣٤/ ٢٣٤ ـ العلمية) أو (٦/ ٢٤١/ ٢٤٨ ـ العلمية) والدارمي في «مسنده» (٤/ رقم: ٢٩٠١ ـ الداراني) والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (١/ ١١٥/ ١) والحاكم (٤/ ١١) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٤٨٩) والطبراني في «الكبير» (٢٩/ رقم: ٢٩/١).

من طریقین: عن مسلم بن صبیح به.

الأولى: عن الأعمش عنه به.

والثانية: عن أبي معاويه عنه به.

وحسَّن إسناده الهيثمي في المجمع الزوائد، (٩/ ٢٤٢).

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

推 排 柒

[١٤٩] - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لما توفّي رسولُ الله ﷺ قلتُ لرجلٍ من الأنصار: يا فلان؛ هَلُمٌ فَلْنَسْأَلُ أصحابَ النبي ﷺ؛ فإنهم اليوم كثير.

فقال: واعجباً لك يا ابن عباس! أترى الناسَ يحتاجون إليكَ وفي الناسِ من أصحاب النبي على من ترى؟!

قال: فتركَ ذلك، وأقبلتُ على المسألة وتَتَبُع أصحاب رسول الله ﷺ، فإن كان لَيَبلُغنِي الحديثُ عن الرجلِ فآتية \_ وهو قَائِلٌ \_، فأتوسَّدُ ردائي على بابه، فَتُسْفِي الريحُ على وجهي التراب، فيخرجُ فيراني، فيقول: يا ابن عم رسول الله؛ ما جاء بك؟ ألا أرسَلْتَ إليَّ فآتيك. فأقول: لا؛ أنا أحقُ أن آتيك. فأسألَهُ عن الحديث.

قال: فبقي الرجلُ حتى رآني؛ وقد اجتمع الناسُ عليّ؛ فقال: كان هذا الفتى أعقلَ منّى».

صحيح. أخرجه الدارمي في «مسنده» (١/ ٢٦٧ ـ ٥٩٠/٤٦٨ ـ ٥٩٠/٤٦٨ الداراني) والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٠٦) والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦/٢٣٦ ـ الرسالة) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/ رقم: ١٠٥٩٢) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٣٦٥ ـ الكبير» (١/ ٥٤٢).

من طریق: یزید بن هارون، ثنا جریر بن حازم، عن یعلی بن حکیم، عن عکرمة، عن ابن عباس به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو أصل في طلب الحديث وتوقير المحدّث».

## ما يستفاد من الأثر:

- ١ ـ أهمية العلم وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه.
- ٢ أهمية الطلب في الصّغر، وأنه يؤتي ثماراً أكثر مما يؤتيها التعلم في الكِبَر.
  - ٣ ـ توقير أهل العلم، والصبر على تحصيل العلوم منهم.
- ٤ حرص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على العلم وتعلمه وصبره في سبيل ذلك.
  - ٥ ـ توقير الصحابة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبجيلهم.

#### \* \*

[١٥٠] - عن مجاهد بن جبر رحمه الله أنه قال: «القرآن يَشْفَعُ لصاحبه يوم القيامة؛ يقول: يا ربّ؛ جعلتني في جوفه، فأسهرتُ ليلَهُ، ومنعتُهُ كثيراً من شهوته؛ ولكلّ عامِلٍ عَمَالة. فيقول: ابسُطْ يدَكَ \_ أو قال: يمينك \_ فيملأها من رضوانه، فلا يسخطُ عليه بعدها، ثم يقال: اقرأ وارقه؛ فيرفعُ له بكلّ آية درجة، وبكلّ آية حسنة».

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤٩٦/١٠، ١٠١٥٧، ١٠٠٩٨/٤٩٩ - ١٠١٠٧ الهندية) وابن المبارك في «الزهد» (رقم: ٨٠٦) وسعيد بن منصور في «سننه» (رقم: ٢٢ ـ ط. الصميعي) وابن الضريس في «فضائل القرآن» (رقم: ١٠٣).

من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن مجاهد به.

وهذا إسناد صحيح.

وللأثر طرق أخرى عن مجاهد، أصحها هذا الطريق الذي ذكرناه، ومن أراد الاستزادة فليراجع تحقيق الدكتور سعد آل حميد على «السنن» لسعيد بن منصور(١/١٣ ـ وما بعدها).

#### \* \* \*

[١٥١] \_ عن طارق بن شهاب، قال: خرجَ عمر بن الخطاب إلى الشام، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة، وعمر على ناقة له، فنزل

عنها وخلع خُفَّيهِ فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته، فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة:

«يا أمير المؤمنين؛ أأنتَ تفعلُ هذا؟! تخلعُ خُفَيْكَ وتضعهما على عاتِقِكَ، وتأخذُ بزمام ناقتِكَ، وتخوضُ بها المخاضة! ما يسرُني أن أهل البلد استشرفوكَ»!

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١/ ٤١، ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ـ الهندية) أو (٨/ ١٤ ـ الفكر) أو (٧/ ٢٨، ٣٣٨٣٦ / ١٦٣، ٣٤٤٣٣ ـ العلمية) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٦٢ و٣/ ٨٢) وهناد في «الزهد» (رقم: ٨١٧) وابن عساكر في «الريخ دمشق» (ص ٢ ـ ترجمة عمر ـ دار الفكر) والدينوري في «المجالسة» (٢/ ٢١٨).

من طريق: أبي معاوية، عن الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه الحاكم (١/ ٦١ ـ ٦٢) وأبو داود السجستاني في «الزهد» (رقم: ٢٦) وابن المبارك في «الزهد» (رقم: ٥٨٤) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ١٩٦) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤٧/١).

من طريق: سفيان بن عيينة، ثنا أيوب بن عائذ الطاثي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب به. وبعضهم أسقط من الإسناد أيوب بن عائذ.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين. . »، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (١١٨/١ ـ المعارف): "وهو كما قالا".

[١٥٢] \_ عن خَرَشَة بن الحر، قال: رأيتُ عمرَ بن الخطاب يَضْرِبُ أَكُفَّ الناسِ في رَجَبَ، حتى يضعوها في الجِفَانِ، ويقول: «كلوا؛ فإنما هو شهرٌ كان يُعَظِّمُهُ أهلُ الجاهلية، فلما جاء الإسلامُ تُركَ».

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٩٧٥٨/٣٤٥ ـ العلمية) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٧/ ٣٢٧/٣٢٧ ـ الطحان).

من طريق الأعمش، عن وَبَرة بن عبد الرحمن المُسْلِيّ، عن خرشة به.

قال الشيخ الألباني في «النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأثمة الرجيحة» (ص ٢١١): «إسناده صحيح»، وكذا قال في «الإرواء» (٢٩١/). وصححه شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٩٠ \_ ٢٩١).

## فقه الأثر:

- أن الكراهة الواردة في الأثر هي صوم شهر رجب كلّه، أو اتّخاذ هذا الصوم عادة.

والدليل على هذا؛ ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ـ كما قال الشيخ الألباني ـ «أن ابن عمر إذا رأى الناس وما يعذونه لرجب؛ كره ذلك».

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (٤/ ٢٩٢/٤) \_ بإسناد صحيح، كما قال الألباني \_ عن عطاء، قال: «كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب كله؛ لثلاً يُتَّخذُ عيداً».

قال الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي في كتابه الماتع «الحوادث والبدع» (ص ١٤١ ـ ط. ابن الجوزي):

«وفي الجملة: أنه يُكرهُ صومُه على أحد ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه إذا خصّه المسلمون بالصوم في كل عام؛ حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة ـ مع ظهور صيامه ـ أنه فرض كرمضان. أو: أنه سنة ثابتة خصّه الرسول ﷺ بالصوم كالسنن الراتبة. أو: أن الصومَ فيه مخصوصٌ بفضل ثواب على سائر الشهور، جارٍ مجرى صوم عاشوراء، وفضل آخر الليل على أوله في الصلاة، فيكون من باب الفضائل لا من باب السُنَنِ والفرائض، ولو كان من باب الفضائل

لسَنّهُ عليه السلام أو فعله ولو مرّة في العمر؛ كما فعل في صوم عاشوراء، وفي الثّلث الغابر من الليل، ولمّا لم يفعله؛ بَطُلَ كونُه مخصوصاً بالفضيلة، ولا هو فرض ولا سُنّة باتفاق، فلم يبق لتخصيصه بالصيام وَجُهّ؛ فَكُرِهَ صيامُه والدوام عليه؛ حذراً من أن يُلْحَقَ بالفرائض والسّنن الراتبة عند العوام.

فإن أحبَّ امرقَّ أن يصومَهُ على وَجْهِ تُؤْمَنُ فيه الذريعةُ وانتشارُ الأمر حتى لا يُعَدُّ فرضاً أو سنة؛ فلا بأس بذلك، اه.

#### \* \* \*

[١٥٣] \_ عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت أمي تُعَالِجُنِي للسُّمُنَةِ، تريدُ أن تدخلَني على رسول الله ﷺ، فما استقامَ لها ذلك حتى أكلتُ القِئّاء بالرُّطَب، فسَمِنْتُ كأحسن سمنة».

أخرجه أبو داود (٣٩٠٣) والنسائي في «الكبرى» (٤/ ١٦٧/٥) وابن ماجه (٣٣٢٤) وأبو نعيم في «الطب» (ق ١/١٤٠) ـ كما في «الصحيحية» (١/ ١٢٣ ـ المعارف).

من طریق: هشام بن عروة، عن أبیه، عن عائشة به.

وصحح إسناده الألباني في «الصحيحة» (١٢٣/١).

والقثاء: نوع من أنواع اللقطين، يشبه البطيخ.

ومما يدلُ عليه الأثر أن أكل القتّاء بالرطب يسمن البدن، وقد فصل ابن القيم في فوائد القتّاء والرطب في الطب النبوي من «زاد المعاد» فليراجع.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأكل الرطب بالقثاء. أخرجاه في الصحيحين.

### \* \* \*

[١٥٤] ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: ﴿ وَنَكِهَةُ وَأَبُّكُ الله عنه قرأ على المنبر: ﴿ وَنَكِهَةُ وَأَبُّكُ الله عنه قال: «لعمرك؛ إن الفاكهة قد عَرَفْنَاها؛ فما الأبّ ؟ ثم رجع إلى نفسه، فقال: «لعمرك؛ إن هذا لهو التكلُّف يا عمر».

صحیح. أخرجه سعید بن منصور في اسننه (۱/ ۱۸۱/رقم: ٤٣ ـ ط.

الصميعي) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠/٥١ ـ ١٠١٥٤/٥١٣ ـ الهندية) أو (٦/ ١٠١٥٢/١٣٦ ـ العلمية) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ٣٧٥ ـ ابن كثير) والحاكم (٢/ ١٠٥) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠/ ٢٠٨٤).

من طريق: يزيد بن هارون، ثنا حميد الطويل، عن أنس به.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

وأخرجه الحاكم (٢/ ٢٩٠) من طريق: عبد الله بن المبارك، عن حميد به.

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (٣/ ٣٥/ ٥٣٠ ـ الغرباء) من طريق: حماد، عن ثابت وحميد، عن أنس به.

(ووقع في المطبوعة: «ثنا حماد بن ثابت، وحميد..»! وهذا تصحيف؛ فليصحّح).

وأخرجه البخاري (٧٢٩٣) من طريق: حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس به مختصراً.

وانظر ﴿الفتح﴾ (١٣/ ٢٧١).

وأخرجه الهروي (٣/ ٣٤ ـ ٥٢٨/٣٥) من طريق: حماد، عن يونس بن عبيد، عن ثابت به.

وأخرجه الحاكم (٢/ ٥١٤) والبيهقي في «الشعب» (٥/ ٢٣٠) والطبري وأخرجه الحاكم (٣٥ /٥١) والبيهقي في «ذم الكلام» (٣/ ٣٥ /٥١) من طرق؛ عن الزهري، عن أنس به.

### \* \* \*

[١٥٥] \_ عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبِيدَة السَّلماني عن آية من كتاب الله عز وجل، فقال: «عليكَ بتقوى اللَّهِ عزَّ وجلّ، والسَّدَادِ، فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيمَ أنزل القرآن».

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٨٥/ ٤٤ ـ الصميعي) وابن أبي شيبة

> من طرق؛ عن ابن عون، عن محمد بن سيرين به. وإسناده صحيح.

> > \* \* \*

[١٥٦] \_ عن نافع مولى ابن عمر؛ أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: "يا نافع؛ أتسمع»؟ فأقول: نعم. فيمضي، حتى قلت: لا. فوضع يديه، وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: "رأيتُ رسولَ الله على \_ وسمع زمّارة راع \_ فصنع مثلَ هذا».

صحيح. أخرجَهُ أحمد (٢/٨، ٣٨) أو رقم (٤٩٣٥، ٤٩٦٥ ـ شاكر) وأبو داود (٤٩٢٤) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٢٢) وابن حبان في «صحيحه» (٢/ ٢٦٨/ ٣٩٣ ـ الإحسان) أو (٢٠١٣ ـ موارد الظمآن) وأبو بكر الآجري في «تحريم النرد والشطرنج» (رقم: ٦٤) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ١٢٩) وأبو بكر الخلال في «كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص ٨٩ ـ ٩٠) وابن أبي الدنيا في «كتاب الورع» (رقم: ٢٩/ص ٦٨) وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ٢٣٢).

من طرق؛ عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع به . قال أبو علي اللؤلؤي \_ كما في «السنن» لأبي داود \_ (١٤١/٥): «سمعتُ أبا داود يقول: هذا حديث منكر».

قال شرف الحق محمد أشرف العظيم آبادي صاحب "عون المعبود في شرح سنن أبي داود" (٢٨٦/١٣): «هكذا قال أبو داود! ولا يُعْلَمُ وَجُهُ النكارة، فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق منه. وقد قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي: هذا حديث ضعفه

محمد بن طاهر، وتعلّق على سليمان بن موسى، وقال: تفرّد به؛ وليس كما قال، فسليمان حَسَنُ الحديثِ، وثّقهُ غير واحد من الأثمة، وتابعه ميمون بن مهران عن نافع، وروايته في «مسند أبي يعلى»، ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع؛ وروايته عند الطبراني، فهذان متابعان لسليمان بن موسى» اه.

قلت: رواية ميمون بن مهران أخرجها أبو داود (٤٩٢٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٠/٢٢٢).

من طريق: أبي المليح الحسن بن عمر الرَّقي، عن ميمون بن مهران، عن نافع به.

قال أبو داود: «وهذا أنكرها»!

فتعقبه شرف الحق العظيم آبادي: «ولا يعلم وجه النكارة، بل إسناده قوي، وليس بمخالف لرواية الثقات».

أما رواية مطعم بن المقدام الصنعاني؛ فأخرجها: أبو داود (٤٩٢٥) والبيهقي (١٠/ ٢٢٢) والآجري «تحريم النرد» (رقم: ٦٥) والطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ١٣) أو رقم (١١ ـ بتحقيقي ـ يسّر الله إتمامه).

من طريق: محمود بن خالد، عن أبيه، عن مطعم بن المقدام، عن نافع به. وهذا إسناد حسن في الشواهد.

والأثر صحّحه الشيخ أحمد شاكر، والعلامة الألباني في «تحريم آلات الطرب» (ص ١١٦).

وله طريق أخرى عن محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثني ثعلبة بن أبي مالك التميمي، عن ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن ابن عمر نحوه.

أخرجه ابن ماجه (١٨٩٤) وابن أبي الدنيا في «الورع» (رقم: ٨٣).

وإسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سُليم.

وقال البوصيري في "الزوائد على السنن": "كذا وقع عند ابن ماجه: ثعلبة بن أبي مالك؛ وهو وهم من الفريابي، والصواب ثعلبة بن سهيل أبو مالك، كما ذكره المزي في التهذيب والأطراف» اه.

## فقه الأثر:

هذا الأثر يدلُ على حرص الصحابة على عدم استماع المعازف المحرّمة، وعلى العمل بما أمرهم به رسولهم صلوات الله وسلامه عليه، على عكس ما نراه اليوم في زماننا من شباب ونساء المسلمين؛ يترنّمون بغناء ومعازف أهل الكفر والفسوق والعصيان، وكيف يحفظون الأغاني الماجنة كما يحفظون أسماءهم! وهم بالتالي لا يحفظون من كتاب الله إلا الفاتحة وسورة الناس! هذا إن كانوا من المصلّين!!

وفيه بُعد من يفتي في زماننا بجواز استماع بعض أنواع الغناء والمعازف بزعم أنها روحية أو وطنية! أو بزعم أنها لا تثير الحماسة العاطفية! ولا تهيّج المشاعر!! كذا يقول الأفّاكون.

وقد استدلَّ بعضهم ـ كابن حزم وغيره ـ بهذا الأثر على جواز سماع المعازف! فقالوا: لو كان حراماً ما أباح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر أن يسمع، ولا أباح ابن عمر لنافع أن يسمع . . !!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردّاً على هذه الشّبهة كما في «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٢١٢):

«وهذا الحديث ـ إن كان ثابتاً ـ فلا حجة لهم فيه على إباحة الشبابة، بل هو على النهى عنها أولى؛ من وجوه:

أحدها: أن المحرّم الاستماع لا السماع، فالرجلُ لو سَمِعَ الكفرَ والكذبَ والغيبةَ والغِنَاءَ والشَّبابةَ من غير قصد منه \_ كأن يكون مجتازاً بطريق؛ فسمع ذلك \_ لم يأثم؛ ذلك باتفاق المسلمين.

ولو كان الرجلُ ماراً فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه؛ فلم يؤجر على ذلك، وإنما يؤجَرُ على الاستماع الذي يقصد.

فالنبي على مع ابن عمر ماراً مُجْتَازاً، لم يكن مستمعاً، وكذلك ابن عمر مع نافع. الثاني: إنه إنما سدٌ النبي على أذنيه؛ مبالغة في التحفُظ، حتى لا يسمع أصلاً.

فتبيَّن بذلك: أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع، وإن لم يكن في السماع إثم، ولو كان الصوتُ مباحاً لما كان يسدُّ أذنيه عن سماع المباح، بل

سدٌ أذنيه لثلاً يسمعه، وإن لم يكن السماع محرّماً؛ دلَّ على أن الامتناع من الاستماع أولى، فيكون على المنع من الاستماع أدَلَّ منه على الإذن فيه.

الثالث: أنه لو قدر أن الاستماع لا يجوز؛ فلا سدَّ هو ورفيقه آذانهما لم يعرفا متى ينقطع الصوتُ، فيترك المتبوع سدَّ أذنيه.

الرابع: أنه لم يعلم أن الرفيق كان بالغاً، أو صغيراً دون البلوغ، والصبيان يُرَخَّصُ لهم في اللعب ما لا يرخّص فيه للبالغ»...

قلت: رحم الله شيخ الإسلام ما أوسع علمه، وأقوى حجته، وأحسن دلالته.

وانظر لمزيد من الفائدة حول الموضوع كتاب العلامة الألباني رحمه اللّه «تحريم آلات الطرب» فإنه نفيس جداً، والله الهادي إلى سواء السبيل.

\* \* \*

[١٥٧] \_ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: «لقد عِشْنَا بُرْهَةً من دَهْرِنَا وإنَّ أَحدَنَا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد ﷺ فنتعلَّمُ حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقفَ عنده منها، كما تتعلَّمون أنتم القرآن.

ثم قال: لقد رأيتُ رجالاً يؤتى أحدَهم القرآنُ؛ فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقفَ عنده منه، ينثرُهُ نَثْرَ الدَّقل».

أخرجه الحاكم (١/ ٣٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٢٠) وابن منده في «الإيمان» (٢/ ٣٦٩ ـ ٣٦٩/ ٢٠٧) والهروي في «ذم الكلام» (٥/ ٣٦٩/ ١٤٥٨ ـ الغرباء).

من طريق: عبيد الله بن عمرو الرّقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن القاسم بن عوف الشيباني، قال: سمعتُ ابن عمر يقول: . . فذكره .

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علّه»، ووافقه الذهبي.

وقال ابن منده: «هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة؛ إلا البخارى».

وأخرج نحوه الهروي في الذم الكلام» (١٤٥٩/١٤٥٥) من طريق أخرى عن ابن عمر.

وأخرج ابن ماجه (٦١) وابن منده (٢٠٨/٣٧٠) والبيهقي (٣/ ١٢٠) من طريق: وكيع، عن حماد بن نجيح، عن أبي عمران الجوني، عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كنا خلماناً حزاورة مع رسول الله عليه، فيعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم يعلمنا القرآن، فازددنا به إيماناً، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان!».

قال البوصيري في الزوائد: «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات».

وصححه الألباني في اصحيح سنن ابن ماجه؛ (رقم: ٥٢ ـ المكتب الإسلامي).

قوله في أثر عبد الله: «ينثره نثر الدقل»؛ قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ١١٩ ـ مادة دقل): «هو رديء التمر ويابسه، وما ليس له اسم خاص، فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً».

#### \* \* \*

[١٥٨] \_ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لمَّا قدِمَ رسول الله عليهُ المدينة وُعِكَ أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمَّى قال:

كل امسرىء مسطبع في أهله والسموتُ أدنى من شِرَاكِ نعلِهِ وكان بلال إذا أقلع عنه تغنّى، فقال:

ألا ليت شعري هل أبينَنَ ليلة بوادِ وحولي إذخو وجليل وهل أردَنْ يوماً مياه مَجَنَّةٍ وهل يَبُدُونْ لي شامة وطفيل اللهم اخْزِ عتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، كما أخرجونا من مكة».

أخرجه أحمد (٦/ ٨٢ ـ ٨٣) من حديث أم المؤمنين رضي اللَّه عنها.

وأصله في البخاري ومسلم، وهو مخرج في «الصحيحة» (رقم: ٢٥٨٤) فانظرها. [١٥٩] - عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أنه دخل على أخيه البراء وهو مُسْتَلْقٍ؛ واضعاً إحدى رجليه على الأخرى يتغنّى، فنهاه.

فقال: «أترهبُ أن أموتَ على فراشي وقد تفرَّدتُ بقتل مائة من الكفّار، سوى من شَرَكني فيه الناس».

صحيح. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥/ ٢٣٣/ ٩٤٦٩) ومعمر في جامعه ـ المطبوع في آخر «المصنف» (١ / / ٢ / ١٩٧٤٢) والطبراني في «الكبير» (٢/ رقم: ١١٢٥) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١١٢٥) رقم: وفي «حلية الأولياء» (١/ ٣٥٠) وأحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» (رقم: ٤٠٨٦ ـ العاصمة) وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ١٧٩/ /١٧٩ ـ الباز).

من طریق: محمد بن سیرین، عن أنس به ـ بعضهم مختصراً، وبعضهم مطولاً.

وأخرجه الحاكم (٣/ ٢٩١) من طريق: ثمامة بن أنس، عن أنس به.

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في «تحريم آلات الطرب» (ص ١٢٨). وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (١٤٧/١).

وانظر لفقه الأثر وتوجيهه «تحريم آلات الطرب» (ص ١٢٩ ـ وما بعدها).

华 朱 华

[١٦٠] - قال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذَوْناً، فجعل يتَبَخْتَرُ به، فجعل يضربه؛ فلا يزدادُ إلا تبختراً، فنزل عنه، وقال: «ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلتُ عنه حتى أنكرتُ نفسي».

أخرجه ابن وهب كما في «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير (١/ ٤١٥ ـ ط. ابن الجوزي) ومن طريقه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١/ رقم: ١٣٦ ـ شاكر).

وقال الحافظ ابن كثير: ﴿إسناده صحيح».

وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني وفقه الله: «وسنده جيد، وهشام بن سعد فيه مقال؛ لكنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، كما قال أبو داود، وروايته هنا عنه، والله أعلم» اه.

\* \* \*

[١٦١] \_ عن الحكم بن الأعرج، قال: «انتهيتُ إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو متوسِّدٌ رِدَاءَهُ عند زمزم، فقلتُ له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء.

فقال: «إذا رأيتَ هلال المحرّم فاعدد، وأضبح يومَ التاسع صائماً».

قلتُ: هكذا كان رسول الله على يصومه؟

قال: «نعم».

أخرجه مسلم (۱۱۳۳) وأحمد (۱/۳۳) أو رقم (۲۱۳۰ ـ شاكر) وأبو داود (۲۱۳۱) والنسائي في «الكبرى» (۲/۲۲/ ۲۸۰۹) والترمذي (۷۵٤) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/۳۱ ـ ۳۱۳/ ۹۳۸۰ ـ العلمية) وابن خزيمة في «صحيحه» (۳/ ۲۰۹۲ ـ ۲۰۹۸).

من طرق؛ عن الحكم بن الأعرج به.

## فقه الأثر:

قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (٢/ ٧٥ \_ ٢٧):

"فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبيّن له زوال الإشكال، وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو يوم التاسع؛ بل قال للسائل: "صم يوم التاسع»، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناسُ كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله على كان يصومه كذلك. فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل...» اه.

قلت: وقوله: (هكذا كان رسول الله على أمره به وعزمه عليه لا على فعله، عباس رضي الله عنه بدنعم، إنما يدل على أمره به وعزمه عليه لا على فعله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يَصُمْ يوم التاسع، بل قال: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»، وفي رواية: (فإذا كان العام المقبل \_ إن شاء الله \_ صمنا اليوم التاسع»، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (فلم يأتِ العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم». أخرجه مسلم (١١٣٤) وغيره، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

[١٦٢] - عن أنس بن مالك رضي الله عنه، في قول الله عز وجل: ﴿كَانُواْ مِنْ اللَّهِ عَزْ وَجِل: ﴿كَانُواْ مِنْ اللَّهِ مَا يَهْجَسُونَ اللَّهُ وَالدَّارِياتِ: ١٧]. قال: «كانوا يُصَلُّون فيما بين المغرب والعشاء».

وفي رواية: في قوله تعالى: ﴿ نَتَجَانَكَ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [السجدة: ١٦]. قال: «كانوا يتيقَظون ما بين المغرب والعشاء».

صحيح. أخرجه أبو داود (١٣٢١، ١٣٢٢) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ١٥/ ٥٩٢٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٩٥).

من طريق: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس به.

قال العلامة الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» (٢/ ٢٢٢/ ٤٦٩): «إسناده صحيح على شرط الشيخين، كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي.

وقد تابعه يحيى بن سعيد ـ وهو الأنصاري القاضي ـ عن أنس، بلفظ: «إن هذه الآية ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾ نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة».

أخرجه الترمذي (٢/٧/٢) وقال: الحديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

قلت \_ (الألباني) \_ : وإسناده صحيح، ورجاله رجال البخاري؛ غير شيخ الترمذي عبد الله بن أبي زياد، وهو ثقة.

وأما قوله: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؛ فقد عرفه أبو داود ومن ذكرناه من الوجه الأول» اه.

\* \* \*

كراهة رفع الصوت عند الجنائز والقتال، والذُّكْرِ:

[١٦٣] \_ عن قيس بن عباد، قال: «كان أصحابُ رسول الله ﷺ يكرهون رَفْعَ الصوتِ عند الجنائز، وعند القتال، وعند الذكر».

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩٩/٤) أو (٢/ ١٤٣/، ٢٥/ ٥١٥، ٣٠١٥، ٣٠٤٠٩) وابن المبارك في «الزهد» (٢/ ٢١١/٤٦٢) وابن المبارك في «الزهد» (رقم: ٢٤٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٤٧) والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٨/ ٩١) وأبو نعيم في «الحلية» ٩/ ٥٠) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٠٥٦/ ٣٠٥١).

وأخرجه أبو داود (٢٦٥٦) والحاكم (٢/ ١١٦) ـ وليس فيه إلا ذكر القتال ـ .

كلهم من طريق: هشام \_ وتحرفت في مطبوعة «الزهد» لابن المبارك إلى همام! \_ صاحب الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس به.

وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٥٠٥/ ٢٣١٤ ـ المكتب الإسلامي).

\* \* \*

[١٦٤] \_ وعن سعيد بن جبير رحمه الله؛ «أنه كَرِهَ رفع الصوت عند الجنازة، وعند قراءة القرآن، وعند القتال».

أخرجه ابن أبي شيبة (٦/١٥/٥١٧ ـ العلمية) ووكيع في «الزهد» (٢/ ٢٦٤ ـ ٢١٤/٤٤٠). وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٤٣٩ ـ ٢٢٤٣/٤٤٠).

من طريق: شعبة، عن أبي العلاء، عن سعيد به.

وهذا إسناد صحيح.

\* \* \*

[١٦٥] - عن إبراهيم النخعي رحمه الله، قال: «كانوا إذا شهدوا جنازة؛ فيظلُون الأيام محزونين، يُعْرَفُ ذلك فيهم».

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٢١١/ ٣٥٣٧٨ ـ العلمية) وأحمد في «الزهد» (ص ٣٦٥ ـ العلمية) وأبو نعيم في «الزهد» (رقم: ٢٤٦) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢٢٨/٤).

من طريق: حسين بن علي، عن محمد بن سوقة، قال: زعموا أن إبراهيم كان يقول: «كنا إذا حضرنا جنازة، أو سمعنا بميت يُعْرَفُ ذلك فينا أياماً؛ لأنا قد عرفنا أنه قد نزل به أمر صَيَّرَهُ إلى الجنة أو النار، وأنكم تتحدثون في جنائزكم بحديث دنياكم».

وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص ٢٦٥) ووكيع في «الزهد» (٢/ ٢٠/٤٦٠) وابن أبي الدنيا في «القبور» (رقم: ٣١ ـ الغرباء) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨)

من طريق: سفيان الثوري، عن محمد بن سوقة به.

وهو صحيح.

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٣٥٣٥٨/٢١٠ ـ العلمية) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، قال: «كانوا إذا كانت فيهم جنازة عُرِفَ ذلك في وجوههم أياماً».

وإسناده صحيح.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

张 朱 禄

[١٦٦] - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت للسائب: «ثلاثُ خِصَالِ لتَدَعْهُنَ أو لأناجِزَنَك».

قال: وما هي؟

قالت: «إيَّاكُ والسَّجَع؛ لا تسجع؛ فإن النبيِّ ﷺ وأصحابه لا يسجعونَ،

وإذا أتيتَ قوماً يتحدَّثون فلا تَقْطَعَنَّ حديثَهم، ولا تُمِلَ الناسَ من كتاب الله، ولا تُحدِّث في الجمعة إلا مرَّة، فإن أبيتَ فمرَّتين».

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٤٤٨/٧ ـ ٤٤٩/ ٤٤٧) قال: حدثنا إبراهيم، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق؛ أن عائشة قالت للسائب: . . فذكره .

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢١٧/٦) أو رقم (٢٥٩٢٩ ـ قرطبة) من طريق: إسماعيل، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: قالت عائشة لابن أبي السائب ـ قاص أهل المدينة ـ . . . فذكره .

وهذا إسناد منقطع؛ الشعبي لم يدرك عائشة رضي الله عنها.

لكن الأثر صحيح بما قبله، وانظر «مجمع الزوائد» (١/ ١٩١).

وقولها: «لأناجزنك» أي: لأخاصمنك.

张 朱 徐

[١٦٧] \_ عن مجاهد قال: «دخلتُ أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر \_ رضي الله عنهما \_ جالسٌ إلى حجرة عائشة، وإذا ناسٌ يُصَلُّونَ في المسجد صلاة الضحىٰ.

قال: فسألناه عن صلاتهم.

فقال: «بدعة».

ثم قال له: كم اعتمر رسول الله على الله

قال: «أربعاً، إحداهُنَّ في رجب». فكرهنا أن نَرُدَّ عليه.

قال: وسمعنا اسْتِنَانَ عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أمَّاه، يا أمَّ المؤمنين؛ ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمٰن؟!

قالت: «وما يقول»؟

قال: يقول: «إن رسول الله عليه اعتمر أربع مرَّات؛ إحداهنَّ في رجب».

قالت: «يرحمُ الله أبا عبد الرحمٰن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط».

أخرجه البخاري (١٧٧٥، ١٧٧٦، ٤٢٥٣) ومسلم (١٢٥٥) وأحمد (٢/ ٢٧١) والترمذي (٩٣٦) (٤٢٢/٤٧١) والترمذي (٩٣٦) وابن ماجه (٢٩٩٨) وغيرهم.

## فقه الأثر:

قول ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة الضحى إنها بدعة؛ هذا هو المشهور عنه، فإنه رضي الله عنه كان لا يراها من الصلاة التي ثبت عن النبي الله عنه كان لا يراها من الصلاة التي ثبت عن النبي عمر أنه صلاها، فقد روى البخاري (برقم: ١١٧٥) عن مورّق قال: «قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلّي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي عليه؟ قال: لا إخاله».

وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح ـ كما في «الفتح» (٣/ ٦٣/ تحت الحديث: ١١٧٥) ـ عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: «إنها محدثة، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا».

وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح \_ كما في «الفتح» أيضاً \_ عن الحكم بن الأعرج، عن الأعرج، قال: «بدعة ونعمت البدعة».

قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٦٤): «وفي الجملة؛ ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته، لا على عدم الوقوع في نفس الأمر، أو الذي نَفَاهُ صفةً مخصوصة..

قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة، لا أنها مخالفة للسنة. ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوماً يصلُّونها فأنكر عليهم، وقال: إن كان ولا بدّ ففي بيوتكم» اه.

قلت: وصلاة الضحى ثابتة في أحاديث كثيرة، لكن لعلَّ الأمر ـ كما ذكر غير واحد من أهل العلم ـ خفي على عبد الله بن عمر رضي اللَّه عنهما.

وقد توسع العلامة علي بن خلف ابن بطال في الكلام على هذه المسألة في «شرحه على صحيح البخاري» فانظره (٣/ ١٦٥ ـ وما بعدها. ط مكتبة الرشد).

قوله: الفكرهنا أن نردً عليه الله على أدب من آداب العلم، وأن العالم إذا أخطأ أو نسي لا يُباشر المتعلّم أو السائل إلى ردّه، بل يسأل من هو أعلم منه اكما فعل مجاهد وعروة رحمهما الله، فوكلا الأمر إلى أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم هي ردّت وَهْمَ عبد الله بن عمر رضي الله عنه بأدب جمّ.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (٧٩٣/٣): «ذكرته بكنيته تعظيماً له، ودعت له إشارة إلى أنه نسي». ثم قال: «ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله: إحداهن في رجب».

قال النووي رحمه الله في شرحه على «صحيح مسلم (٤٩٦/٤): «هذا يدل على أنه اشتبه عليه، أو نسي، أو شك؛ ولهذا سكت على الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام..».

قلت: سكوته رضي الله عنه ورد بزيادة عند مسلم وغيره: «وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم، سكت». والله تعالى أعلم.

\* \* \*

[17۸] \_ قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن عبد الملك، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر \_ وكان خال ولد عطاء \_ قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر، فقالت: «بلغني أنكَ تحرّمُ أشياءَ ثلاثة: العَلَمُ في الثوب، ومِيثَرَةُ الأَرجوان، وصوم رجبَ كلّه».

فقال لي عبد الله: «أمّا ما ذُكَرَتَ من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد؟! وأما ما ذكرت من العَلَم في الثوب؛ فإني سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنما يلبسُ الحريرَ من لا خَلاَقَ له»، فخِفْتُ أن يكون العَلَمُ منه. وأما ميثرة الأرجوان؛ فهذه منيرة عبد الله» - فإذا هي أرجوان - .

فرجعتُ إلى أسماء، فخبَّرتُها، فقالت: «هذه جُبَّةُ رسول الله ﷺ»، فأخرجت جبة طَيَالسيةِ كِسْرَوَانية، لها لِبْنَةُ ديباج، وفَرْجَيها مكفوفين بالديباج، فقالت: «هذه كانت عند عائشة حتى قُبِضَتْ، فلما قُبِضَتْ بالديباج، وكان النبي ﷺ يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يُسْتَشْفَى بها».

أخرجه مسلم (۲۰۲۹) وأحمد (۲۱/۱) أو رقم (۱۸۱ ـ شاكر) ـ مختصراً ـ من طريق يحيى به.

وأخرجه أبو داود (٤٠٥٤) وابن ماجه (٣٥٩٤) من طريق المغيرة بن زياد، عن عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر، قال: «رأيتُ ابن عمر في السوق اشترى ثوباً شامياً، فرأى فيه خيطاً أحمر؛ فردّه، فأتيتُ أسماء فذكرتُ ذلك لها، فقالت: يا جارية؛ ناوليني جبة رسول الله عليه، فأخرجت جبة طيالسية مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج».

## فقه الأثر:

فيه المنع من لبس الحرير، ومذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه المنع العام، سواء كان خالصاً، أو عَلَماً، وذلك تمسُّكاً منه رضي الله عنه بعموم النهي عن لبس الحرير.

والرخصة في لبس الثوب الذي فيه العَلَم من الحرير؛ ثابتة عن كثير من فقهاء الصحابة؛ بل قد روى مسلم (٢٠٦٧) عن سويد بن عفلة، أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: «نهى نبيُ الله على عن لُبُسِ الحرير إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع».

وقوله في رجب: «فكيف بمن يصوم الأبد»؛ قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (٥/ ٣٩٢):

"معناه: إذا كان صوم الأبد جائزاً؛ فكيف لا يكون صوم رجب كله جائزاً؟! وهذا تكذيب لمن نقل عنه، وإبطال لقول من يقول بذلك. وقد تقدم في كتاب الصوم الاختلاف في صوم الأبد» اه.

وفيه: جواز التبرك والاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ثابت في السُّنَة الصحيحة، وانظر كتاب «التبرك أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر بن

عبد الرحمن الجديع (ص ٢٥٢ ـ وما بعدها. ط. مكتبة الرشد بالرياض).

قوله: طيالسية: أي: غليظة.

كسروانية: أي: منسوبة إلى كسرى، على قول.

والأرجوان ـ بفتح الهمزة ـ : الأحمر .

والميثرة: وِطَاءٌ محشو يُترك على رحل البعير تحت الراكب، قاله ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٣٢٢ ـ مادة: ميثر/باب: الميم مع الياء).

#### 非 非 推

[١٦٩] \_ عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: «تزوَّجَني النبيُ عَلِيَّةً في شَوَال، وأُذخِلْتُ عليه في شوَال؛ فأيَّ نسائه كانت أَخظَى عنده مني؟».

فكانت عائشة رضي اللَّه عنها تستحبُّ أن تُدْخِلَ نساءَها في شوال.

أخرجه مسلم (١٤٢٣) وأحمد (٢/٥، ٢٠٦) أو (رقم: ٢٥٨٢، ٢٥٨٠) مر ٢٥٨٠ ـ قرطبة) والنسائي في «المجتبى» (٢/٠٠، ١٣٣) أو رقم (٢٣٣٠، ٢٧٧٧) وفي «الكبرى» (٣/ ٢٧٤، ٣٣٣ ـ ١٣٣٤/ ٥٣٥٣، ٢٧٥٠ ـ العلمية) والترمذي (١٠٩١) وابن ماجه (١٩٩٠) والدارمي (رقم: ٢٢٥٧) وعبد الرزاق في «مصنفه» (١٠٤٥) وعبد بن حميد كما في «المنتخب» (رقم: ١٠٥٨) والبغوي في «شرح السنة» (٢٢٥١) والبيهقي في «السنن الكبرى ـ أو الكبير ـ » (٢/٠٧) والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ رقم: ١٨) وابن حبان في «صحيحه» (٩/ والمعجم الكبير» وغيرهم.

من طرق؛ عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، حدثني عبد الله بن عروة، عن أبيه عروة، عن عائشة به.

### فقه الأثر:

قال النووي رحمه الله (٥/ ٢٢٦): «فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نصّ أصحابنا على استحبابه، واستدلُّوا بهذا الحديث.

وقصدت عائشة بهذا الكلام ردِّ ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيُّلُه بعضُ

العوام اليوم من كراهة التزويج والتزوّج والدخول في شوال؛ وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية؛ كانوا يتطيرون بذلك؛ لما في اسم شوال من الإشالة والرفع» اه.

والعرب في الجاهلية كانوا يتطيرون من هذا الاسم، ويقولون: إن لبن الإبل يشول؛ أي: يولي ويدبر، وكذلك الإبل في اشتداد الحر وانقطاع الرطب، فكانوا يتطيرون من عقد النكاح والدخول في هذا الشهر، ويقولون: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طروقة الجمل إذا لقحت وشالت بذنبها!

فأبطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الطُّيَرة والعادة الجاهلية.

\* \* \*

[۱۷۰] - عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال: "صحبتُ ابنَ عمر في طريق مكة، قال: فصلًى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه، حتى جاء رَخلَهُ، وجلس وجلسنا معه، فحانَتُ منه التِفَاتَةُ نحو حيث صلًى، فرأى ناساً قياماً، فقال: "ما يصنعُ هؤلاء؟».

قلت: يُسَبِّحون.

قال: لو كنتُ مُسَبِّحاً لأتممتُ صلاتي، يا ابن أخي؛ إني صَحِبْتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر؛ فلم يَزِدْ على ركعتين حتى قَبَضَهُ الله، وصحبتُ أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبتُ عمر فلم يزد على فلم يزد على فلم يزد على دكعتين حتى قبضه الله، ثم صحبتُ عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبتُ عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْرَهُ وَسَدَهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

أخرجه البخاري (۱۱۰۱، ۱۱۰۲) ومسلم (۲۸۹) ـ واللفظ له ـ وأبو داود (۱۲۲۳) والنسائي (۳/۲۳) وابن ماجه (۱۰۷۱) وغيرهم.

وانظر لفقه الأثر: «الفتح» (٣/ ٦٧٢ ـ ٦٧٣) و«المفهم» (٢/ ٣٣٠). وخلاصة كلامهما: أن التطوع جائز في السفر، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتطوع على راحلته... [١٧١] \_ عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ حين فرضَهَا ركعتين، ثم أتمُّها في الحَضَرِ، وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفَرِ على الفَريضَةِ الأولىٰ».

قال الزهري: فقلتُ لعروة: ما بال عائشةَ تُتِمُّ.

قال: «تأوّلت ما تأوّل عثمان».

أخرجه البخاري (٣٥٠، ٣٥٠، ٣٩٣٥) ومسلم (٦٨٥) وأبو داود (١١٩٨) والنسائي في «المجتبى» (٢/ ٢٢٥) وغيرهم.

من طرق؛ عن عروة به، بألفاظ متعدَّدة.

## فقه الأثر:

الأثر في ظاهره مخالف لفعل عائشة رضي الله عنها، وهذا ما استغربه الزهري، فسأل عروة بن الزبير عنه، فأجاب بأن أم المؤمنين تأوّلت ما تأوّل عثمان؛ أي أن القصر رخصة لا واجب.

وانظر لتفصيل الكلام حول الخلاف في أن الصلاة إنما فرضت في أول الأمر ركعتين ـ كما في هذا الأثر ـ، أو أربع ـ كما في أثر ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة». أخرجه مسلم (٦٨٧) ـ انظر التفصيل في «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (١/ ٥٥٣ ـ ٥٥٤ و٢/ ٦٦٤ ـ ٢٦٦) و«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي (٢/ ٣٢٣ ـ ٣٢٨).

وفيهما أيضاً ذكر الخلاف في القصر هل هو عزيمة أم رخصة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» أخرجه مسلم (٦٨٦) وغيره.

وإن كان العمل على قصر الصلاة في السفر - لا الإتمام - كما قال الإمام الترمذي رحمه الله في «جامعه» بعد الحديث رقم (٥٤٤).

وقد أشبع العلماء قديماً وحديثاً في كتبهم الفقهية الكلام على هذه المسألة،

والذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشوكاني والألباني وغيرهم أن القصر عزيمة.

والمجال لا يتَّسع هنا للبسط والبحث، فاطلب ذلك من مظانَّه، والله الموفق.

وانظر لزاماً «السلسلة الصحيحة» للمحدث الألباني (رقم: ٢٨١٤).

\* \* \*

[۱۷۲] \_ عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُمَّةٍ الْخَرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، قال: «هم اللين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة».

حسن. أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢/٣٧١، ٣١٩، ٣٢٤، ٣٥٥) أو رقم (٢٤٦٣، ٢٩٢٨، ٢٩٨٩، ٢٩٨٩، ٣٣٢١ ـ شاكر) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ١٠١/ ١١٠٧٢ ـ العلمية) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٩١٪) أو (١/ ١٠١/ ٢٠٢٧ ـ شاكر) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٢٩٣٨/ ٣٩٣٨) وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١٥٥/ ١٥٥٠ ـ الهندية) أو «تفسيره» (١/ ١٥٥/ ١٥٥٠ ـ الهندية) أو (٦/ ١٠١ ـ ١٠٥ ـ العلمية) وابن المنذر في «تفسيره» (١/ ٣٣١/ ٨٠١) (١/ ٣٣١ ـ العلمية) وابن المنذر في «تفسيره» (١/ ٢٣١/ ٢٥٠١) والطبراني في «المستدرك» والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ /رقم: ٣٠٣١) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٩٤/ ١٥٠).

كلهم من طريق: إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وجوَّد إسناده الحافظ في «الفتح» (٨/ ٧٣ ـ تحت الحديث رقم: ٤٥٥٧).

وسماك بن حرب صدوق في روايته عن غير عكرمة، وهذا منها؛ فالإسناد حسن، والله أعلم.

\* \* \*

[١٧٣] - وعن أبي هريـرة رضي اللَّه عنـه، قال: ﴿ كُنُهُمْ خَيْرَ أُمَيَّةٍ أُخْرِجَتَ

النَّاسِ ﴿ [آل عمران: ١١٠]، قال: «نحنُ خير الناس للناس؛ نَجِيءُ بهم الأغلال في أعناقهم، فَنُدْخِلُهُم في الإسلام».

أخرجه البخاري (٤٥٥٧) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٩ ـ ٣٠) والنسائي في «الكبرى» (١/ ٣٣٢/١) وابن المنذر في «تفسيره» (١/ ٣٣٢/ ٨٠٣) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣٩٧١/٧٣٢) والحاكم (٤/ ٨٤).

من طرق؛ عن أبي حازم، عن أبي هريرة به.

وقد وهم الحاكم في إخراجه واستدراكه، فقد أخرجه البخاري كما رأيت، والله أعلم.

#### \* \* \*

[174] \_ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: (كانوا يَكْرَهُونَ أَن يَرْضَخُوا لأنسبائهم من المشركين، فنزلت هذه الآية: ﴿ لَمُ لَيْسَ عَلَيْكَ مُدَنهُمْ وَلَنَّكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَالُهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِأَنشِكُمْ وَمَا تُنفِقُوكَ إِلَّا البَيْكَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِأَنشِكُمْ وَاللهُوكَ اللهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ وَاللهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ وَاللّ

صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٠٥ ـ ٢٠٣/ ١١٠٥) والبزار (٣/ ٤٢ / ٣٠٥) أو (٥/ ٥٨٥/ ٢) (٣/ ٤٢ ـ ٢١٩٣ / ٤٠٦) أو (٥/ ٥٨٥/ ٢٠٠٢ ـ ٢١٩٣ / ٢٠٠٢ ـ شاكر) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٥٥/ ٢٨٥٢) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ رقم: ١٢٤٥٣) والحاكم (٢/ ٢٨٥ و٤/ ١٥٦ ـ ١٥٠١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٩١) والفريابي في «تفسيره» كما في «العجاب» للحافظ ابن حجر (١/ ٢٨٨) وابن المنذر في «تفسيره» (١/ ٣٩/١).

كلهم من طريق: سفيان الثوري، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح.

وصححه الحاكم والذهبي.

وصححه أيضاً المحدث العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في

«الصحيح المسند في أسباب النزول» (ص ٤٩ ـ ٥٠).

تنبيه: أورد الأثر الحاكم في «مستدركه» في موضعين كما تقدم، لكنه سقط عنده في الموضع الأول ذكر الأعمش في الإسناد، والله أعلم.

# فقه الأثر:

قوله: «يرضخوا لأنسبائهم»؛ أي: يعطوا أنسباءهم، رضخ له من ماله، أي: أعطاه. وأنسبائهم: أقربائهم.

قال الحافظ ابن جرير الطبري في التفسيره : "يعني تعالى ذكره بذلك: ليس عليك يا محمد هدي المشركين إلى الإسلام، فتمنعهم صدقة التطوع، ولا تعطيهم منها ؛ ليدخلوا في الإسلام، حاجة منهم إليها، ولكن الله يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له، فلا تمنعهم الصدقة اه.

#### \* \* \*

[١٧٥] - عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، قال: «قلتُ لعائشةَ زوجِ النبي ﷺ - وأنا يومئذِ حديثُ السِّن -: أرأيتِ قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ السِّنَا وَالْمَرُونَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُونَ بِهِماً. وَمَا أَرَى عَلَى أُحدِ شيئاً أَلاَ يَطُونَ بِهما.

قالت عائشة: «كلا؛ لو كانت كما تقول؛ كانت لا جناح عليه ألا يطّوّف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار؛ كانوا يُهِلُون بمناة، وكانت مناة حَذْوَ قُدَيْدِ، وكانوا يتحرّجُونَ أن يطوفوا بين الصّفا والمروة، فلما جاء الإسلامُ سألوا رسول الله على عن ذلك؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّ المّهَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَآرِ الله عَلَيْ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوّن بِهِمَا ﴾.

أخرجه البخاري (١٦٤٣، ١٧٩٠، ٤٤٩٥) ومسلم (١٦٧٧) ومسلم (١٢٧٧) ومالك في «الموطأ» (١/٣٧٣) ـ كتاب الحج، (٤٢) باب جامع السعي. وأحمد ومالك في «المسند» (٦/٣٤١، ١٦٢، ٢٢٧) أو رقم (٢٥٢٢٣، ٢٥٤٠٤، ٢٥١٥، ٢٦٠١٥ أو رقم ورطبة) وأبو داود (١٩٠١) والنسائي في «المجتبى» (٥/٣٣٧ ـ ٣٣٦) أو رقم (٢٩٦٧، ٢٩٦٧) وفي «الكبرى» (٢/٤١، ٤١١، ٢٩٦٠) وابن ماجه (٢٩٨١) وابن جرير الطبري في «تفسير»

(٢/ ٢٩، ٣١) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٤٦) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٦٦/ ١٤٣٠) والبغوي في «شرح السنة» (رقم: ١٩٢٠) وفي «تفسيره» (١/ ٢٦٣) والبيهقي في «السنن الكبير \_ أو الكبرى» (١/ ٩٦ - ٩٧) والحميدي في «مسنده» (١/ ١٠٧/) وابن خزيمة في «صحيحه» (رقم: والحميدي في «مسنده» (٢١٩/ ١٧٠١) وأبو يعلى في «مسنده» (٨/ ١٧٥ \_ ٢٧٦١) وغيرهم.

من طريقين:

١ ـ الزهري، عن عروة به.

۲ ـ هشام بن عروة، عن أبيه به.

\* \* \*

[١٧٦] \_ عن عاصم الأحول، قال: «قلتُ لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السَّغيَ بين الصفا والمروة؟

قال: «نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلسَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأَ ﴾.

أخرجه البخاري (١٦٤٨، ٤٤٩٦) ومسلم (١٢٧٨) والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢٠١٥/ ٣٩٥٩) والترمذي (٢/ ٢٩٦٦) وابن خزيمة (٤/ ٢٣٥/ ٢٧٦٨) وعبد بن حميد في «المنتخب» (٢/ ٢٤٦/ ٢٤٢٤ ـ العدوي) والبيهقي (٥/ ٩٧) والحاكم (٢/ ٢٧٠) والطبري (٢/ ٢٨٠ ـ ٢٩) وابن أبي حاتم (١/ ٢٦٧/ ١٤٣٢) وغيرهم.

\* \* \*

[۱۷۷] \_ عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: «كان القِصاصُ في بني إسرائيل، ولم يكن فيهم الدِّيَة، فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِمَاسُ فِي الْقَنَلُ المُرُّ وَالْمُرُّ وَالْمُرُ عَلَيْكُمُ الْقِمَاسُ فِي الْقَنَلُ المُرُّ وَالْمُرُ وَالْمُرَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَعُرُوفَ: أَن تتبع هذا بمعروف، وتؤدي هذا بإحسان؛ فخُفَفَ عن هذه الأمة».

أخرجه البخاري (١٨٨٦، ٢٨٨١) والنسائي في «المجتبى» (٨/٣٦) أو رقم

(۱۸۷۱) وفي «الكبرى» (۲/ ۲۹۰ / ۱۱۰۱۶) والطبري في «تفسيره» (۲/ ۲۵) أو رقم (۲۹۹۶ ـ ۲۰۹۱) والشافعي في «مسنده» (۲/ ۹۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار « (۳/ ۱۷۰ / ۱۹۹۵) وابن حبان في «صحيحه» (۲۱ / ۲۳۱ ـ ۳۲۳ / ۲۰۱) وابن الجارود في «المنتقى» (رقم: ۷۷۰) والدارقطني (۳/ ۸۱) والبيهقي (۱۸ / ۲۰) وابن الجارود في «المنتقى» (رقم: ۱۸۷۱) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸/ ۵۱) وعبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۲۷) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۵/ ۸۵) ۲۷۹۲ ـ العلمية) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۹۳ / ۲۷۳) والنحاس وسعيد بن منصور في «سننه» ـ التفسير ـ (۲/ ۲۵۲ / ۲۶۲ ـ آل حميد) والنحاس في «ناسخه» (ص ۲۱) والحاكم (۲/ ۲۷۳).

من طريق: عمرو بن دينار، قال: سمعتُ مجاهداً، عن ابن عباس به.

ورواه عن عمرو بن دينار جماعة؛ منهم: سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، ومحمد بن مسلم.

وخالفهم ورقاء بن عمرو؛ فرواه عن مجاهد، دون ذكر ابن عباس.

أخرجه النسائي في «المجتبى» (٨/ ٣٧) أو رقم (٤٧٨٢)، وهي رواية شاذة.

وخالفهم أيضاً حماد بن سلمة، فرواه عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس.

أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٦٧/ ٢٥٧٤ ـ شاكر) والحاكم (٢/ ٣٦٧). وهي رواية شاذة أيضاً.

قال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (٢٢٣/٥): «قلت: وافق ابن عينة محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، أخرجه الطبري.

وكذا رواه ابن أبي نجيح، عن مجاهد.

وخالف، الجميع حماد بن سلمة؛ فقال: عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس. أخرجه الطبري، والأول هو المحفوظ» اه.

ورواية ابن أبي نجيح أخرجها عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٦٧) وابن النحاس في «ناسخه» (ص ٢١) وابن جرير الطبري (٣/ ٣٦٧ \_ ٣٦٨/ ٢٥٧٧) والطبراني في «الكبير» (١١/ رقم: ١١١٥٥).

\* \* \*

[۱۷۸] \_ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: «نزلت هذه الآية: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَوُا حَقَى بَتَيْنَ لَكُو الْفَيْطُ الْأَيْعَلُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة: ۱۸۷] ولم ينزل ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ، فكان رجالُ إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رِجْلِهِ الخيطَ الأبيض، والخيط الأسود، ولا يزال يأكل ويشربُ حتى يتبيّن له رؤيتهما، فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فعَلِمُوا أنما يعني بذلكَ الليلَ والنهارَ ».

أخرجه البخاري (۱۹۱۷، ۲۹۱۱) ومسلم (۱۰۹۱) وابن جرير الطبري (۲/ ۱۰۰۱) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ۲۹۷/ ۱۱۰۲۲) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٤٦ ـ ٤٧) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣١٨/ ١٦٨٧) والطبراني في «الكبير» (٦/ رقم: ٥٧٩١) والبيهقي (٤/ ٢١٥) والبغوي في «تفسيره» (١/ ١٥٨/).

من طريق: أبي غسان، حدثني أبو حازم، عن سهل به.

\* \* \*

[۱۷۹] \_ عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن فاطمة رضي الله عنها قالت: «يا أنس؛ كيف طابت أنفسكم أن تَختُوا على رسول الله على التراب! وقالت: يا أبتاهُ! مِنْ رَبِّهِ ما أَذْنَاهُ. وا أَبتَاهُ! جنةُ الفردوسِ مأواهُ. وا أبتاهُ! إلى جبريلَ ننعاهُ. وا أبتاهُ! أجابَ رَبًّا دَعَاهُ».

قال حماد بن زید: «حین حدَّث ثابت بکی، وقال ثابت: حین حدَّث به أنس بکی».

صحیح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٢٣/ ٨٨ ـ حسین سلیم أسد) وابن حبان (١/ ٦٦٢ / ٥٩٢) من طریق حماد بن زید، عن ثابت، عن أنس به.

وانظر: «صحيح البخاري» (٤٤٦٢) و«مسند أحمد» (١٩٧/٣) و«سنن النسائي الكبرى» (١٩٧/٣) (١٩٧/٣) و«صحيح ابن حبان» (١٩١/٥٩١/١٤٢) و«مصنف عبد الرزاق» (٦٦٧٣) و«دلائل النبوة» للبيهقي (٧/٢١٢ ـ ٢١٣).

[١٨٠] - وعن انس رضي الله عنه قال: «لما كان اليوم الذي دخَلَ فيه رسولُ الله ﷺ المدينة؛ أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه؛ أظلمَ منها كل شيء. وما نفضنا عن النبي ﷺ الأبدي - وإنا لفي دفنه - حتى أَنْكَرْنَا قلوبَنَا».

صحيح. أخرجه أحمد (٣/ ٢٢١) أو رقم (١٣٣٣١، ١٣٨٥٨ \_ وقي «الشمائل المحمدية» (رقم: ٣٩٥) قرطبة) والترمذي في «جامعه» (٣٦٢١) وفي «الشمائل المحمدية» (رقم: ٣٩٥) وفي وابن ماجه (١٦٣١) والبغوي في «شرح السنة» (١٤/ ٤٩ \_ ٥٠/ ٣٨٣٤) وفي «الأنوار في شمائل النبي المختار» (٢/ ٢٥٦ \_ ٧٥٧/ ١٢١٠) وابن حبان في «صحيحه» (١٢١٠ / ٢٦٤ ] وأبو يعلى في «مسنده» (١٢/ ٥/ ٢٥١) وابن سعد (٣/ ٥٧) وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (٢/ ١٢٨٠ / ١٢٨٧) وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٥٤ / ٢٧٤).

من طريق: جعفر بن سليمان الضّبَعي، عن ثابت، عن أنس به.

وهذا إسناد حسن. في جعفر بن سليمان كلام، لا ينزله عن مرتبة الحسن، لذا قال الحافظ: «صدوق زاهد، لكنه يتشيع».

قلت: وأحسن ما قيل فيه؛ قول ابن شاهين في «المختلف فيهم»: «إنما تُكُلِّمَ فيه المذهب، وما رأيتُ من طعن في حديثه إلا ابن عمار بقوله: جعفر بن سليمان ضعيف».

وقال البزار: «لم نسمع أحداً يطعن عليه في الحديث، ولا في خطأ فيه، إنما ذُكِرَتْ عنه شيعيته، وأما حديثه فمستقيم». انظر «تهذيب التهذيب» (٣٠٨/١ ـ ط الرسالة).

قلت: وقد تكلم بعضهم في روايته عن ثابت؛ ولكني لم أجد من طعن فيه بسبب هذه الرواية، وإنما تكلّموا في الإكثار من روايته عن ثابت.

وقد احتجّ به مسلم وغيره.

فتصحیح إسناده ـ كما فعل محقق مسند أبي يعلى، ومحقق صحیح ابن حبان ـ فيه نظر يسير، والصواب ـ والله أعلم ـ أنه حسن فقط.

وتضعيف إسناده \_ كما فعل الشيخ مصطفى العدوي في تحقيقه على «المنتخب من المسند» لعبد بن حميد \_ غير سديد، والله أعلم.

قلت: لم ينفرد به عن ثابت، بل تابعه عليه حماد بن سلمة عن ثابت به.

أخسرجـه أحـمـد (٣/ ١٢٢، ٢٤٠، ٢٨٧) أو رقـم (١٢٢٥٥، ١٣٥٤٠، ١٣٥٤٠) أخسرجـه أحـمـد (١٣٥٤٠، ١٣٥٤٠) والدارمي في «مسنده» (١/ ٢٢٣/ ١٨ ـ عسين سليم أسد) والحاكم (٣/ ٥٠).

فالأثر صحيح كما قال العلامة الألباني رحمه الله في «مختصر الشمائل» (٣٢ / ٣٣٢). وفي «صحيح موارد الظمآن» (٢/ ٣٣١ \_ ٣٣١/ ١٨١٢).

#### \* \* \*

[١٨١] \_ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم؛ فإن الشيطان لا يدخلُ بيتاً يُقْرَأُ فيه سورة البقرة».

أخرجه النسائي في «الكبرى» ـ عمل اليوم والليلة ـ (٦/ ٢٤٠/) ـ نحوه ـ والدارمي في «مسنده» (٤/ رقم: ٣٤٢٢ ـ حسين سليم أسد) والحاكم (١٠٨١٠) و(٢/ ٥٦١) وأبو عبيد الهروي في «فضائل القرآن» (ص ٧٦) والفريابي في «فضائل القرآن» (رقم: ٣٩، ٤٠).

من طريق: شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الأحوص، عن عبد الله به. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

وقال في الموضع الثاني: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في «الصحيحة» (٢٦/٤).

قلت: لكن البخاري ما روى لأبي الأحوص عن ابن مسعود.

ثم إن رواية سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص ليست من شرطهما، فإنهما لم يخرجاها.

فالإسناد صحيح فقط؛ كما قال الحاكم في الموضع الثاني من المستدرك.

وأخرجه الحاكم (١/ ٥٦١) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٢٥٢/٢٧٢) والطبراني في «الكبير» (٩/ رقم: ٨٦٤٣، ٨٦٤٤). من طريق: عاصم بن أبي النجود، عن أبي الأحوص، عن عبد الله به موقوفاً عليه. وهذا الإسناد قد اختُلِفَ فيه.

فرواه عاصم بن أبي النجود، عن أبي الأحوص، عن عبد الله به مرفوعاً. أخرجه الحاكم (١/ ٥٦١) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٤٥٢، ٤٥٣/ ٢٣٧٧، ٢٣٧٠).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٢٤٠ / ٢٤٠ / ١ والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٤٥٣ / ٢٣٧٩) وابن مردوية كما في «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٧). من طريق محمد بن عجلان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنّى ويدع سورة البقرة يقرؤها؛ فإن الشيطان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفر البيوت؛ الجوف الصّفر من كتاب الله».

وتابعه ـ أي محمد بن عجلان ـ حلو بن السري، عن أبي إسحاق به.

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (رقم: ٢٢٤٨، ٧٧٦٦ ـ الحرمين) وفي «الصغير» (١/ ٥٣).

وأخرجه الفريابي في «فضائل القرآن» (رقم: ٤١) من طريق: زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله موقوفاً.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٣٦٩/ ٥٩٨) والطبراني في «الكبير» (٩/ رقم: ٨٦٤٢) من طريقه ـ عن معمر، عن أبي إسحاق به.

وأخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص ١٧٥) من طريق: شعبة، عن أبي إسحاق به.

فالصواب في هذه الرواية الوقف، أما الرفع فلا يصح.

لكن للمرفوع منه شواهد؛ منها: ما أخرجه مسلم (٧٨٠) وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً؛ فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان».

والحمد لله على إنعامه وامتنانه.

# الدِّينُ ليس بالرأى:

[١٨٢] - عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: «لو كان الدِّينُ بالرَّأْيِ لكانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بالمَسْحِ من أَعْلاَهُ، وقد رأيتُ رسول الله ﷺ يَمْسَحُ على ظَاهِر خُفَيْهِ».

أخرجه أبو داود (١٦٢) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ١٦٥/ ١٨٩٥ \_ العلمية) والبيهقي في «المدخل» (١/ ٢٠١ \_ ٢٠١/ ٢١٩) وابن حزم في «الإحكام» (٦/ ١٠٢٠).

من طريق: حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن على به.

وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» (رقم: ٦٠ ـ ط سمير الزهيري)، وفي «الفتح» (٣٠٢/١٣)، وصححه في «التلخيص»، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود» رقم (١٤٧). ولفظ ابن أبي شيبة: «لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أولى وأحق بالمسح من ظاهرهما، ولكني رأيتُ رسولَ الله ﷺ مسح ظاهرهما».

وانظر «المسند» للإمام أحمد (١/ ٩٥) و«المسند» للحميدي (١/ ٢٦).

وهذا لا يعارض لفظ أبي داود، بل يؤكده، والدليل على هذا أن وكيعاً رواه عن الأعمش بهذا اللفظ، ثم قال \_ أي وكيع \_ : يعني: الخفين. (ذكره أبو داود).

ثم إنه أخرجه برقم (١٦٤) بهذا اللفظ وفي آخره: ١٠٠ وقد مسح النبئ على ظهر خُفّيهِ».

ثم إن ابن أبي شيبة أخرج في «مصنفه» (١/ ١٦٥/ ١٨٩٤) عن حفص، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير؛ أن علياً مسح على الخفين.

والآثار عن علي وغيره من الصحابة كثيرة في الباب، وهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواترة.

ثم بعد ذلك تنكر الطائفة التي تدِّعي أنها تَتَّبِعُ أهلَ البيتِ هذه الآثار

والأحاديث، وتحكم بالتحريم في مسألة المسح على الخفين! ولا حول ولا قوة إلا بالله.

\* \* \*

[١٨٣] - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: انزلت هذه الآية فينا؛ كانت الأنصار إذا حَجُوا فجاؤوا لم يدخلوا من قِبَلِ أبوابِ بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجلٌ من الأنصار فدَخَلَ من قِبَلِ بابه؛ فكأنّه عُيْرَ بلك فنزلت: ﴿وَلَيْسَ الرِّرُ بِأَن تَأْتُوا الْمِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الرِّرَ مَنِ اتَّقَلُ المُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الرِّرَ مَنِ اتَّقَلُ وَأَتُوا الْمُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الرِّرَ مَنِ اتَّقَلُ وَأَتُوا الْمُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الرِّرَ مَنِ اتَّقَلُ وَأَتُوا الْمُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الرِّرَ مَنِ اتَقَلَ وَأَتُوا الْمُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَ المِرْ مَن اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

أخرجه البخاري (١٨٠٣) ومسلم (٣٠٢٦) والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢٥٧) و النسائي في «الكبرى» (٢/ ٤٧٩) و ٢/ ٤٢٥١) و الطبالسي في «مسنده» (رقم: ٧١٧) و أبو يعلى في «مسنده» (٣/ ٢٧٤ \_ ٢٧٤/ ٢٧٥) و ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢/ ١٨٦) و الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣٥) و ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ١٨٦٣) و الراء به .

وأخرجه البخاري (٤٥١٢) وابن جرير الطبري (٢/ ١٨٦) من طريق: إسرائيل، عن أبي إسحاق به.

\* \* \*

[١٨٤] \_ عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلاً جاءه، فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه ﴿وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱللهُ عَبِينَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

فقال: «يا ابن أخي، أُعَيِّرُ بهذه الآية ولا أُقَاتِلُ، أحب إليَّ من أن أُعَيِّر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّاء : ٩٣] إلى آخرها».

قال: فإن الله يقولُ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَنَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَدُّ ﴾ [البقرة: ١٩٣].

قال ابن عمر: «قد فعلنا على عهد رسول الله ﷺ؛ إذ كان الإسلامُ قليلاً،

فكان الرجلُ يُفْتَنُ في دِينِه؛ إما أن يَقْتُلُوهُ، وإما يوثَّقُوهُ، حتى كَثُرَ الإسلامُ فلم تكن فتنة».

فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد؛ قال: فما قولُكَ في على وعثمان؟

قال ابن عمر: «ما قولي في عليّ وعثمان! أما عثمان؛ فكان اللّهُ قد عَفَا عنه، فكرهتم أن يَعْفُو عنه. وأما عليّ؛ فابن عمّ رسول الله ﷺ وخَتَنَه \_ وأشار بيده \_ : وهذه ابنته أو بنته حيث تَرَوْنَ».

أخرجه البخاري (٤٦٥٠) وانظر رقم (٤٥١٣ ـ ٤٥١٥) منه. وانظر الذي بعده.

## \* \* \*

[١٨٥] \_ عن سعيد بن جبير، قال: ﴿خَرَجَ إلينا ابنُ عمر، ونحن نرجوا أن يحدثنا حديثاً عجيباً، فَبَدَرإليه رجلٌ بالمسألة، فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ ما يمنعُكُ من القتال، والله تعالى يقول: ﴿رَبَالِلُومُمْ مَثَنَ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣].

قال: ﴿ ثَكِلَتْكَ أَمُّكَ! أَتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله ﷺ يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس يقاتِلُهم على المُلْكِ».

أخرجه البخاري (٢٥١، ٧٠٩٥) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٢٩٨، ٢٩٨، ١٧٣٣/ ١٧٣٣).

من طریق: بیان، عن وبرة، عن سعید به.

## \* \* \*

[١٨٦] \_ قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة \_ واللفظ لإسحاق \_ أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله (ابن مسعود) رضي الله عنه، قال:

العَنَ اللَّهُ الواشِمَاتِ والمُسْتَوْشِمَاتِ، والنَّامِصَاتِ والمُتَنَّمُصَاتِ، والمُتَفَلِّجَاتِ

للحُسْن؛ المُغَيِّراتِ خَلْقَ اللَّهِ.

قال: فبَلَغَ ذلكَ امرأةً من بني أَسَدِ، يقال لها: أمَّ يعقوبَ \_ وكانت تقرأ القرآن \_ فَأَتَتْهُ، فقالت: ما حديثُ بلغني عنك؛ أنكَ لعنتَ الواشماتِ والمستوشماتِ، والمتفلّجات للحسن المغيرات خلق الله؟!

فقال عبد الله: «وما لي لا أَلْعَنُ من لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في كتاب الله»؟!

فقالت المرأة: لقد قرأتُ ما بين لوحى المصحف، فما وجدتُه!

فقال: «لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه؛ قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا مَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَكُ دُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ الرَّسُولُ فَكُ دُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَأَنهُوا ﴾ [الحشر: ٧]».

قالت المرأة: فإنى أرى شيئاً من هذا على امرأتِكَ الآن.

قال: «اذهبی فانظری».

قال: فَدَخَلَتْ على امرأةِ عبد الله؛ فلم تَرَ شيئاً. فجاءت إليه، فقالت: ما رأيتُ شيئاً. قال: «أما لو كان ذلك لم نُجَامِعْهَا».

أخرجه البخاري (٤٨٨٦، ٤٨٨٧، ٥٩٣١، ٥٩٣٥، ٥٩٤٥، ٥٩٤٥) أو رقم ومسلم (٢١٢٥) وأبو داود (٤١٦٩) والنسائي في «المجتبى» (١٤٦٨) أو رقم (٥١١٤) وفي «الكبرى» (٥/٤٢٢) والنسائي في «المجتبى» (٩٣٨١) والترمذي (٥١١٤) وفي «الكبرى» (١/٤٢٥) وأحمد (١/٤٥٤) والآجري في «الشريعة» (١/ ٢٧٨٢) وابن ماجه (١٩٨٩) وأحمد (١/٤٥٤) والآجري في «الإبانة» (١/رقم: ١٨١، ١٨١، ١٠٩/ ١١٨١ - الوليد سيف النصر) وابن بطة في «الإبانة» (١/رقم: ١٨١، ٢٦، ٢٩) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/١١٨١، ١١٨١/ ٢٣٣٦) والحميدي في «مسنده» (رقم: ٩٧)، وغيرهم كثير.

من طریق: منصور به.

# فقه الأثر:

الواشمة: فاعلة الوشم؛ وهي أن تغرز إبرة أو مسلَّة أو نحوها في ظهر

الكف أو المعصم أو نحوه، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل، فيخضر.

والنامصة: هي التي تزيل الشعر من الوجه.

والمتفلّجة: هي التي تعالج أسنانها فتفرق بينها، أو تحدّها وترقّها إذا كبرت في السنّ حتى تشبه الشابات.

وفي الأثر تحريم هذه الأمور، ولعن من فعلها.

واختلف العلماء في النامصة؛ هل لها أن تحلق لحيتها إن نبت لها لحية، أو أن ترقّق حواجبها إن طلب زوجها ذلك منها.

فقد قال أبو جعفر الطبري \_ فيما نقله عنه أبو العباس القرطبي في «المفهم» (٥/٥) \_: «لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خُلْقها الذي خلقها الله تعالى عليه بزيادة أو نقص؛ التماس الحسن لزوج أو غيره، سواءٌ فلَجت أسنانها، أو وشرتها، أو كان لها سنّ زائدة فأزالتها، أو أسنان طوال فقطعت أطرافها. وكذلك لا يجوز لها حُلْقَ لحيةٍ أو شارب، أو عنفقة إن نبتت لها؛ لأن كل ذلك تغيير لخلق الله تعالى».

وقد استثنى الإمام النووي رحمه الله من النمص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب. . وقال: لا يحرم عليها إزالتها؛ بل يستحب.

انظر «المنهاج شرح صحیح مسلم» (۱۱/ ۱۰۰ ـ ۱۰۷) و «فتح الباري» (۱۰/ ۳۹۰ ـ ۳۹۱) تحت الحدیث رقم: ۵۹۳۹).

وفي الأثر بيان أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما قاله بمنزلة ما جاء في القرآن الكريم، فلا يجوز لأحد أن يفصل بين الكتاب وبين السنة، ومن فعل ذلك فقد ضل ضلالاً بعيداً، بل من أنكر السنة فقد كفر.

قوله: «لم نجامعها»؛ قد يكون المقصود به الوطء، وقد يكون المقصود به المساكنة والاجتماع، والأخير مال إليه الحافظ في «الفتح».

\* \* \*

[١٨٧] \_ عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ وَتَكَزَّدُواْ فَإِكَ

خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَیُّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، قال: «كان ناسٌ يُحجُّونَ بغير زَادِ، فنزلت ﴿ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَیُّ﴾.

أخرجه البخاري (١٥٢٣) وأبو داود (١٧٣٠) والنسائي في «الكبرى» (٦/ اخرجه البخاري) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٦٢/٢) أو (١٦٢/١٥٦/ ٣٧٣٠ ـ شاكر) والبيهقي في «السنن» (٤/ ٣٣٣) وفي «شعب الإيمان» (٣/ ٣٩٧/١٥) وابن حبان والواحدي في «الوسيط» (١/ ٢٩٤) وفي «أسباب النزول» (ص ٤٢) وابن حبان (٦/ ٢٦٩١/ ٢٦٩١).

من طريق: عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وروي عن عكرمة مرسلاً، ورواية الوصل أصح.

\* \* \*

[١٨٨] - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: اكانت قُريش تَقِفُ بالمزدلفة - ويُسمَّون الحُمْسَ - وسائر العربِ تَقِفُ بعرفة، فأمر اللَّهُ نبيّهُ عَلَيْ أَن يَقِفَ بعرفة، ثم يَذْفَعَ منها، فأنزل اللَّهُ تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ [البقرة: ١٩٩].

أخرجه البخاري (١٦٦٥، ٢٥٥٠) ومسلم (١٢١٩) والنسائي في «المجتبى» (٥/ ٢٥٥) أو رقم (٢٠١٣) وفي «الكبرى» (٢/ ٢٥١٥) و٦/ ٤٠١٣) و٦/ ٢٠٠٣) أو رقم (١٩٠٠) وفي «الكبرى» (١١٠٣٤) وابن ماجه (١٩١٠) وابن خزيمة في وأبو داود (١٩١٠) والترمذي (٨٨٤) وابن حبان في «صحيحه» ـ الإحسان ـ (٩/ ١٦٩/ ٣٥٥٩) والبيهقي (٥/ ٣١١) والطبري في «تفسيره» (٢/ ١٦٢) أو رقم (١٦٢١ مناكر) والبغوي في «شرح السنة» (رقم: ١٩٢٥) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٤٣) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٣٥٤).

من طرق؛ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

\* \* \*

[١٨٩] \_ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، عن قتادة، قال: قلتُ لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: «نعم».

أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٢٦٣) والترمذي (٢٧٢٩) والبيهقي في

«السنن الكبرى» (٧/ ٩٩) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٢٤٦) والخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (٣/ ٢١١٩/ ١٨٢٥) وابن حبان (٤٩١) والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٨٨ ـ ٢٨٨/ ٣٣٥٠) وأبو يعلى في «مسنده» (٥/ ٢٥٢/ ٢٨٧١).

من طرق؛ عن قتادة به.

#### \* \* \*

[١٩٠] \_ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «كان أصحابُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قَدِموا من سَفَرِ تعانقوا».

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١/ ٩٧/٣٧ - الحرمين) قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد الرقي، نا يحيى بن سليمان الجُعفي، نا عبد السلام بن حرب، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس به.

وإسناده حسن كما تراه مفصّلاً في «الصحيحة» (٦/ رقم: ٢٦٤٧).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٢٤٦) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٨١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٠٠) بنحو منه عن الشعبي.

وقال الألباني في «الصحيحة» (٦/ القسم الأول/ ص ٣٠٤): «بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن مفلح الحنبلي في «الآداب الشرعية» (٢/ ٢٧٢)».

## \* \* \*

[١٩١] \_ عن أبي مدينة الدارمي \_ وكانت له صحبة \_ قال: «كان الرجلان من أصحابِ النبي على إذا التقيا لم يَفْتَرِقًا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: ﴿وَالْمَمْرِ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَغِي خُمْرٍ ﴿ وَالْمَمْرِ ﴾ ، ثم يُسَلِّمُ أحدهما على الآخر».

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥/ ٢١٥ / ٥١٢٤ - الحرمين) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٥٠٥ / ٥٠٠ - الهندية) من طريق: حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي مدينة به.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (٦/ رقم: ٢٦٤٨).

\* \* \*

[١٩٢] - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: (كانت اليهودُ تقولُ في الرجل يأتي امرأته من قِبَلِ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا؛ إن الولدَ يكون أحولَ، فأنزل الله تعالى: ﴿ نِسَاتُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّ شِنْمُ ۗ (البقرة: ٢٢٣].

أخرجه البخاري (٤٥٢٨) ومسلم (١٤٣٥) وأبو داود (٢١٦٣) والنسائي في «الكبرى» (٥/٤٣٤/ ٣١٤) والترمذي الكبرى» (٥/٤٣٤/ ٣١٤) وابن ماجه (١٩٧٥) والطبري في «تفسيره» (٢/٤٣٤ ـ ٢٣٥) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/٤٠٤) وابن حبان في «صحيحه» (٩/٤٧٤) ٢١٥/ حاتم في «السيره» (٢/٤٠٤) وابن حبان في «صحيحه» (٩/٤٧٤) ٢١٥/ ٢١٦٦ وابن أبي شيبة (٤/٢٢٩) والبيهقي في «السنن» (٧/٤١) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٤١٨) وابن أبي شيبة (٤/٢٢١/ ١٦٠/ ١٦٠/) والمديوقي في «السنن» (٧/٤١، ١٩٥١) وفي «معرفة السنن والآثار» (١٠/١٠/ ١٦٠/ ١٢٠٥) والدارمي في «مسنده» (رقم: ٢٢٦٠، ١١٧٠ ـ الداراني) وعبد الرزاق في «سننه» ـ التفسير ـ (٣/٥٤/ ٢٢٨ ـ الصميعي) والحميدي في «مسنده» (٢/٢٣٥/ ٣٢٠) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/٠٤) وأبو يعلى في «مسنده» (١/٢١/ ٢٠٤٤) والطحاوي في «شرح السنة» (٩/٥٠١/ ٣٢٠) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم: ١٣٨٠) وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/٩٨) والسهمي في «تاريخ جرجان» (رقم: ١٦٠، ٢١٠) و.

كلهم من طرق؛ عن محمد بن المنكدر، عن جابر به.

\* \* \*

[۱۹۳] - عن معقل بن يسار رضي الله عنه، قال: "كانت لي أخت تُخْطَبُ؛ فأمنعُها، فخطبها ابن عَمِّ لي، فزوَّجتها إياه، فَاصْطَحَبَا ما شاء الله أن يَصْطَحِبَا، ثم طلقها طلاقاً له عليها رجعةٌ، فتركها حتى انقضَتْ عدّتُها وخطبها الخُطَّاب؛ جاء فخطبها، فقلتُ: يا لُكَعُ! خطبتَ أختي فمنعتُها الناسَ وآثرتُكَ بها؛ طلَّقتها، فلما انقضَتْ عِدَّتُها جثتَ تخطِبُها! لا والله الذي لا إله إلا هو؛ لا أُزوِّجُكُما. ففيَّ نزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا طَلَقَمُ الرِسَاة فَلَكُ: اللهِ الله عَنْ لَا تَعْمُ الْوَسَاة فَلَكُ: اللهُ الله عَنْ لَا تَعْمَدُ الْوَاحَدُهُا اللهُ الله وطاعة؛ كَفَرْتُ عن يميني، وأنكحتُها».

أخرجه البخاري (٢٠٨٧، ٥١٣٠، ٥٣٣٠) وأبو داود (٢٠٨٧) والنسائي في

«الكبرى» (٦/ ٢٩٨١) وابن جرير (١١٠٤١، ٢٩٨١) والترمذي (٢٩٨١) وابن جرير الطبري (٢/ ٢٩٨١) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٢٦٦ ـ ٢٢٥٤/٢٥٤) والطبالسي (٩٣٠) والطبراني في «الكبير» (٢٠/ رقم: ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٧٥) والارقطني في «السنن» (٣/ ٢٢٢ ـ ٢٢٤) والحاكم (٢/ ١٧٤، ٢٨٠) والبيهقي في «السنن» (١/ ١٧٤) وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٤٤) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٤٢) والواحدي في «الوسيط» (١/ ٣٣٤) وفي «أسباب النزول» (ص ٥٦ ـ ٥٧).

من طرق، عن الحسن البصري، عن معقل بن يسار به.

## فقه الأثر:

قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير وليّ؛ لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيباً، فلو كان الأمر إليها دون وليّها لزوّجَتْ نفسها، ولم تَحْتَجُ إلى وليها معقل بن يسار، وإنما خاطب الله في الآية الأولياء، فقال: ﴿فَلَا تَعْشُلُوهُنَّ أَن يَنكِمْنَ﴾، ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء، في التزويج مع رضاهن» اه.

ونحو هذا قال ابن جرير الطبري وغيره.

قلت: ويدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا نكاح إلا بولي . . . » .

وقوله: «يا لكع»؛ اللكع عند العرب: العبد، أو هو استعمال للدلالة على الحمق والذّم، ويخاطب به عادة اللئيم.

泰 朱 泰

[198] \_ عن أبي يونس \_ مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً، وقالت: «إذا بلغت هذه الآية فَاذِنِّي: ﴿ حَنِظُواْ عَلَ ٱلمَّكَوَّةِ وَالصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨]». فلما بلغتها آذنتُها، فأَمْلَتْ عليَّ: «حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتُها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».

أخرجه مسلم (٦٢٩) ومالك في «الموطأ» (١/ ١٣٨/ ٢٥) كتاب صلاة

الجماعة، باب: الصلاة الوسطى. وأبو داود (٤١٠) والنسائي في «المجتبى» (١/ ٢٣٦) أو رقم (٤٧٢) وفي «المحبرى» (١/ ٣٦٦/١٥٤) أو رقم (٤٧٢) وفي «المسند» (٦/ ٣٠٤) وابن جرير الطبري في والترمذي (٢٩٨١) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢/ ٢٩٦) وابن أبي داود في «المصاحف» (ص ٨٤) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٢٢٢) والطحاوي في «شرح معانى الآثار» (١/ ١٧٢).

من طريق: زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي يونس به.

\* \* \*

[١٩٥] - عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: (كُنّا نتكَلّمُ في الصلاة؛ يكلّمُ أحدُنا صاحِبَهُ فيما بينه وبينه، حتى نزلت هذه الآية: ﴿ كَنِظُواْ عَلَ المّسَكَوَتِ وَالصَّكَوَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَنَنِتِينَ ﴿ البترة: ٢٣٨] فأمرنا بالسكوت».

أخرجه البخاري (١٢٠٠، ٤٥٣٤) ومسلم (٣٥٩) وأبو داود (٩٤٩) والنسائي في «المجتبى» (١٨/٣) أو رقم (١٢١٩) وفي «الكبرى» (٢/٤٠٣/ ١٠٠٤) والنسائي في «المجتبى» (٢/٩٨٦، ١٠٠٠) وأحمد (٤/٨٣٧) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢/٤٥٣) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/٤٤٩) (٢٣٧٧/٤٤٩) وابن خزيمة في «صحيحه» (٢/٤٣١/ ٢٥٨، ٢٥٨) وعبد بن حميد في «المنتخب» وابن خزيمة في «السنن» (٢/٣٤/ ٢٥٨) وابن حبان في «صحيحه» ـ الإحسان ـ (٣/٢٣/ ٢١، ٢١، ٢٢/ ٢٤٥٠) وابن حبان في «صحيحه» ـ الإحسان ـ (١/١٩٠) وأبو عبيد في «غريب» (١/٢٤٠) والخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٢١) وأبو عبيد في «غريبه» (١/ ١٣٤) والمعجم الكبير» (٥/رقم: ٢٢٠٥ ـ ٢٣٢/ ١٥٦٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٠١) وأبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» (١/ ٢٤٠) وأبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» (١/ ٢٤٠) وفي «ناسخه» وأبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» (١/ ٢٤٠) وفي «ناسخه» (ص ١٩) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٢٢١) وفي «شرح السنة» (رقم: ٢٢٧).

من طرق؛ عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد به.

\* \* \*

[١٩٦] \_ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «كان أصحابُ رسولِ الله عنه، قال: «كان أصحابُ رسولِ الله عنه الله ينه ينه الله عنه الله عنه الله عنه التقوا من ورائها؛ سلّم بعضهم على بعض».

صحيح. أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم: ٢٤١) من طريق: حماد بن سلمة، ثنا ثابت وحميد، عن أنس به.

وإسناده صحيح كما قال الألباني في «الصحيحة» (المجلد الأول/ص ٣٦٣ ـ المعارف).

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٩٨٧/٦٩/٨ ـ الحرمين) من طريق: موسى بن هارون، ثنا سهل بن صالح الأنطاكي، عن يزيد بن أبي منصور، عن أنس به.

وحسن إسناده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٣٤)، وقال الألباني ـ في المصدر السابق ـ : «وهو إسناد رباعي جيد».

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ١٠١١) من طريق: الضحاك بن نبراس أبى الحسن، عن ثابت، عن أنس به.

والضحاك بن نبراس؛ ليّن الحديث، ومثل هذا الإسناد حسن في الشواهد والمتابعات.

\* \* \*

[۱۹۷] \_ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس؛ أنه أتاه رجُلٌ، فقال: إني خطبتُ امرأة، فأَبَتُ أن تنكحني، وخطبها غيري؛ فأحبّتُ أن تنكِحَهُ، فغِرْتُ عليها فقتلتُها؛ فهل لى من توبة؟

قال: «أمُّكُ حية»؟

قال: لا.

قال: «تُبْ إلى الله عز وجل، وتقرَّب إليه ما استطعتَ».

فذهبتُ فسألتُ ابنَ عباس: لمَ سألتَهُ عن حياة أمه؟

فقال: «إني لا أعلمُ عملاً أقربُ إلى الله عز وجل من برِّ الوالدة».

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ٤) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٢٠٥/ ٧٩١٣) من طريق: زيد بن أسلم به نحوه.

وقال العلامة الألباني في «الصحيحة» (٦/ ٧١١): «صحيح على شرط الشيخين».

#### \* \* \*

[١٩٨] \_ وقال البخاري: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا زياد بن مِخْرَاق، قال: حدثني طَيْسَلَة بن ميَّاس، قال: كنتُ مع النَّجَدات، فأصبتُ ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر، فذكرتُ ذلك لابن عمر. قال: «ما هي»؟ قلتُ: كذا وكذا.

قال: «ليست هذه من الكبائر؛ هُنَّ تسع: الإشراكُ بالله، وقَتْلُ نَسَمةٍ، والفرارُ من الزَّخفِ، وقَذْفُ المُخصَنَة، وأكل الربا، وأكلُ مالِ اليتيم، وإلحادٌ في المسجد، والذي يَسْتَسْخِرُ، وبكاءُ الوالدين من العقوقِ».

قال لي ابن عمر: «أَتَفْرَقُ النارَ وتحبُ أن تدخُلَ الجنة»؟ قلتُ: إي والله! قال: «أَحَىُ والله! قال: «أَحَىُ والداكَ»؟ قلتُ: عندي أمى.

قال: فوالله؛ لو ألَنْتَ لها الكلامَ، وأطعمتَها الطعامَ؛ لتَدْخُلَنَّ الجنَّة ما اجتنبتَ الكبائر».

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ٨)، وقال الألباني: «صحيح». عُريب الأثر:

النجدات: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي، وهم فرقة من الحرورية الخوارج. يستسخر: أي يسخر ويستهزىء.

أتفرق: أتخاف وتفزع.

[١٩٩] \_ وقال البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، قال: حدثنا سعيد بن أبي بردة، قال: سمعتُ أبي يُحدّثُ؛ أنه شهد ابن عمر ورجلٌ يماني يطوفُ بالبيت، حمل أمَّهُ وراء ظهره، يقول:

إنسي لها بعيسرُها المسللُلُ إن أُذْعِسرَتْ ركابُها لهم أُذْعَسرَ ثم قال: يا ابن عمر؛ أثراني جزيتها؟

قال: «لا؛ ولا بزفرة واحدة».

ثم طاف ابنُ حمر، فأتى المقام، فصلًى ركعتين، ثم قال: «يا ابن أبي موسى! إن كل ركعتين تكفّران ما أمامهما».

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ١١) وابن المبارك في «البر والصلة» (رقم: ٣٨) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٢٠٩/ ٧٩٢٦) وابن الجوزي في «البر والصلة» (رقم: ٥) من طريق: شعبة به.

وصحّح إسناده الشيخ الألباني في تعليقه على «الأدب المفرد» (ص ١٧).

وأخرجه البزار (٢/ ٣٧١/ ١٨٧٢ \_ كشف الأستار) مرفوعاً، ولا يصح إسناده.

## \* \* \*

[۲۰۰] \_ عن عبيد بن عمير، قال: بَلَغَ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغْتَسَلْنَ أن يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ. فقالت: «يا عجباً لابن عمرو هذا! يأمرُ النساء إذا اغْتَسَلْنَ أن ينقضْنَ رؤوسَهُنًا! أفلا يأمُرُهُنَّ أن يَخلِقْنَ رؤوسَهُنًا!

لقد اغتَسَلْتُ أنا ورسولُ الله ﷺ من إناءِ واحد؛ ولا أزيدُ على أن أَفرِغَ على رأسى ثلاثَ إفراغاتٍ».

أخرجه مسلم (٣٣١) وأحمد (٣/٦) أو رقم (٢٤٢٦٩ ـ قرطبة) والنسائي في «المجتبى» (٢٠٣/١) أو رقم (٤١٦) وابن ماجه (٢٠٤) وابن أبي شيبة (١/ ٧٩٣/٧٣ ـ العلمية) والبيهقي في «السنن» (١/ ٨١) وابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٣٣) ـ مختصراً بنحوه \_.

من طريق: أبي الزبير، عن عبيد بن عمير به.

وانظر لفقه الأثر «الصحيحة» (١/ ٣٦٧ ـ المعارف).

تنبيه: عزا الشيخ الفاضل زكريا بن غلام الباكستاني في كتابه القيّم «ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه» (١/ ١١٠) هذا الأثر لابن المنذر فقط، وأورده مختصراً، والأولى أن تُذكر الرواية المذكورة هنا، والله أعلم.

وقد فات الشيخ الفاضل - وفقه الله - كثير من الآثار الصحيحة في هذا الباب - باب الفقه - وكثير منها في الكتب الستة وغيرها، فلعله يستدركها في الطبعات السابقة، ويستفيد من كتابنا هذا - فقد أوردتُ عدداً منها في هذا الجزء، والذي بعده - كما أني قد استفدتُ من كتابه كثيراً، فجزاه الله خيراً، وهكذا فإن العِلْمَ رَحِمٌ بين أهله، نسألُ الله تعالى أن نكون من أهله.

#### \* \* \*

[٢٠١] - عن همام بن الحارث، قال: نزل بعائشة ضيفٌ، فأمرَتْ له بملحفة لها صفراء، فنام فيها، فاحتلم؛ فاستحيى أن يُرْسِلَ بها وفيها أثر الاحتلام. قال: فغمسها في الماء، ثم أرسل بها.

فقالت عائشة: «لِمَ أفسدَ علينا ثوبنا؟! إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، لربما فركته من ثوب رسول الله ﷺ بأصابعي.

أخرجه مسلم (١/ ٢٠١) ـ كتاب الطهارة ـ (٣٢) باب حكم المنيّ، ـ بسنده دون المتن ـ وأحمد (٣/ ٤٣١) أو رقم (٢٤٢٦٧ ـ قرطبة) والترمذي (١١٦) وابن ماجه (٥٣٨) والحميدي في «المسند» (١/ ٩٧/ ١٨٦) وابن أبي شيبة (١/ ٨٣/ ١٩٠) ـ العلمية) وأبو عوانة في «مسنده» (١/ ١٧٥/ ١٧٥).

من طريق: إبراهيم، عن همام به.

وفيه دليل قوي على أن المني طاهر؛ إذ لو كان نجساً لما كانت أم المؤمنين تفركه، بل كان الواجب غسله، وتفصيل هذه المسألة في مظانه من كتب الفقه.

[۲۰۲] \_ عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: "كان رجلٌ من الأنصار أَسُلَمَ ثم ارتدً، ولحِقَ بالشركِ، ثم نَدِمَ؛ فأرسَلَ إلى قومه: سَلُوا رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ هل لي من توبة؟ فجاء قومُه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: إن فلاناً قد نَدِمَ، وإنه قد أمرنا أن نسألكَ: هل له من توبة؟ فنزل قول الله: ﴿كَيْنَ يَهْدِى اللهُ قَرْمًا كَفَرُوا بَعَدَ إِيمَنَهِم ﴾ [آل عمران: ٨٦] إلى قوله: ﴿غَنُورٌ رَحِيمُ ﴾ [آل عمران: ٨٩]، فأرسل إليه؛ فأسلم».

صحیح. أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧) أو رقم (٢٢١٨ ـ شاكر) والنسائي في «المجتبی» (٧/ ١٠٦٥) أو رقم (٤٠٧٩) وفي «الكبری» (٦/ ٣١١/ ١٠٦٥) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٤١ ـ ٢٤٢) أو (٦/ ٢٧٠ ـ ٣٧٥/ ٣٧٠ ـ شاكر) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٢٩٩/ ٣٧٨٩) وابن حبان في «صحيحه» (١٠/ ٣٢٩) والحاكم (٢/ ١٤٢ و٤/ ٣٦٦) والبيهقي في «السنن» (٨/ ١٩٥) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١١٤ ـ ط. الريان والذخائر).

من طريق: داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وصحّح إسناد المحدث أحمد شاكر، وصححه العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص ٥٣ ـ ٥٥)، والعلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في «صحيح سنن النسائي» (٣/ ٨٥٣/ ٣٧٩٢ ـ المكتب الإسلامي).

وقد رواه الواحدي (ص ١١٣) من طريق علي بن عاصم، عن خالد بن مهران الحذاء وداود، عن عكرمة به.

وعلي بن عاصم بن صهيب؛ «صدوق يخطىء»، والمحفوظ رواية داود وحده، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

[٢٠٣] \_ وعن ابن عباس رضي الله عنه، قال: « ﴿ حَسَبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ قالها إبراهيم عليه السلام حين أُلقيَ في النار، وقالها محمد صلى الله عليه

وَالَهُ وَسِلْمَ حَيِّنَ قَالُوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَيِقِمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣]».

أخرجه البخاري (٢٥ ٤٥٦٤) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ١٥٤) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨١٨/ ٤٥٢١) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٤٥٢١/ ٤٥٢١) وابن المنذر في «تفسيره» (٢/ ١٩٧/ ١٠٤٠) والبندر في «تفسيره» (١/ ٢٩٨/ ١٠٤١) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٣١٧) وفي «الأسماء والصفات» (١/ ٢١٢/ ١٤٦ ـ ط السوادي).

من طرق؛ عن أبي حصين، عن أبي الضحى، عن ابن عباس به.

\* \* \*

[٢٠٤] - عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، قال: «ما زالَ أَمْرُ بني إسرائيل مُغتَدِلاً، ليس فيه شيءً؛ حتى نَشَأَ فيهم المُولَّدُونَ أبناءُ سبايا الأمم؛ أبناء النساء التي سَبَتْ بنو إسرائيل من غيرهم، فقالوا فيهم بالرَّأي؛ فأَضَلُوهم».

صحيح. أخرجه الدارمي في «مسنده» (١/ ٢٤١/ ١٢٢ ـ ط الداراني) من طريق: محمد بن عيبنة، ثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة به.

قال محققه: "إسناده جيد؛ محمد بن عيينة الفزاري ترجمه البخاري في "الكبير" (١/ ٢٠٤)، ولم يوردا في الكبير" (١/ ٤٢)، ولم يوردا في جرحاً ولا تعديلاً، وقد روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ٥٤ ـ ٥٥) اه.

قلت: وعلي بن مسهر؛ ثقة مُحْتَجٌ به في «الصحيحين»، لكن قال الحافظ في «التقريب»: «ثقة له غرائب بعد أن أضر»، وتعقبه صاحبا «التحرير» (٣/٥٥)، والذي يظهر أن قول الحافظ له وجه.

وقد خالفه في هذا الأثر من هو أوثق منه وأضبط؛ فقد رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢٠١٥/١٠٤٧) عن ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن هشام بن عروة، أنه سمع أباه يقول: . . . فذكره.

وهذا إسناد صحيح.

ثم أخرجه (٢/ ١٠٥٢/ ١٠٣١) والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١/ ٣٥٥/ ٢٠٨) والهروي في «ذم ٣٣٥/ ٢٢٢) والهروي في «ذم الكلام» (١/ ٣٥٤ \_ ٣٥٥/ ٦٢).

من طريق: سفيان بن عيينة، عن هشام به.

وأخرجه الهروي في المصدر السابق، من طريق: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام به.

وأخرجه الفسوي ـ كما في ذيل «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٣٩٣) و «تاريخ بغداد» (٣١/ ٣٩٤) من طريق: إسماعيل بن عياش، ثنا هشام به.

ورُوِي مرفوعاً؛ لكنه لا يصح، وقال الهروي رحمه الله: «هذا حديث عجيب»! ثم ذكر أن المحفوظ رواية عروة بن الزبير.

وأخرجه الشافعي في «السنن» (٢/ ٥٢/٥٢) والبيهقي في «معرفة السنن والخرجه الشافعي في «السنن» (١/ ٣٥٦ ـ ٣٥٥/ ٦٥) من والآثار» (١/ ٣٥٥ ـ ٣٥٥/ ٦٥) من قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وإسناده ضعيف.

#### \* \* \*

[٢٠٥] \_ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: «أَبْخَلُ الناسِ من بَخِلَ بالسلام، وأعجَزُ الناس من عَجِزَ عن الدعاء».

صحيحٌ موقوفٌ، ورُوي مرفوعاً.

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (١٢/٥/١٢) ومن طريقه ابن حبان في «صحيحه» (١٠/ ٣٤٩ - ٣٤٩/ ٣٥٠ - الرسالة) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٢٢٩/ ٤٢٩ - العلمية) ومحمد بن فضيل الضبي في «الدعاء» (ص ٢٢٠/ رقم: ٥٤ - الرشد).

من طريق: عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة به موقوفاً.

وهذا إسناد صحيح، كما قال الحافظ في «فتح الباري» (٩/ ٥٦٥) تحت الحديث رقم (٥٤٤١).

ورواه عن عاصم: محمد بن فضيل الضبي ـ وهو ثقة.

وإسماعيل بن زكريا \_ هو: الخُلقاني \_ اصدوق يخطى، قليلاً كما في التقريب، وأخرج له البخارى متابعة.

قلت: وخالفهما حفص بن غياث، فرواه مرفوعاً.

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦/ ٢٧٤/ ٥٥٨٠ ـ الطحان) أو (٥/ ٢٧٤/ ٢٥٥ ـ الطحان) أو (٥/ ٣٧١/ ٥٥٩ ـ الحرمين) وفي «الدعاء» (رقم: ٦٠) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٢٨٩/ ٨٧٦٧) وأبو الشيخ في «الأمثال» (ص ٢٨٩) والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ٣٣٧) والمقدسي في «الترغيب في الدعاء» (ص ٢٧).

من طريق: مسروق بن المرزبان، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول به رفعه.

قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢/ ٦٠١/١٥٠): «وهذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير مسروق، وهو صدوق له أوهام، كما قال الحافظ، فمثله حسن الحديث..».

قلت: وتحسين هذا الإسناد فيه نظر لما يلي:

مسروق بن المرزبان له أوهام كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهذا منها فإن المحفوظ في هذا الإسناد الوقف.

وكذا حال حفص بن غياث؛ فهو ـ وإن كان ثقة ـ لكنه تغير حفظه قليلاً كما ذكر الحافظ، وهو إنما اعتمد البخاري في روايته عن الأعمش.

ولذا فإن الحافظ الدارقطني أعلِّ الحديث في العلل، ورجِّح رواية الوقف.

قلت: لكن الحديث صحيح لغيره (مرفوعاً)، فإن له شواهد من حديث أنس بن مالك، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مغفل، وجابر بن عبد الله و أفضلها حديث عبد الله بن مغفل، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في «الصحيحة»، وباقي الشواهد ذكرها محقق كتاب «المطالب العالية» \_ الجزء (٢٥ \_ 77 المجلد الثالث عشر/ص 77 محمر رقم: 77 لمجلد الثالث عشر/ص 77 مالح القاسم.

والحمد لله على نعمه كلها.

[٢٠٦] \_ قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري، ثم المازني مازن بني النجار، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلتُ له: أرأيتَ وضوءَ عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر؛ عَمَّ هو؟

فقال: «حدَّثَتُهُ أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل، حدَّثها؛ أن رسولَ الله على كانَ أمر بالوضوءِ لكل صلاة؛ طاهراً كان أو غير طاهر، فلما شَقَّ ذلك على رسول الله على أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حَدَث.

قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات، .

حسن. أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٢٥) أو رقم (٢٢٠٥٥ - ورطبة) وأبو داود (٤٨) وابن خزيمة في «صحيحه» (١١ / ١١، ٧١ - ٧١ / ١٥، ١٣٨) والحاكم (١/ ١٥٦) والبيهقي (١/ ٣٧) والحازمي في «الاعتبار» (ص ٥٥ - ط حمص).

من طريق: محمد بن إسحاق به.

وهذا إسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر ـ كما في حاشيته على نسخته من «السنن» للإمام أبي داود السجستاني، انظر «السنن» لأبي داود (١/ ١٧) بتحقيق محمد عوامة، وانظر «فتح الباري» (١/ ٣١٦) و«التلخيص الحبير» (١/ ٦٨).

وحسنه أيضاً الحازمي، والشيخ الألباني في الصحيح سنن أبي داودا (رقم: ٣٨).

تنبيه: وقع عند أبي داود في «السنن» وفي «صحيح السنن»: «عبد الله بن عبد الله بن عبد الله .

وأشار محمد عوامة أنه وقع في نسخة ابن الأعرابي: «عبيد الله بن عبد الله».

[۲۰۷] - قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، أن ابن جريج أخبرهم؛ عن ابن أبي مُليكة، أن علقمة بن وقاص أخبره؛ أن مروان قال لبوًابه: اذهَب يا رافعُ إلى ابن عباس، فقل: لئن كان كل امرىء فَرِحَ بما أوتي، وأحبً أن يُحْمَدَ بما لم يعمل معذَّباً لنُعَذَّبَنَ أجمعون.

فقال ابن عباس: «ما لكم ولهذه؟! إنما دعا النبي على يهود، فسألهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيئَقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ ﴾ كذلك حسى قوله: ﴿يَفَرُحُونَ بِمَا آنَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا مِمَا لَمَ يَنْعَلُوا ﴾ [آل عمران: ١٨٨]».

أخرجه البخاري (٤٥٦٨) ومسلم (٢٧٧٨) وأحمد (٢/ ٢٩٨) أو رقم (٢٧١٠) والترمذي (٢٠١٤) (٣٠١٤) والترمذي (٣٠١٤) والترمذي (٣٠١٤) وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١٤١ - ١٤٢) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (١/ ١٤٨) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٣٩/ ١٣٤٧) وابن المنذر في «تفسيره» (١/ ١٣٨/ ١٠٤٥) وابن المنذر في «تفسيره» (١/ ٢٥٨ - ٢٥١/ ٥٢٩) والطبراني في «الكبير» (١٠/ رقم: ١٠٧٠) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٣٧ - ١٣٨ - الحميدان) والحاكم (٢/ ٢٩٩) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٣٨٤).

من طريق: ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان... ثم ذكره.

خلا البخاري فأخرجه عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص كما تقدم.

ومن هذا الطريق أخرجه ابن المنذر (٢/ ٢٩٩/ ١٢٥٤).

ثم قال البخاري رحمه الله: «حدثنا مقاتل، أخبرنا الحجاج، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف، أنه أخبره أن مروان، بهذا».

قلت وهذا الحديث مما انتُقِد على الشيخين رحمهما الله تعالى كما ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة «فتح الباري»، بسبب جهالة بواب مروان رافع،

وبسبب الاختلاف في الإسناد على ابن جريج فيه، وقد تكلم الحافظ على هذا بشيء من التفصيل في «الفتح» (٨/ ٨٢ ـ ٨٣) فانظره.

وانظر الأثر الآتي.

#### 恭 朱 裕

[ ٢٠٨] \_ قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "إن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه، وفرِحُوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم رسول الله عليه وأدبوا أن يُخمَدُوا بما لم يفعلوا، فنزلت: ﴿ لا يَحْسَبَنَ الذِينَ يَعْرَدُونَ ﴾ الآية ».

أخرجه البخاري (٤٥٦٧) ومسلم (٢٧٧٧) وابن جرير الطبري (٤/ ١٣٨) وابن حبان في «صحيحه» (١١/ ٣٤/ ٤٧٣٦) وابن أبي حاتم (٣/ ٨٣٩/ ٤٧٤٦) وابن المنذر (٢/ ٥٣٠/ ١٢٥٧) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٣٨٤) والبيهقي في «السنن» (٩/ ٣٦) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٣٦).

من طريق: سعيد بن أبي مريم به.

## \* # #

[٢٠٩] \_ عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أنه سألُ عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: ﴿ وَإِنَّ خِنْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي اَلْيَنَكَ فَانَكُونُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ اللِّسَلَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِيعٌ ﴾ [النساء: ٣].

قالت: «يا ابن أختي؛ هي اليتيمةُ تكون في حِجْرِ وليِّها تَشْرَكُهُ في مالها، فيعْجِبُهُ مالُها وجمَالُها، فيريدُ وليُها أن يتزوِّجها بغير أن يسقط في صَدَاتِهَا، فيعْطِيَهَا مثل ما يُعطِيَهَا غيرُه؛ فنهُوا أن ينكِحُوهُنَّ إلا أن يُقْسِطوا لهنَّ، ويَبْلُغُوا بِهِنَّ أعلى سُنَّتِهِنَّ في الصَّدَاقِ، فأُمِرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سِواهُنَّ.

قبال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناسَ استَفْتُوا رسولَ الله ﷺ بعد هذه الآية، فأنزل الله ﷺ بعد هذه الآية، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ وَيَسْتَفْوُنَكَ فِي النِّسَآءُ قُلِ اللهُ يُنْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي النِّسَآءِ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَرَعْمُونَ أَن تَنكَمُ مُنَكُمُ النِّسَاءِ اللَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَرَعْمُونَ أَن تَنكَمُ مُنْكُمُ مُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧].

قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الأخرى: ﴿ وَرَبَّعْبُونَ أَن تَنكِعُوهُنَّ ﴾ رغبة أحدِكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال، قليلة الجمال. قالت: فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء؛ إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهُنَّ إذا كُنّ قليلات المال والجمال».

أخرجه البخاري (٢٤٩٤) و(٤٥٧٤) ومسلم (٣٠١٨) والنسائي في «الكبرى» (٣٠١٨ ـ ٢٤١/٣) والبيهقي في «السنن» (١٤١/٧ ـ ١٤٢) والبيهقي في «السنن» (١٤١/٣ ـ ١٤٢) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٥٥) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ١٥٥٨/ ١٣٢٣) وابن المنذر في «تفسيره» (٢/ ١٥٣/٣) وابن المنذر في «تفسيره» (١/ ١٥٧/١).

من طريق: ابن شهاب الزهري به \_ مطولاً ومختصراً.

ورواه غير واحد، عن هشام بن عروة به مختصراً.

\* \* \*

[۲۱۰] - عن أبي نضرة، قال: «قَدِمَ أبو سلمة ـ وهو ابن عبد الرحمن ـ فنزل دار أبي البشير، فأتبتُ الحسن، فقلتُ: إن أبا سلمة قدم، وهو قاضي المدينة وفقيههم، انطلِق بنا إليه. فأتيناهُ، فلما رأى الحسنَ، قال: «من أنتَ»؟ قال: أنا الحسن بن أبي الحسن.

قال: «ما كان بهذا المِضرِ أحد أَحَبَّ إليَّ أن ألقاهُ منك، وذلك أنه بلغني أنك تُفتي الناسَ، فاتَّقِ الله يا حسن، وأَفْتِ الناسَ بما أقول لك: أَفْتِهِم بشيء من القرآن قد علِمْتَهُ، أو سُنَّةٍ ماضيةٍ قد سَنَّهَا الصالحون والخلفاء، وانظر رأيكَ الذي هو رأيكَ؛ فألقِه».

أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٣٤٥ \_ ٣٤٥/ ١٠٧١)

من طريق: عبد الأعلى، عن الجريري، عن أبي نضرة به.

وهذا إسناد صحيح، الجريري؛ هو: سعيد بن إياس، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ممن روى عنه قبل الاختلاط، وروايته عنه من أصحّ الروايات.

وأخرجه الدارمي في «المسند» (١/ ٢٦٣/ ١٦٥) من طريق: أبي عقيل، عن سعيد الجريري به نحوه.

قال الخطيب بعد ذكره للأثر: «ولن يقدر المفتي على هذا إلا أن يكون قد أكثر من كتاب الأثر، وسماع الحديث».

وفي الأثر بيان ذمّ الرأي في الدين، وأنه لا عبرة به، بل العبرة بالكتاب والسنة، وما جاء فيهما، أو ما جاء عن السلف الصالح مما سنّه الخلفاء الراشدون.

#### \* \* \*

[٢١١] \_ عن ابي عثمان النهدي، قال: سمع ابنُ مسعود رجلاً يَنْشُدُ ضَالَةً في المسجد، فغضب وسَبَّهُ، فقال له الرجل: ما كنت فحَّاشاً يا ابن مسعود!

قال: «إنا كنا نُؤْمَرُ بذلك».

أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٢/ ٢٧٣ ـ ١٣٠٣/٢٧٤) والبزار في «البحر الزخار» (٥/ ٢٦٨ ـ ١٨٨٣/٢٦٩) والحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١/ ٢٩٣ ـ دار ابن كثير).

من طريق: محمد بن فضيل، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان به.

قال الحافظ: «هذا حديث صحيح».

وقال الشيخ الألباني في تعليقه على "صحيح ابن خزيمة": "إسناده جيد".

وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم» (١٥٣ ـ عجالة الراغب) من طريق: سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، قال: سمع عبد الله. . فذكره.

وهذا إسناد منقطع، فالشعبي لم يدرك عبد الله بن مسعود.

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٧٢٤) والطبراني في «الكبير» (٩/ رقم: ١٩٢٦٨) عن معمر، عن عاصم، عن ابن سيرين أو غيره، عن عبد الله به.

وهو منقطع أيضاً، كما في ﴿المجمع﴾ (٢/ ٢٥).

فالأثر صحيح بالطريق الأولى.

وقول ابن مسعود رضي الله عنه: «إنا كنا نؤمر بذلك»؛ يشير إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من سمع رجلاً ينشد ضالته في المسجد؛ فليقل له: لا ردّها الله عليك، فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا». أخرجه مسلم (٥٦٨) وغيره.

## \* \* \*

[٢١٢] - عن أبي واثل؛ أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "يا جارية؛ أنظري هل طلعت الشمس"؛ فقالت: لا. ثم واصل فسبَّح، فقال لها ثانية: "انظري؛ هل طلعت الشمس"؛ فقالت: لا. ثم قال لها الثالثة: "طلعت الشمس"؛ قالت: نعم. قال: "الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم، وأقالنا فيه عثراتنا".

صحيح. أخرجه ابن السني في «عمل اليوم» (رقم: ١٤٩) وابن حجر في «نتائج الأفكار» (٢/ ٤١٥).

من طريق: بشر بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل به.

قال الحافظ: «هذا موقوف، صحيح السند».

## \* \* \*

[٢١٣] - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سَلُوا اللَّهَ كل شيءٍ ؛ حتى الشَّسْعَ، فإن اللَّهَ عز وجل إن لم يُيَسِّرُهُ لم يتيسِّرْ».

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٨/ ٤٤ ـ ٤٥/ ٤٥٠) ومن طريقه ابن السني في «عمل اليوم» (٣٥٦) عن محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، عن محمد بن أبي الوضاح، عن هشام بن عروة، عن عائشة به.

قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (٣/ ٥٤٠/ ١٣٦٣): «وهذا سند موقوف جيد؛ رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وفي ابن أبي الوضاح كلام يسير لا يضر إن شاء الله تعالى».

وحسَّن إسناده أيضاً في «الضعيفة» (١/ ٧٦ ـ المعارف).

#### \* \* \*

[۲۱٤] \_ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: «شهدتُ عثمانَ وعلياً رضي الله عنهما، وعثمانُ ينهى عن المتعة وأن يُجْمَعَ بينهما، فلما رأى عليًّ؛ أهلّ بهما: لبيك بعمرة وحجة. قال: «ما كنتُ لأدعَ سنةَ النبيّ ﷺ لقول أحد».

أخرجه البخاري (١٥٦٣) و(١٥٦٩) والنسائي في «المجتبى» (١٤٨/٥) والدارمي (رقم: ١٩٦٤ ـ الداراني) والهروي في «ذم الكلام» (٢/٢٢٦/٢٣ ـ الغرباء).

من طريق: شعبة به.

وأخرج مسلم (١٥٩/١٢٢٣) وأحمد (١٣٦/١) وغيرهما، عن سعيد بن المسيب، قال: اجتمع على وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ بعُسْفَان . . . فذكره بنحو منه . وانظر «الفتح» (٣/٤٧).

## \* \* \*

[٢١٥] \_ عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «الإِضْرارُ في الوصية من الكبائر، ثم تلا: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُمُ يُدَخِلَهُ جَنَتِ الكبائر، ثم تلا: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُمُ يُدَخِلُهُ جَنَتِ لَهُ وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ ﴾ وَمَن يَعْمِى اللّهَ وَرَسُولُمُ وَيَنْعَذَ حُدُودُمُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَمُ عَذَابُ مُهِبِ إِلَيْ النساء: ١٢ ـ ١٤].

أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٢٠/٣٢٠) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٩٥، ٨٨٩، ٨٩٠، ٨٩٠،

۱۹۸/ ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۹۲، ۹۹۲، ۹۹۲۱) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۰۱/ ۲۰۰۶) أو (۲/ ۲۲۹/ ۳۰۹۲۳، ۳۰۹۲۷ ـ العلمية) وابن المنذر في «تفسيره» (۲/ ۹۲۱، ۹۹۲، ۱٤۵۳، ۱۴۵۰) وعبد الرزاق في «مصنفه» (رقم: ۱۲۵۳) وسعيد بن منصور في «سننه» (رقم: ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۱۳۶۳ ـ الأعظمي) والبيهقي (۲/ ۲۷۱).

كلهم؛ من طرق كثيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وخالف عمر بن المغيرة الثقات؛ فرواه عن داود به مرفوعاً.

قال العقيلي: ﴿لا يتابع على رفعهُ.

وعمر بن ربيعة هذا «منكر الحديث» كما قال الإمام البخاري رحمه الله. فالصحيح أنه موقوف، ولا يصح رفعه.

\* \* \*

[٢١٦] - وعن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَزَ وَجِل: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

أخرجه البخاري (٤٥٧٩) و(٦٩٤٨) وأبو داود (٢٠٨٩) والنسائي في «الكبرى» (٢/٣٢١/٦) وابن أبي حاتم «الكبرى» (٢/٣٢١/٦) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/٣٢١) وابن المنذر في «تفسيره» (٣/ ١٣٧) وابن المنذر في «تفسيره» (٢/ ١٤٦/ ١٤٩٦) والواحدي في «الأسباب» (ص ١٤٦).

من طريق: سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

[۲۱۷] \_ وعن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما، قال: «لما توفي أبو قيس بن الأسلت أرادَ ابنُه أن يتزوَّج امرأته من بعده، فكان ذلك لهم في الجاهلية، فأنزل اللَّهُ عز وجل: ﴿لَا يَمِلُ لَكُمْ أَن نَرِثُوا اللِّسَاءَ كَرَمًا ﴾ [النساء: ١٩].

حسن. أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٢١/ ١١٠٩٥) وابن جرير الطبري (٤/ ٢٠١) أو (٨/ ١٠٥/ ٥٨٧٠ ـ شاكر) وابن أبي حاتم (٣/ ٢٠٢/ ٥٠٣٠).

من طریق: محمد بن فضیل، عن یحیی بن سعید، عن محمد بن أبي أمامة، عن أبیه به.

وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٤٧) والسيوطي في «لباب النقول» (ص ٦٥) والعلامة أحمد شاكر في تحقيقه على «تفسير الطبري»، وذكره العلامة مقبل بن هادي الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص ٧٥).

#### \* \* \*

[٢١٨] \_ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: "ما من رجل مسلم يتوضأ، ثم يأتي المسجد لا يأتيه إلا لعبادة؛ إلا كان ذائراً لله عز وجلً، وحقّ على المَزُورِ أن يُكْرِمَ الزائر».

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (10/107) أو (10/107/107 والعلمية) وأبو عبيد الهروي في «الطهور» (رقم: 10/107) وهناد في «الزهد» (10/107) والإمام أحمد في «الزهد» (10/107) أو (10/107) ما الكتاب العربي).

من طرق؛ عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان به.

ورُوي مرفوعاً، انظر «الصحيحة» (رقم: ١١٦٩).

# سُؤْر المراة:

[٢١٩] - عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن سُؤرِ المرأة، فقال: «هي أَلْطَفُ بَنَاناً، وأطيبُ ريحاً».

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ ۳۳) أو (۱/ ۳٤۸/۳۸ ـ العلمية) وعبد الرزاق في «مصنفه» (۱/ ۲۸۰/۱۰۷) وأبو عبيد الهروي في «الطهور» (رقم: ۱۹۲).

من طريق: إبراهيم بن محمد، عن أيوب، عن أبي يزيد المدني، عن ابن عباس به.

ووقع في مطبوعة كتاب «الطهور» لأبي عبيد، بتحقيق الشيخ مشهور: «عن أبي زيد المدني». وهو على الصواب في طبعة دار الصحابة، بتحقيق مسعد السعدني (ص ١٣٢/رقم: ٢٠٩). وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: «أبي يزيد المديني»!

قلت: والإسناد حسن. أبو يزيد المدني؛ قال عنه الحافظ في «التقريب»: «مقبول»، وتعقبه صاحبا «التحرير» بقولهما: «بل صدوق حسن الحديث...»، وهو الأظهر.

وصحّح إسناده مسعد السعدني في تحقيقه على الطهور، وإنما هو حسن فقط.

# فقه الأثر:

تحت هذا الأثر مسألتان:

الأولى: الشرب من سؤر المرأة؛ وهو جائز بالإجماع. وكذا التوضوء من فضل سؤرها \_ وفيه خلاف \_ .

أما التوضوء من فضل طهور المرأة - وهي المسألة الثانية - ففيه كلام للعلماء، فمنهم من يمنع ذلك لحديث: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل طهور المرأة». أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وهو مخرج في «إرواء الغليل» (رقم: ١١).

ومنهم من يجيز ذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة، فأراد رسولُ صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله؛ إني كنتُ جنباً. فقال: إن الماء لا يجنب.

قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة؛ وهو قول أحمد وإسحاق؛ كَرِهَا فضل طَهُورها، ولم يريا بفضل سؤرها بأساً».

قلت: وذهب المالكية والشافعية إلى جواز ذلك، وقالوا إن حديث النهي محمول على التنزيه، والله أعلم.

ومن رَامَ التفصيل فمحلّ ذلك كتب الفقه، ولا مجال هنا للتوسع في بحث المسألة، والله الموفق.

#### \* \* \*

[٢٢٠] \_ عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه «كان لا يرى بأساً بسؤر المرأة، إلا أن تكون حائضاً أو جنباً».

أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٥٢/٥٢) ـ كتاب الطهارة، (٢٢) باب جامع غسل الجنابة. وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٣/١) أو (٣٨/١/٣٨) ـ العلمية) وعبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٢٠٨/ ٣٨٦) والدارمي في «مسنده» (١/ ٢٠٧/ ١٠٩٥ ـ الداراني) وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٩٣) وأبو عبيد في «الطهور» (رقم: ١٩٧) وابن حزم في «المحلى» (١/ ٢١٣).

من طرق؛ عن نافع به.

قلت: وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين جواز التوضؤ من فضل سؤر المرأة، وهو الذي تدل عليه أكثر الأحاديث في الباب، والله تعالى أعلم.

李 春 春

# طهارة سؤر الهر:

[٢٢١] - عن أبي فتادة رضي الله عنه أنه كان يصغي الإناء للهر فيشرب منه، ويقول: «إنما هو من متاع البيت».

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١) أو (٣١/٣٦/١ ـ العلمية) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٩٩/١، ٠٠٠/٣٤٦) والبيهقي في «السنن» (١/ ٢٤٦) وأبو عبيد في «الطهور» (رقم: ٢٠٨).

من طرق؛ عن أبي قتادة به.

قلت: وفيه طهارة سؤر الهرة، وقد صعّ ذلك عن أبي قتادة من حديثه مرفوعاً؛ أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن وغيرهم، عن كبشة بنت كعب بن مالك \_ وكانت تحت ابن أبي قتادة \_ أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت.

قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟

قالت: فقلت: نعم.

فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات».

قلت: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الوضوء من فضل سؤر الهرة، ويجاب عليه بما قاله الإمام الشافعي \_ وما أجمل ما قال \_ فيما نقله الإمام النووي في «المجموع» (١/ ١٧٥): «قال الشافعي: الهرة ليست بنجس، فنتوضأ بفضلها، ونكتفي بالخبر عن النبي على ونكتفي بالخبر عن النبي على ولا يكون في أحد قول خلا قول النبي على المحبّة».

#### \* \* \*

[٢٢٢] \_ وعن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال في الهرة: «هي من متاع البيت».

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣/١) أو (١/ ٣٢٨/ ٣٢٨ ـ العلمية) وعبد الرزاق (١/ ١٠٢) منذر في «الأوسط» (١/ ٣٠١) وأبو عبيد

في «الطهور» (۲۱۰).

من طريق: عكرمة، عن ابن عباس به.

\* \* \*

# آخر آية نزلت على رسول الله ﷺ:

[٢٢٣] \_ عن ابن عباس رضي الله عنه، في قول الله تعالى: ﴿ وَالتَّمُوا يَوْمَا رُبَّهُ وَلَ اللهُ تعالى: ﴿ وَالتَّمُونَ يَوْمَا اللهُ وَلِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١]. قال: ﴿ إِنهَا آخر آية أَنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».

أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٠٧/ ١١٠٥٨) والطبري في «تفسيره» (٣/ ٧٦) والنحاس في «معاني القرآن» (١/ ٣١٢) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ رقم: ١٢٠٤٠) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ١٣٧).

من طريق: الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد صحيح.

وسقط ذكر يزيد من «معاني القرآن».

وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٠) وابن المنذر في «تفسيره» (١/ ٦٤ \_ ٦٥/ ٦٤) من طريق: الضحاك، عن ابن عباس. وهو منقطع.

وأخرجه ابن المنذر (١/ ٦٥/ ٦٥) والبيهقي في «الدلائل» (٧/ ١٣٧). من طريق: الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.

وإسناده تالف؛ لأجل الكلبي.

وأخرج البخاري (٤٥٤٤) عن ابن عباس أنه قال: «آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية الربا».

وصح ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تقدم في هذا الجزء (رقم: ١٢٩).

وللجمع بين هذا الأثر وأثر آية الربا انظر قول الحافظ في «الفتح» (٨/ ٥٣// تحت الحديث رقم: ٤٥٤٤). [٢٢٤] - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قرأ هذه الآية: ﴿ يَا أَبُهَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حسن. أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٥) والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٣٢) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٠/ ٦٣٣٧ ـ شاكر) وابن المنذر في «تفسيره» (١/ ٦٨/ ٧٤).

من طریق: محمد بن مروان، أخبرنا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبیه، عن أبی سعید به.

وهذا إسناد حسن، وحسّنه الشيخ الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (٢/ ١٩١٥ ـ المكتب الإسلامي).

وأنكر ابن العربي المالكي رحمه الله في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٦٣ ـ ط. دار الكتب العلمية) نسبة هذا القول لأبي سعيد الخدري، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

[٢٢٥] - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حُنَيْنِ بَعَثَ جيشاً إلى أَوْطَاس، فلقوا عدواً، فقاتلوهم؛ فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحرَّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزلَ اللَّهُ عز وجل في ذلك: ﴿ وَاللهُ مَنَكُ مِنَ النِسَاءَ إِلَا مَا مَلَكَتَ المُسْركين، فأنزلَ اللَّهُ عز وجل في ذلك: ﴿ وَاللهُ مَنَكُ مِنَ النِسَاءَ إِلَا مَا مَلَكَتَ النَّهُمَ اللهُ عَلَيْ وَلَا انقضت عِدَّتُهُنَّ ».

أخرجه مسلم (١٤٥٦) وأحمد (٣/ ٨٤) أو رقم (١١٨١٣ \_ قرطبة) وأبو داود (٢١٥٥) و(١/ ٢٢١) وأبي «الكبرى» (٣/ ٣٠٨/٣) و(٢/ ٢٠٥١) و(٢/ ٢٠٩١) وأبي «الصغرى» \_ المجتبى \_ (٦/ ١١٠١) والترمذي (١١٣١، ٢٠١٦) والطبري في «تفسيره» (٥/ ٣) وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٣٥١ \_ ١٥٤) \_ والطبري في «تفسيره» (١/ ٣٥٠ \_ ١٥٤) \_ والكنه قال: عن أبي الخليل \_ أو غيره \_ عن أبي سعيد] \_ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٢١٦/ ٥١١٩) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٤٩ \_ الحميدان) والطيالسي في «مسنده» (٢٣٩٩) والبيهقي في «السنن» (٧/ ١٦٧) وأبو يعلى في «مسنده» (١٣١٨/ ٤٨٦) وغيرهم.

من طريق: قتادة، عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل، عن أبي علقمة، عن أبي سعيد به.

وخالف عثمانُ البتي قتادةً؛ فرواه عن صالح أبي الخليل، عن أبي سعيد، دون ذكر علقمة في الإسناد.

أخرجه مسلم (١٤٥٦/ ٣٥) وأحمد (٣/ ٧٢) أو رقم (١١٧٠٨ \_ قرطبة) والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٣٠٨/ ٥٤٩١) و(٦/ ٣٢١/ ١١٠٩٧) والترمذي (١١٣٢) و(٣/ ٥٤٩١) والواحدي (١٥٦٥) وأبو يعلى (٣/ ٣٠١) (١١٤٨/ ١١٤٨).

قال الإمام النووي في «شرح مسلم» (٣٤/١٠): «ويحتمل أن يكون إثباته وحذفه كلاهما صواب، ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين، فرواه تارة كذا وتارة كذا».

وفي الأثر من الفقه: أن المسبية إذا انقضت عدّتها واستُبْرِقَتُ؛ جاز نكاحها وإن كانت ذات بعل، وأن نكاحها من بعلها المشرك ينفسخ بسبيها، وهذا ما بوّب به مسلم رحمه الله تعالى.

\* \* \*

# فضلُ أهل الشام:

[٢٢٦] \_ عن خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه قال: «أهل الشام سوطُ الله في الأرض، ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء، وحرامٌ على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم، ولن يموتوا إلا هَمًّا، أو غيظاً، أو حَزَناً».

أخرجه أحمد في «المسند» (٤٩٩/٤) أو رقم (١٦١١٣ ـ قرطبة) من طريق: هيثم بن خارجة، ثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن خالد، قال: سمعتُ

أبي، سمع خريم بن فاتك الأسدي يقول: . . فذكره .

وهذا إسناد صحيح كما قال المحدث الألباني في «الضعيفة» (١/ ٦٩ ـ المعارف).

وروي مرفوعاً؛ فقد رواه الوليد بن مسلم، عن محمد بن أيوب به، لكنه رفعه. ولا يصح؛ انظر «الضعيفة» (رقم: ١٣).

ولذا قال المنذري في «الترغيب»: «رواه الطبراني مرفوعاً، وأحمد موقوفاً ـ ولعله الصواب ـ، ورواتهما ثقات».

\* \* \*

[٢٢٧] \_ عن ميمون بن مهران رحمه الله، في قوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنْزَعْتُمْ فِي قوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنْزَعْتُمْ فِ ثَنَّ وَأَرُّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]. قال: "إلى كتاب الله، والردُّ إلىٰ رسول الله ﷺ إذا قُبِضَ ؛ إلى سُتَّتِهِ ».

أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (٢/ ٢٧٨) وابن جرير الطبري (٨/ ٥٠٥/ ٩٨٨٣ \_ شاكر) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٤٧٤) وابن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (ص ٤٤/ رقم: ٥٥ \_ ط. مؤسسة قرطبة) أو (ص ٢٠١/ رقم: ٤٦ \_ الغرباء الأثرية) وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٢١٧، ٢١٨، ٢٥١ \_ رقم: ٣٥ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ٣٧) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٢٦٦/ ١٤١٤ \_ ابن الجوزي) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٧٥/ ٣٧٥) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ١٥٢ \_ ٣٥١/ ٣٧٠ \_ الغرباء الأثرية).

من طریقین: عن جعفر بن برقان، عن میمون به.

الأولى: وكيع بن الجراح عنه به.

والثانية: محمد بن كناسة عنه به.

وهذا إسناد صحيح.

وتحرفت في مطبوعة «الإبانة» لابن بطة من محمد بن كناسة إلى محمد بن عكاشة! ولم يتنبه إليه محققه؛ فليصحّح.

وفي الباب عن مجاهد، وعطاء بن أبي رباح.

فأمًا أثر عطاء؛ فقد أخرجه ابن جرير الطبري قفي «تفسيره» (٥/ ١٤٧) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ١٤٧/ ١٤٣) وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٨٦/ ٢٥٢) والآجري في «الشريعة» (١/ ١١٢/١٨٢ ـ ط الوليد سيف النصر).

من طرق؛ عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء به.

وهو حسن.

وأثر مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير واللالكائي وغيرهم، وإسناده ضعيف.

#### \* \* \*

[۲۲۸] \_ عن ابن عباس رضي الله عنه، في قوله عز وجل: ﴿ وَبَنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْمَكِيْنِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِنَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُولًا أُولَئِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُعْدَابٌ مُعْدَابٌ لَمْ الْعَناء وأشباهه ». أمهِبنُ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ١٢٦٥) وابن أبي شيبة (٦/ ٢١) أو (٤/ ٣٧٣/ ٢١٠٠ \_ العلمية) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢١/ ٢١٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٢١، ٣٢٣) وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص ٤٦) وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ٢٦٣ \_ ط دار الخير).

من طريق: عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد صحيح كما قال الألباني في تعليقه على «الأدب المفرد» (ص ٤٦٤).

## \* \* \*

[٢٢٩] \_ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: «هو الغناء والذي لا إله إلا هو» \_ يرددها ثلاث مرات.

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ٣١٠) أو (٤/ ٣٧٣/٣٧٣ ـ العلمية) وابن جرير الطبري (٢/ ٤١١) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤١١)

والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٢٣) وفي «شعب الإيمان». (٤/ ٢٧٨/ ٥٠٩٥) وابن أبي الدنيا في «تلبيس إبليس» (ص ٤٠) وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ٢٦٣ ـ ط دار الخير).

من طريق: حميد الخراط، عن عمارة بن معاوية الدهني، عن سعيد بن جبير، عن أبى الصهباء، عن ابن مسعود به.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد". وقال الذهبي: "حميد بن زياد؛ صالح الحديث".

قلت: كأنه يعني أن الإسناد إلى الحسن أقرب منه إلى الصحة، وهو هكذا.

وقال الشيخ الألباني رحمه الله في "تحريم آلات الطرب" (ص ١٤٣): "قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وصححه ابن القيم".

قلت: الإسناد كما أسلفت حسن؛ حميد بن زياد الخراط؛ قال عنه الحافظ: «صدوق يهم»، وقال صاحبا «التحرير» (١/٣٢٧/١): «بل صدوق حسن الحديث...»، وهو الأقرب، والله تعالى أعلم.

والأثر حسَّن إسناده الشيخ على الحلبي حفظه الله في «المنتقى النفيس من تلبيس إبليس» (ص ٣٠٣ ـ دار ابن الجوزي).

#### \* \* \*

# سُنِّيَّةُ رفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع منه:

[٢٣٠] - عن الحسن البصري رحمه الله، قال: «كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفعون أَيْدِيَهُم إذا كَبَّرُوا، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رؤوسَهُم من الركوع، كأنها المَرَاوح».

أخرجه البخاري في "جزء رفع اليدين" (رقم: ٢٩ ـ جلاء العينين) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٢٣٥) أو (١/ ٢١٢/ ٢٤٣٢ ـ العلمية) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٧٥) وفي "معرفة السنن والآثار" (١/ ٢١٨) وابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ١٣٨) وابن حزم في "المحلى" (٤/ ٨٩).

من طريق: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن به. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٢١٧) من طريق: شعبة، عن قتادة به.

وفي الأثر أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه هو السنة، وهذا بخلاف ما عليه كثير من المالكية والحنفية من عدم القول بهذه السنة، ومخالفتهم لها تعصباً لمذهبهم، ومخالفة لسنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه، وقد ثبت الرفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في «جزء رفع اليدين»، وسيأتي تخريج بعض الآثار في ذلك.

ومنه تعلم أن قول بَعْض متعصّبي الحنفية بفساد صلاة من يرفع يديه عند الركوع والرفع منه؛ أنه نكوص عن السنة، والله المستعان.

\* \* \*

## تحريم نكاح المتعة:

[٢٣١] \_ قال الإمام أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا هاشم بن مَرْثَد، قال: حدثنا المعانى بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: «أتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة.

فقال ابن عمر: «سبحان الله! ما أظنُّ ابنَ عباس يفعل هذا»!

قالوا: بلى؛ إنه يأمر به.

فقال: «وهل كان ابنُ عباس إلا غلاماً صغيراً إذْ كان رَسولُ اللَّهِ ﷺ». ثم قال ابن عمر: «نهانا عنها رسولُ ﷺ، وما كنَّا مسافحين».

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٥/١٥٠ ـ ٩٢٩١/١٣٨ - ٩٢٩١ الطحان) أو (٩/ ١١٩/ ١٩٥٥ ـ الحرمين).

وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات من رجال الصحيح، خلا المعافى بن

سليمان؛ وهو ثقة، انظر «مجمع الزوائد» (٢٥٦/٤).

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٣/ ١١٧١): «إسناده قوي».

## فقه الأثر:

فيه بيان تحريم نكاح المتعة، وقد كانت المتعة حلالاً في أول الإسلام ثم نسخت بالتحريم عام خيبر، كما في حديث علي بن أبي طالب عليه السلام في «الصحيحين».

وقد ثبت حرمتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث، وكذا عن الصحابة رضي الله عنهم.

وخالفهم بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقد ردّ عليه هذا القول جمع من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما في «الصحيحين»، بل قال له: «إنك رجل تائه، نهانها رسول الله عنها يوم خيبر». واللفظ لمسلم.

وفيه من الفقه؛ أن المخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة يردُّ عليه مخالفته، أيًّا كان.

وفيه: التَّثبُّت إذا ما بلغ عن رجل أمرٌ ينكر ولا يظن بمثله أن يقوله، وإحسان الظن به.

وقوله: «وهل كان ابن عباس إلا خلاماً صغيراً. .»؛ ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كان له من العمر عشر سنين لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل: ثلاث عشرة سنة.

وفيه: أن المتعة من جنس السفاح لا النكاح، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

[٢٣٢] - عن ابن عباس رضي الله عنه، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْنَكُمْ مَا الله عَنه، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْنَكُمْ مَا الله عَنه وَالله الله عليه وآله المدينة يرِثُ الأنصارَ دون رَحِمِهِ للأُخُوَّةِ التي آخى النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، فلما نزلت الآية: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِالِانِ

رَالْأَذَرُونُ ﴾. قال: فنسختها: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَتَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾؛ من النَّصْرِ والنَّصِيح والرَّفَادة، ويوصي له، وقد ذهَبَ الميراث».

أخرجه البخاري (٢٢٩٢) و(٤٥٨٠) و(٢٧٤٧) وأبو داود (٢٩٢٢) والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٩٠/٩٠) و(٦/ ٣٢٢/ ١١٠٣) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٧٣٧/ ٩٣٧) وابن جرير الطبري (٨/ ٢٧٧/ ٩٣٧ ـ شاكر) وابن المنذر (٢/ ٢٨٢/ ١٦٩٤) وأبو جعفر النحاس في «ناسخه» (ص ١٠١ ـ ط الكتب الثقافية).

من طريق: أبي أسامة، ثنا إدريس بن يزيد الأودي، ثنا طلحة بن مصرّف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

\* \* \*

# سبب نزول آية التيمّم:

[٢٣٣] ـ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «خرجنا مع رسول الله على بعض أسفاره، حتى إذا كان بالبيداء، أو بذات الجيش ـ انقطع عقد لي فأقام رسول الله على على التماسه، وأقام الناسُ معه؛ وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناسُ إلى أبي بكر، فقالوا: ألا ترى ما صنَعَت عائشة! أقامت برسول الله على وبالناس؛ وليسوا على ماء، وليس معهم ماء!

فجاء أبو بكر ورسول الله ﷺ واضع رأسه على فخذي \_ قد نام، فقال: حبستِ رسول الله ﷺ والناس \_ وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟!

فقال أبو بكر ما شاء أن يقول، وجَعَلَ يطعنُ بيده في خاصِرَتي؛ فلا يمنعني من التحرُّك إلا مكانُ رسول الله ﷺ على فخذي، فنام رسولُ الله ﷺ حتى أصبح على غير ماء؛ فأنزل الله آية التيمّم (فتيمموا) [النساء: ٤٣].

فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر.

قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنتُ عليه، فوجدنا العقد تحته».

أخرجه البخاري (٣٣٤، ٣٦٧٢، ٣٦٧١) ومسلم (٣٦٧) ومالك

في «الموطأ» (١/ ٥٩ - ٢٠/ ١٤٧) والنسائي في «المجتبى» (١/ ١٦٣) أو (٣٠٩) وفي «المحبرى» (١/ ١٦٣) أو رقم وفي «الكبرى» (١/ ١٧٩/ ٢٩٩ - ١١١٠/ ١١١٠) وأحمد (١/ ١٧٩) أو رقم (٢٠ ٢٥٥ - قرطبة) والطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٠٠ - ١٠١/ ١٩٦٥ - شاكر) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٥٤ - الحميدان) والشافعي في «مسنده» (ص ١٦٠) مختصراً.

من طريق: عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة به.

#### 张春春

[٢٣٤] - عن عائشة رضي الله تعالى عنها، في قول الله عز وجل: ﴿ وَإِن اللّه عَن وَجَل : ﴿ وَإِن النَّهُ خَافَتُ مِنْ بَمْلِهَا نُشُوذًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨]. قالت: «هي المرأة عند الرجل، لا يستكثر منها، فيريدُ أن يُطلّقهَا ويتزوَّجَ غيرها، فتقول: احبسني ولا تطلّقني؛ وأنت في حِلّ من النفقة عليّ والقسمة لي، فأنزل الله عز وجل: ﴿ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِما آن يُمْلِحا بَيْنَهُما صُلْما ﴾.

أخرجه البخاري (١٥٣١، ٤٦٠، ٥٢٠٥) ومسلم (٣٠٢١) وابن أبي حاتم (١/ ٣٠٢١) والواحدي في «الكبرى» (٦/ ٣٢٩/ ١١١٢٥) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٨٥ ـ الحميدان).

من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

وللآية سبب آخر في نزولها سيأتي تخريجه في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى.

#### 张 张 张

[٢٣٥] - عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ﴿ لَا يَسْنَوِى التَعْدُونَ مِنَ النَّوْمِدُونَ مِنَ النَّوْمِدُونَ إلى بدر، قال النَّوْمِينَ ﴾ [النساء: ٩٥] - قال: اعن بدر، والخارجون إلى بدر، قال عبد الرحمٰن بن جحشِ الأُسْدِيّ وعبد الله - وهو ابن أم مكتوم -: إنا أعميان يا رسول الله؛ فهل لنا رخصة؟ فنزلت: ﴿ لَا يَسْنَوِى التَعْدُونَ مِنَ الْمُوّمِينِ غَيْرُ أُولِ الفَّرَدِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِمْ فَضَلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ وَلَمْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

عَلَ ٱلْتَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ مَرْجَدِ يَنْهُ ﴾ على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر».

أخرجه البخاري (۳۹۵٤، ۴۵۹۵) ـ مختصراً ـ والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٢٦ ـ ٢١١١٧/٣٢٧) والترمذي (٣٠٣٢).

من طریق: سفیان بن عیینة، عن عمرو بن دینار، عن عطاء، عن ابن عباس به.

#### \* \* \*

[٢٣٦] \_ عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: "لما نزلت هذه الآية: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الضَّرَدِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [النساء: ٩٥]، دعا رسول الله ﷺ زيداً، فجاء بكتفٍ؛ فكتبها. قال: فجاء ابن أم مكتوم؛ فشكا ضرارته إلى رسول الله ﷺ، فنزلت: ﴿ غَيْرُ أُولِ النَّرَدِ ﴾».

أخرجه البخاري (٢٨٣١، ٤٥٩٣، ٤٥٩٤) ومسلم (١٨٩٨) وأحمد (٤/ ١٨٧٠، ١٨٥٩، ١٩٩٨) وأو رقيم: (٢٨٢، ١٨٥٩، ١٨٥٩١) وأو رقيم: (٢٨٢، ١٨٥٩) أو رقيم: (٢٨٢ / ١١١٨) وفي «المجتبى» ١٨٦٠٨ ـ قرطبة) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٢٧/ ١١١٨) وفي «المجتبى» (٢/ ١٠) والترمذي (١٦٧٠، ١٦٧٠) والدارمي في «المسند» (٣/ رقم: ٢٤٦٤ ـ الداراني) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ١٥٤) والطيالسي في «مسنده» (رقم: ٥٠٧) وابن حبان في «صحيحة» (١/ ٢٢٨، ٢٢٩، ٣٠٣، ٤٠، ١٤، ٢٤) والطبري (٥/ ٢٢٨) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٢٧١، ١٧٧) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٣٠١/ ٥٨٤٥) وأبو يعلى في «مسنده» (٣/ ٢٦٩/ ١٧٧٥) والبيهقي في «السنن» (٩/ ٣٠٣) والبغوي ـ أبو القاسم ـ في «الجعديات» (رقم: والبيهقي في «السنن» (٩/ ٢٢) والبغوي ـ أبو القاسم ـ في «الجعديات» (رقم: ٢١٠٥ ـ الكويت) أو (٢/ ٢٧٧) - الخانجي).

من طرق؛ عن أبي إسحاق، عن البراء به.

## 推 推 推

# لا يسجد الماموم حتى يمكِّنَ الإمام جبهته من الأرض:

[٢٣٧] \_ قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا الربيع بن نافع، حدثنا أبو إسحاق \_ يعني الفزاري \_ عن أبي إسحاق، عن محارب بن دثار، قال:

سمعتُ عبد الله بن يزيد يقول على المنبر: حدثني البراء: «أنهم كانوا يصلُّون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ لم نَزَلْ قياماً حتى يَرؤهُ قد وضَعَ جَبْهَتَهُ بالأرض، ثم يَتْبَعُونَهُ ﷺ.

أخرجه مسلم (١٩٩/٤٧٤) وأبو داود (٦٢٢) وأبو عوانة في «مسنده» (١/ ١٨٥٣/٤٩٧) والبيهقي في «السنن» (٢/ ٩٢) وأبو يعلى في «مسنده» (٣/ ٢٣٨/ ١٦٨٦).

من طريق: أبي إسحاق الفزاري به.

وأخرج البخاري ( ٦٩٠ ـ انظر أطرافه) ومسلم (٤٧٤) وأحمد (٤/٤٢، ٢٨٥) أو رقم (٢٨٥٦، ١٨٥٦٨ ـ قرطبة) وأبو داود (٢٢١) والنسائي في «المجتبى» (٢/٩١) أو رقم (٨٢٨) وفي «الكبرى» (١/ ٢٩١/ ٩٠٣) والترمذي (٢/١٦) والطيالسي (رقم: ٧١٨) وابن حبان في «صحيحه» (٥/ ٦٠٥، ٦٠٠/ ٢٨٢) والطيالسي (رقم: ٧١٨) واببيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٩٢) والبغوي في «شرح السنة» (رقم: ٧٤٧) وأبو يعلى في «مسنده» (٣/ ٢٥١ ـ ٢٥١/ ١٦٩٧) وغيرهم، من طرق؛ عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يزيد، عن البراء به نحوه.

\* \* \*

[٢٣٨] - عن ابن شهاب الزهري؛ أن سالم بن عبد الله حدَّثه؛ أنه سمع رجلاً من أهل الشام - وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التَّمَتُّعِ بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: «هي حلال».

فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها!

فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أخرجه الترمذي (٨٢٤) وقال: احديث حسن صحيحا.

وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي».

وفي الأثر: أن الأصل في مسائل الشرع أخذها من الكتاب والسنة، لا من آراء الرجال ـ مهما كانت منزلتهم.

فهذا عبد الله بن عمر يرد رأي أبيه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب؛ لأنه خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ففيه مدى صدق الصحابة وإخلاصهم واقتفائهم للسنة والحرص عليها، ولو كان في ذلك خلاف ما عليه آباءهم.

فكيف الحال اليوم بمن يقدمون آراء الرجال ـ عالمهم وجاهلهم ـ على هدي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله.

\* \* \*

[٢٣٩] \_ عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: قال حبد الله بن عمر: «سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تَمْنَعُوا نسَاءَكُم المساجدَ إذا استأذنكم إليها».

فقال بلال بن عبد الله: «والله لنَمْنَعُهُنَّ؛ إذا يتَّخِذْنَهُ دَغَلاً».

قال: فأقبل عليه عبد الله، فسبَّه سبًا سيِّئاً ـ ما سمعتُه سبَّهُ مثلَهُ قط، وقال: «أُخْبِرُكَ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ، وتقول أنت: لنَمْنَعُهُنَّ!».

أخرجه مسلم (٤٤٢) وأبو عوانة (١/ ٣٩٥/ ١٤٣٩) من طريق ابن شهاب، عن سالم به. ثم أخرجه مسلم (٤٤٢) وأحمد (٢/ ٣٦، ٤٣، ٤٩، ١٤٥) أو رقم (٣٩٣)، ١٤٥، ١٤٥) أساكر، وأبو داود (٨٦٥) والترمذي (٥٧٠) والطيالسي (١٨٩٤) وأبو عوانة في «مسنده» \_ أو مستخرجه \_ (١/ ٣٩٥/ ١٤٤٢) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ١٤٤٧) والمبراني في «الكبير» (١/ رقم: (١٣٤٧)، ١٣٤٧) والبيهقي (٣/ ١٣٢) وابن حبان (٥/ ٨٥٠ \_ ٨٥٨/ ٢٢١٠).

من طرق؛ عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر به.

[٢٤٠] - عن عطاء بن يسار رحمه الله؛ أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: «سمعتُ رسولَ الله ﷺ ينهىٰ عن مثل هذا إلا مِثْلاً بمثل».

فقال معاوية: «ما أرى بهذا بأساً».

فقال أبو الدرداء: «من يعذرني من معاوية! أُحدُّثُهُ عن رسول الله ﷺ، ويُخبرني عن رأيه! لا أُسَاكِنُكَ بأرض أنت بها».

ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه؛ فذكر ذلك له، فكتب عمر إلى معاوية: «أن لا تَبغ ذلك إلاَّ مِثْلاً بِمثْلِ، ووزناً بوزنٍ».

أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ١٣٣/ ٣٠) - ٣١ - كتاب البيوع، ١٦ - باب: بيع الذهب بالفضة تبرأ وعيناً، وفي «موطأ مالك» لمحمد بن الحسن الشيباني - روايته - (ص ٢٩٠/ رقم: ٨١٨ - ط دار القلم) والشافعي في «الرسالة» (ص ٢٤١/ رقم: ١٢٢٨) وأحمد (٦/ ٤٤٨) - مختصراً - والنسائي في «المجتبى» (٧/ ٢٧٩) وفي «الكبرى» (٤/ ٣٠/ ٢١٤) وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٢٥٧ - ٢٧٧/ ٢٥٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٨٠).

من طريق: مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء به.

وصححه العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «الرسالة» للإمام الشافعي، وكذا العلامة الألباني في «صحيح سنن النسائي» (رقم: ٢٦٣).

وقد اختُلِفَ في سماع عطاء من أبي الدرداء رضي الله عنه؛ انظر «التمهيد» لابن عبد البر (٤/ ٧٠ ـ وما بعدها).

وانظر لفقه الأثر: «التذكرة» للإمام القرطبي (٢/ ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ـ ط المكتبة العصرية).

وسيأتي مزيد من الكلام على فقهه في الأثر الآتي.

[٢٤١] \_ وعن أبي قلابة، قال: «كنتُ بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، قال: قالوا: أبو الأشعث أبو الأشعث. فجلس، فقلتُ: حدِّث أخانا حديث عبادة بن الصامت.

قال: «نعم؛ غزونا غزاة \_ وعلى الناس معاوية \_، فَغَنِمْنَا غنائمَ كثيرة، فكان فيما غنمنا؛ آنية فضة، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناسُ في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال: «إني سمعتُ رسولَ الله عليه ينهى عن بيع الذَّهَبِ بالذَّهَبِ، والفضَّة بالفضَّة، والبُرِّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمرِ بالتمرِ، والملح بالملح؛ إلا سواء بسواء، عيناً بعين، فمن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى».

فردً الناسُ ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيباً، فقال: «ألا ما بالُ رجال يتحدَّثون عن رسول الله ﷺ أحاديثَ قد كُنَّا نشهدُه ونصحبُه؛ فلم نُسمَعْهَا منه»!

فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة، ثم قال: «لنَتَحَدَّثَنَ بما سمعنا من رسول الله ﷺ \_ وإن كَرِهَ معاوية \_، ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء».

أخرجه مسلم (١٥٨٧) والدارمي (٣/ ١٦٨٠/ ٢٦٢١ ـ الداراني) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٧٧) وابن عبد البر في «التمهيد» (3/ 20 لطبعة المغربية) والهروي في «ذم الكلام» (3/ 20 ٣٠١/ ٢٣٣). من طريقين عن أبي قلابة به:

١ \_ خالد الحذاء عنه به.

٢ ـ أيوب عنه به.

وأخرجه أحمد (٥/ ٣١٩) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٢٠٣٥) وأو رقم والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٣١٩) أو رقم (المجتبى» (٧/ ٣١٩) أو رقم (٤٥٨٠) والبيهقي (٥/ ٤٧٨) والمزي في «تهذيب الكمال» (٧/ ١٦٤) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٣٤/ ٣٠٢) وابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٢٧٠).

من طريق: إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت به بنحو منه.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (٨/١) مقدمة السنن، وابن بطة (٢٥٦ ـ ٩٣/٢٥٧) من طريق: برد بن سنان، عن أبي إسحاق بن قبيصة، عن أبيه، عن عبادة به.

## فقه الأثر:

قال ابن بطة رحمه الله في «الإبانة» (١/ ٢٥٩ \_ ٢٦٠):

قفاعتبروا يا أولي الأبصار! فشتّان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار الذين ملثت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم، والشح على أديانهم؛ وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم وبين ظهرانيهم - هذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله على، وسيّد ساداتهم - يقطع رَحِمَهُ، ويهجُرُ حميمه؛ حين عارضه في حديث رسول الله على، وحلف أيضاً على قطيعته وهجرانه، وهو يعلم ما في صلة الأقربين وقطيعة الأهلين.

وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء \_ سمّاهُ رسولُ الله على حكيم هذه الأمة \_ وأبو سعيد الخدري؛ يظعنون عن أوطانهم، وينتقلون عن بلدانهم، ويظهرون الهجرة لإخوانهم؛ لأجل من عارض حديث رسول الله على وتوقّف عن استماع سُنّتِه.

فيا ليت شعري! كيف حالنا عند الله عز وجل ـ ونحن نلقى أهل الزيغ صباحنا ومساءنا ـ يستهزئون بآيات الله، ويعاندون سنة رسول الله ﷺ؛ حائدين عنها، وملحدين فيها؟! سلَّمنا اللَّهُ وإياكم من الزيغ والضلال» اه.

وقال الحافظ ابن عبد البر الأندلسي في «التمهيد» (٨٦/٤).

"فقول عبادة: (لا أساكنك بأرض أنت بها)، وقول أبي الدرداء على ما في حديث زيد بن أسلم ـ يحتمل أن يكون القائل ذلك قد خاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض ينفذ فيها في العلم قول خلاف الحق عنده، وربما كان ذلك منه أَنَفَة لمجاورة من ردَّ عليه سنَّة علمها من سنن رسول الله على برأيه، وقد تضيقُ صدور العلماء عند مثل هذا، وهو عندهم عظيم ـ ردُّ السنن بالرأي.

وجائزٌ للمرء أن يهجُرَ من خاف عليه ولم يسمع منه، ولم يطعه، وخاف أن يُضِلَّ غيره، وليس هذا من الهجرة المكروهة ـ ألا ترى أن رسولَ الله ﷺ أمر الناس أن لا يُكَلِّمُوا كعبَ بن مالك حين أحدَثَ في تخلفه عن تبوك ما أحدث ـ حتى تاب الله عليه؛ وهذا أصلٌ عند العلماء في مجانبة من ابتدع، وهجرته، وقطع الكلام معه» اه.

#### \* \* \*

[٢٤٢] \_ وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه؛ أنه رأى رجلاً يخذف، فقال له: «لا تخذف؛ فإن رسول الله على عن الخذف، وقال: «إنه لا يُصَادُ به صَيْدٌ، ولا يَنْكُأُ به عدوّ، ولكنها قد تكسّر السن، وتفقأ العين».

ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: «أحدُّثُكَ عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن الخذف؛ وأنت تحذف! لا أكلمك أبداً».

أخرجه البخاري (٤٨٤١، ٢٠٦٥، ٢٠٢٠) ومسلم (١٩٥٤) وأحمد (٤/ ١٨٥) و(٥/ ٥٥، ٥٥، ٥٥) أو رقـم (٢٠٥٩٦، ٢٠٦١٧، ٢٠٦٠٧ ـ قــرطـبـة) وأبو داود (٢٠٢٠) والنسائي (٨/ ٤٧) ـ المجتبى ـ وابن ماجه في مقدمة «السنن» (١/ ٨/ ١٧) ورقم (٣٢٢٦، ٣٢٢٧) والحميدي في «مسنده» (٢/ ٣٩٣ ـ ٤٩٣/ ٨٨٨) والدارمي في «مسنده» (١/ ٢٠٦، ٤٠٥) وابن حبان في «محيحه» (١/ ٨٧١/ ٤٩٩٥) والبغوي في «شرح السنة» (١/ ١/ ٢٢/ رقم: ٢٥٧٢، ٥٥٥٠) والطيالسي (١٩٤٩، ٩١٩) والبيهقي (٩/ ٨٤٢) والحاكم (٤/ ٢٥٧٢) وابن بطة في «الإبانة» (١/ ١٩٥٧/ ٩١٩) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٥٧).

من طرق؛ عن عبد الله بن مغفل به.

## فقه الأثر:

قال الإمام النووي رحمه الله في «المنهاج» شرح الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج (١٠٦/١٣): «فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السُنّة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائماً، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام - إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم - فهجرانهم دائماً،

وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له؛ كحديث كعب بن مالك وغيره اه. ونحوه في «الفتح» (٦٠٨/٩) للحافظ ابن حجر رحمه الله.

\* \* \*

هجرُ عائشةَ لعبد الله بن الزبير، ثم رجوعها عن ذلك:

[٢٤٣] - عن عوف بن الحارث - وهو ابن أخي عائشة لأمها - [كما في «المسند» للإمام أحمد]؛ أن عائشة حدَّثته: أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته: «والله لتنتهينَ عائشةُ؛ أو لأحجُرَنَ عليها»!

فقالت: «أهو قال هذا»؟! قالوا: نعم.

قالت: «هو لله عليَّ نَذْرٌ أن لا أكلِّمَ ابنَ الزبير أبداً».

فاستَشْفَعَ ابنُ الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: «لا والله؛ لا أشفع فيه أبداً، ولا أتحنَّثُ إلى نذرى».

فلما طال ذلك على ابن الزبير؛ كلَّمَ المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث \_ وهما من بني زهرة \_ وقال لهما: «أنشدُكما بالله؛ لمَا أدخَلْتُمَاني على عائشة، فإنها لا يحلُّ لها أن تنذرَ قطيعتي».

فأقبل به المسورُ وعبد الرحمن مُشْتَمِلَيْنِ بأرديتهما، حتى استأذنا على عائشة، فقالا: «السلامُ عليكِ ورحمةُ الله وبركاته؛ أندخُلُ»؟

قالت عائشة: «ادخلوا». قالوا: «كلنا»؟

قالت: «نعم؛ ادخلوا كلكلم» \_ ولا تعلم أن معهما ابنَ الزبير \_ فلما دخلوا دخل ابنُ الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة، وطفِقَ يناشِدُها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يُنَاشِدَانِهَا إلا ما كلَّمَتْهُ وقبِلَتْ منه، ويقولان: «إن النبيَّ ﷺ نهى عما قد علمتِ من الهجرة؛ فإنه لا يحل لمسلم أن يهجُرَ أخاه فوق ثلاث ليالِ».

فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج؛ طفقت تذكُّرُهما وتبكي، وتقول: «إنى نذرتُ؛ والنذرُ شديدً».

فلم يزالا بها حتى كلّمت ابنَ الزبير، وأعتَقَتْ في نذرها ذاك أربعين وقية. وكانت تذكرُ نذرَها بعد ذلك فتبكى حتى تبلّ دموعها خمارَها».

أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢٠٧٣، ٢٠٧٥) وفي «الأدب المفرد» (٣٩٧) وأحـمـد (٤/٣٢٧، ٣٢٨) أو رقـم: (١٨٩٧٤ ـ تـرطـبـة) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٤٠٢ ـ ٤٠٣).

من طريق: الزهري، عن عوف به.

ووقع اختلاف في اسم عوف؛ فمنهم من قال: عوف بن الحارث، ومنهم من قال: الطفيل بن الحارث، ومنهم من قال: عوف بن مالك بن الطفيل.

والراجع ما ذكرناه هنا في الإسناد، وانظر للتفصيل والاستزادة كتاب «الهجر» للعلامة مشهور بن حسن آل سلمان ـ حفظ الله تعالى ـ (ص ١٦٥ ـ ١٦٦).

وأخرجه البخاري (٣٥٠٥) من طريق: أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، قال: «كان عبد الله بن الزبير أحبّ البشر إلى عائشة بعد النبي عليه وأبي بكر،...» فذكره بنحو منه.

张 张 张

[٢٤٤] \_ قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مؤمل؛ قال أبو عوانة: حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال في قول الجن: ﴿ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ بَدْعُوهُ كَادُواْ بَكُونُونَ عَلَيْهِ لِلدَالِ ﴾ [الـجـن: ١٩]، قال: «لـمَّا رَأَوْهُ يُصَلّي بأصحابه، ويصلُّونَ بصلاته، ويركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده؛ تعجّبُوا من طَوَاعِيَةِ أصحابه له، فلما رجعوا إلى قومهم قالوا: ﴿ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ ﴾ \_ يعني: النبي ﷺ \_ ﴿ يَدْعُوهُ كَادُواْ بَكُونُونَ عَلَيْهِ لِلدّا ﴾ .

صحيح. أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٢٥٢، ٢٧٠) أو رقم (٢٢٧١،

٢٤٣١ ـ شاكر) ـ واللفظ للموضع الثاني ـ ولفظه في الموضع الأول: قال ابن عباس: «ما قرأ رسول الله ﷺ على الجن ولا رآهم؛ انطلق رسول الله ﷺ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ـ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأُرسِلَتْ عليهم الشُّهُب ـ قال: فرجعت الشياطين إلى قومهم، فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأُرسلت علينا الشهبُ.

قال: فقالوا: ما حَالَ بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حَدَث، فاضربوا مشارقَ الأرض ومغاربها ـ فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء.

قال: فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها \_ يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء.

قال: فانصرف النفر الذين توجّهوا نحو تهامة إلى رسول الله على \_ وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر \_ قال: فلما سمعوا القرآن استمعوا إليه، وقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء.

قال: فهنالك حين رجعوا إلى قومهم، فقالوا: يا قومنا ﴿إِنَّا سَمِمْنَا قُرْءَانًا عَجَبَايَهُ وَ اللهُ عَلَى نبيه ﷺ: ﴿قُلْ أُوحَى إِلَى أَنَّهُ﴾، وإنما أوحى إليه قولُ الجن».

قلت: وبهذين اللفظين أو أحدهما أخرجه: البخاري (٧٧٣، ٤٩٢١) ومسلم (٤٤٩) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٤٩٩) ١١٦٢٤) والترمذي (٣٣٢٣) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (١١٨/٢٩) والبغوي في «تفسيره ـ معالم التنزيل» (٤/ ١٧٣) والطبراني في «الكبير» (١٢/ رقم: ١٢٤٩) وابن حبان (١٤/ التنزيل» (٢٥/ ٢٥٦) والحاكم (٢/ ٣٠٥) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦) وأبو عوانة به.

## فقه الأثر:

قول ابن عباس رضي الله عنهما: «ما قرأ رسول الله ﷺ على الجن وما رآهم».

قال البيهقي في «الدلائل» (٢/ ٢٢٧): «وهذا الذي حكاه عبد الله بن عباس

إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي ﷺ، وعلمت بحاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليه ولم يرهم كما حكاه. ثم أتاه داعي الجن مرّة أخرى؛ فذهب معه، وقرأ عليهم القرآن ـ كما حكاه عبد الله بن مسعود، ورأى آثارهم وآثار نيرانهم ـ والله أعلم، وعبد الله بن مسعود حفظ القصتين معاً» اه.

وفيه: حقيقة الجن، وأنهم مخلوقون، ومنهم الكافر ومنهم المؤمن؛ كما تواترت بذلك دلائل الشريعة من كتاب وسنة، ومن أنكر ذلك كان كافراً لإنكاره آيات الكتاب المبين، وأحاديث رسول الله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم.

وفيه: الطواعية التي كانت عند الصحابة لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذه الطواعية بلغت مبلغاً أن أعجبت الجن منهم، فرضي الله عنهم، وحشرنا معهم، بمنه وكرمه.

#### \* \* \*

[٢٤٥] \_ عن الزبير بن عربي، قال: سأل رجلٌ ابن عمر رضي الله عنه عن استلام الحجر، فقال: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ يستلمه ويُقبِّلُهُ».

قال: أرأيتَ إن زُحِمْتُ، أرأيتَ إن غُلِبْتُ؟! قال: «اجعل أرأيتَ باليمن، رأيتُ رسول الله ﷺ يستلمه ويقبله».

أخرجه البخاري (١٦١١) وأحمد (٢/ ١٥٢) والنسائي في «المجتبى» (٥/ ٢٣١) أو رقم (٢٩٤٦) والترمذي (٨٦١) والطيالسي في «مسنده» (رقم: ١٨٦٤) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٢٣/ ٢٨٩).

من طرق؛ عن حماد بن زيد، عن الزبير بن عربي به.

ووقع عند النسائي: الزبير بن عدي.

## فقه الأثر:

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٤٧٥): «وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك، وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي» اه.

\* \* \*

[٢٤٦] - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال عمر: "إذا رميتم الجمرة، وذبحتم، وحلَّقتم؛ فقد حَلَّ لكم كلُّ شيء حَرُمَ عليكم - إلا النساء والطيب».

قال سالم: «وقالت عائشة رضي اللّه عنها: «طَيَّبْتُ رسولَ الله ﷺ لحرمه قبل أن يُخرِمَ، ولحِلُهِ بعد ما رمى الجمرة وقبل أن يزور».

قال سالم: «وسنةُ رسول الله ﷺ أحقّ أن تُتَّبَعَ».

أخرجه الحميدي في «مسنده» (١/ ٢١٢) والشافعي في «المسند» (٢/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩) والبيهقي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٩٨ ـ ٢٩٨) والبيهقي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٢٨ ـ ٢٢٨/ ٢٩٥).

من طريق: سفيان بن عيينة، ثنا عمرو بن دينار، عن سالم به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٣١/ ٤٠٤٤) من طريق: أبي حذيفة، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر، قال عمر: . . فذكره . وقال في آخره: «فسنة رسول الله ﷺ أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر» .

وأخرجه أحمد (١٠٦/٦) أو رقم (٢٤٨٦٢ ـ قرطبة) من طريق: مؤمل، عن عمرو بن دينار، قال سالم: ... فذكره.

\* \* \*

# جواز تقبيل الصائم لزوجه:

[٢٤٧] - عن أبي النضر - مولى عمر بن عبيد الله - أن عائشة بنت طلحة أخبرته: أنها كانت عند عائشة زوج النبي ﷺ، فدخل عليها زوجها هناك - وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - وهو صائم.

فقالت عائشة: «ما يمنعُكُ أن تدنو من أَهْلِكَ فتقبُّلُها وتلاعبَها»؟

فقال: أقبِّلُها وأنا صائم؟!

قالت: «نعم».

أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (١٦/١٩٣/١) ـ ١٨ ـ كتاب الصيام، (٥) باب ما جاء في الرخصة في القُبلة للصائم. وفي «الموطأ» برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص ١٢٥/رقم: ٣٥٣) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٣٣٩٩).

من طريق: مالك، عن أبي النضر به.

وهذا إسناد صحيح؛ كما قال المحدث الألباني في «الصحيحة» (١/ ٤٣٢).

## فقه الأثر:

فيه جواز القبلة للصائم وأنه مما لا يفطر به، وبهذا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم.

وفرّق بعض العلماء بين الشاب والشيخ الكبير.

قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (٢/ ٢١٦ ـ ط. المكتبة العصرية): «ولعلها قصدت إفادة الحكم؛ وإلا فمعلوم أنه لا يقبّلها بحضور عمته أم المؤمنين.

وقال أبو عبد الملك: تريد: ما يمنعك إذا دخلتما، ويحتمل أنها شكت لعائشة قلّة حاجته إلى النساء، وسألتها أن تكلمه؛ فأفتته بذلك \_ إذ صحّ عندها ملكه لنفسه. (فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم) وفي هذا دلالة على أنها لا ترى تحريمها، ولا أنها من الخصائص، وأنه لا فرق بين شاب وشيخ؛ لأن عبد الله كان شاباً..» اه.

\* \* \*

[٢٤٨] \_ عن حكيم بن عقال، قال: سألتُ عائشة رضي الله عنها: «ما يَخرُمُ عليَّ من امرأتي وأنا صائم»؟ قالت: «فرجها».

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣٤٠٠/٩٥/٢) قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب، قال: ثنا الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي مرة \_ مولى عقيل \_ عن حكيم بن عقال به. وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤/١٧٧) تحت الحديث رقم (١٩٢٧)، والشيخ الألباني في «الصحيحة» (١/ ٤٣٥).

وعلّقه البخاري في «صحيحه» ـ ٣٠ ـ كتاب الصوم، (٢٣) باب المباشرة للصائم. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: «يحرم عليه فرجها».

فيه دليل بأن الصائم يحل له الاستمتاع بامرأته دون الجماع، فيجوز له المباشرة والتقبيل، وغير ذلك.

قال الحافظ ابن خزيمة رحمه الله في "صحيحه" (٣/ ٢٤٢): "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين ـ أحدهما مباح، والآخر محظور ـ إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودلَّ الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى على إن الجماع يفطر الصائم، والنبي المصطفى على قد دلَّ بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة، اه.

\* \* \*

[٢٤٩] - عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل؛ أن أبن مسعود رضي الله عنه «كان يباشر أمرأته نصف النهار وهو صائم».

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/٣١٧/ ٩٤٣٠ \_ العلمية) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٤/ ١٩٠).

من طريق: زكريا، عن الشعبي، عن أبي ميسرة به.

وصحّح إسناده الألباني في «الصحيحة» (١/ ٤٣٦) على شرط الشيخين.

\* \* \*

[٢٥٠] \_ وعن مسروق، قال: سألتُ عائشة: ما يحلُ للرجل من امرأته صائماً؟

قالت: «كل شيء إلا الجماع».

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٩٠/٤) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مسروق به. وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٧٧).

#### \* \* \*

[۲۵۱] \_ وسأل رجلُ سعدَ بن أبي وهاص: أَتُبَاشِرُ وأنتَ صائم؟ قال: «نعم، وآخذ بجهازها».

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/٣١٧/٣١) والطحاوي في «شرح معانى الآثار» (٢/ ٩٤٢٩).

من طريق: الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سالم الدوسي، عن سعد به.

وهذا إسناد صحيح على شرط الإمام مسلم؛ كما قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٤٣٦/١).

وليس عند الطحاوي زيادة: «وآخذ بجهازها».

#### \* \* \*

[٢٥٢] \_ عن جُبير بن نفير، قال: دخلتُ على عائشة، فقالت لي: «هل تقرأُ سورة المائدة»؟ قلت: نعم.

قالت: «أما إنها آخر سورة نزلت؛ فما وجدتم فيها من حلالٍ فاستحلُوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه».

قال: وسألتها عن خُلُق رسول الله ﷺ؟ قالت: «القرآن».

صحيح. أخرجه أحمد (٦/ ١٨٨) أو رقم (٢٥٦٥٥ ـ قرطبة) والنسائي في «السنن الكبرى» (٦/ ٣٣٣/ ١١٢٨) والحاكم (٢/ ٣١١) والبيهقي (٧/ ١٧٢) والنحاس في «ناسخه» (ص ١٤١) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ٢٣٩ ـ ابن كثير).

من طريق: معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.

وإنما هو على شرط مسلم دون البخاري ـ فإن معاوية عن أبي الزاهرية، وجبير بن نفير؛ لم يخرج لهم البخاري.

ومعاوية بن صالح بن حدير؛ صدوق له أوهام ـ كذا قال الحافظ في «التقريب»، قلت: وقد وثّقه جمع كبير.

وأبو الزاهرية؛ هو: حُدير بن كريب؛ وثقه جمع من الأثمة، وقال أبو حاتم والدارقطني: «لا بأس به».

\* \* \*

[٢٥٣] - عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: (من كَفَرَ بالرَّجم فقد كَفَرَ بالرَّجم فقد كَفَرَ بالعَران من حيثُ لا يحتسِبُ، وذلك قولُ الله تعالى: ﴿ يَمَا هَلَ الْحَيْبِ فَدَ جَاهَكُمْ مَن حَيثُ اللهُ عَالَى : فَيَعْفُوا جَاهَكُمْ مَن الْحَيْبِ وَيَعْفُوا عَن حَيثِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٥]، فكان ممّا أخفوا الرجم).

صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤/ ٧١٦٢/ ٢٧٥ و٦/ ٣٣٣/ ١١١٣٩) والطبري في «تفسيره» (٦/ ١٠٣) وابن حبان (١٠٢/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧/ ٤٤٣٠) والحاكم (٤/ ٣٥٩).

من طريق: علي بن الحسين بن واقد، ثنا أبي، حدثني يزيد النحوي، حدثني عكرمة، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحاكم والذهبي.

\* \* \*

[٢٥٤] - قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن واصل، عن أبي وائل، قال: جلستُ إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إليَّ عمر في مجلسِكَ هذا، فقال: «همتُ أن لا أدَعَ فيها صفراءَ ولا بيضاءَ إلا قسَمْتُها بين المسلمين».

قلت: ما أنتَ بفاعل.

قال: «لِمَ»؟!

قلت: لم يَفْعَلْهُ صاحِبَاكَ.

قال: «هما المرآنِ يُقْتَدَى بهما».

أخرجه البخاري (٧٢٧٥).

#### فقه الأثر:

قوله: (جلست إلى شيبة)؛ هو: ابن عثمان بن طلحة العبدري حاجب الكعبة. فتح (٢٦٦/١٣).

قوله: (صفراء): كناية عن الذهب. وبيضاء: كناية عن الفضة.

قوله: (أن لا أدع فيها). . قال ابن بطّال في شرحه على "صحيح البخاري" (٣٣٣/١٠) على الرشد): "يعني: ذهباً ولا فضة؛ أراد أن يقسم المال الذي يجمع بمكة، وفضل نفقتها ومؤنتها، ويضعه في مصالح المسلمين. فلما ذكّره شيبة أن النبي على وأبا بكر لم يعرضا له؛ لم يسعه خلافهما، ورأى أن الاقتداء بهما واجب . . ».

وقال الحافظ في "الفتح" (٢٦٦/١٣) ـ بعد ذكره لكلام ابن بطال ـ : "وتمامه: أن تقرير النبي على منزل منزلة حكمه باستمرار ما ترك تغييره؛ فيجب الاقتداء به في ذلك، لعموم قوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾، وأما أبو بكر ـ فدل عدم تعرضه؛ على أنه لم يظهر له من قوله على ولا من فعله ما يعارض التقرير المذكور، ولو ظهر له لفعله ـ لا سيما مع احتياجه للمال لقلته في مدّته ـ فيكون عمر مع وجود كثرة المال في أيامه أولى بعدم التعرض» اه.

#### **非 米 米**

## ذم القياس في الدِّين:

[٢٥٥] \_ عن ابن سيرين رحمه الله، قال: «أوَّل من قَاسَ إبليسُ، وما عُبدَت الشمسُ والقمرُ إلا بالمقاييس».

حسن. أخرجه الدارمي في «مسنده» (١/ ٢٨٠/ ١٩٥ - الداراني) والطبري في «تفسيره» (٨/ ٩٨) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٨٩٢) ٥١٦٥) وابن حزم في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٦٦ / ٥٠٦) وابن حزم في «الإحكام» (٨/ ١٣٨١) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٨١ / ٣٦٤ - الغرباء) والبيهقي في «المدخل» (٢/ ٢٣٢ / ٢٢٣).

من طریق: یحیی بن سُلیم الطائفي، قال: سمعتُ داود بن أبي هند، عن ابن سیرین به.

وهذا إسناد حسن.

يحيى بن سُليم الطائفي؛ وثقه ابن معين وابن سعد، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال الحافظ: «صدوق سيّىء الحفظ».

قلت: وهو إن شاء الله لا ينزل عن رتبة الحسن؛ فإنما أنكر عليه روايته عن عبيد الله بن عمر؛ عن عبيد الله بن عمر؛ يهم فيها».

#### \* \* \*

[٢٥٦] \_ عن مسروق، قال: «إني أخافُ أن أقيسَ؛ فتزِلُّ قدمي».

صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٨١/ ١٩٧) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٨٩٢ ـ ١٦٧٦ ـ ١٦٧٨) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٥٥٨/ ٤٨٩).

من طرق؛ عن الشعبي عنه.

#### \* \* \*

[۲۰۷] \_ وعن الشعبي أنه قال: «والله لئن أَخَذْتُم بالمقاييس؛ لتُحَرِّمُنَّ الحلالَ، ولتُحِلُنَّ الحرامَ».

أخرجه الدارمي (١/ ٢٨١/ ١٩) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٨١/ ٣٦٦) من طريق: صدقة بن الفضل، عن أبي خالد الأحمر، عن إسماعيل، عن الشعبي به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٨٩٣/) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٦٠) (٢٦٠) ٤٩٤) والبيهقي في «المدخل» (٢٢٥).

من طريق: عيسى بن أبي عيسى الحناط، عن الشعبي به.

وهذا إسناد تالف؛ الحناط هذا متروك، لكنه يصح بما قبله.

تنبيه: ١ ـ لم ينبه محقق كتاب «جامع بيان العلم» ط ابن الجوزي لطريق الدارمي هذه.

٢ ـ قال محقق كتاب «الفقيه والمتفقه» ط ابن الجوزي: «رواه الدارمي (١/ ٤٧) من طريق: عيسى الحناط به»!! وإنما هو من طريق أبي خالد الأحمر كما تقدم، ولم يروه من طريق عيسى هذا.

#### \* \* \*

[٢٥٨] \_ عن أبي الطفيل، قال: كنتُ مع ابن عباس، ومعاوية \_ لا يمرُ بركن إلا استلمه. فقال ابن عباس: «إن النبيَ عَلَيْ لم يكُن يَسْتَلِمُ إلا الحجَرَ الأسودَ والرُّكنَ اليماني».

فقال معاوية: «ليس شيءٌ من البيت مهجوراً».

[فقال ابن عباس: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]. فقال معاوية: «صَدَقتَ»].

أخرجه الترمذي (۸۵۸) وأحمد (۲۲۱، ۳۳۲، ۳۷۲) أو رقم (۲۲۱۰، ۲۲۲، ۳۷۲) أو رقم (۲۲۱۰، ۲۲۲، ۳۰۷۲ مناکر) عن أبي الطفيل به.

وأخرجه البخاري (١٦٠٨) عن أبي الشعثاء نحوه.

وأخرجه أحمد (١/ ٢١٧) أو رقم (١٨٧٧ ـ شاكر) من طريق: خُصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس به، والزيادة الأخيرة له.

وصحّح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله.

## فقه الأثر:

فيه: أن السنة استلام الركن اليماني والحجر الأسود فقط في الطواف في الحج.

قال الشافعي رحمه الله مجيباً عن قول من قال: "ليس شيء من البيت مهجوراً» ـ: "بأنا لم نَدَعْ استلامهما هجراً للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به؟ ولكنا نتبع السنة فعلاً وتركاً، ولو كان ترك استلامهما هجراً لهما؛ لكان ترك

استلام ما بين الأركان هجراً لها، ولا قائل به اه. من «تحفة الأحوذي» (٣/ ٧٠١ ـ ط دار إحياء التراث العربي).

非 排 排

- السنة للرجل إذا دخل المسجد والناس ركوع أن يركع ويمشي حتى يدخل الصف:

[٢٥٩] - قال الإمام الطبراني رحمه الله: حدثنا محمد بن نصر، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب؛ أخبرني ابن جريج، عن عطاء؛ أنه سمع ابن الزبير على المبنر يقول: «إذا دخل أحدُكُم المسجدَ والناسُ ركوعٌ فليركغ حين يَذْخُلَ، ثم يَدِبُ راكعاً حتى يدخُلَ في الصَّفَّ؛ فإن ذلك السنة».

قال عطاء: وقد رأيتُه يصنع ذلك.

قال ابن جريج: وقد رأيتُ عطاء يصنع ذلك.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨/ ١١/ ٧٠١٢ ـ الطحان) أو (٧/ ١١٥/ ٧٠١٦ ـ الحرمين) وابن خزيمة (رقم: ١٥٧١) والحاكم (١/ ٢١٤) والبيهقي (٣/ ١٠٦).

من طریق: ابن وهب به.

وصححه الحاكم والذهبي، ووافقهما الألباني في «الصحيحة» (١/ ٤٥٤).

وقال الشيخ الألباني بعد قول الطبراني: «لا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد، تفرُّد به حرملة».

قال الألباني: «قلت: وهو ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ومحمد بن نصر؛ هو ابن حميد الوازع البزّار، وسمّاه غير الطبراني أحمد كما ذكر الخطيب (ج ٣/ ترجمته ١٤١١، وج ٥/ ترجمته ٢٦٢٥)، وقال: « وكان ثقة».

والحديث قال الهيثمي (٢/٩٦): «رواه الطبراني في «الأوسط»، ورجاله رجال الصحيح».

قلت: فالسند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من عطاء؛ فقد كان مدلساً، وقد عنعنه، ولكن قوله في آخر الحديث: «وقد رأيتُ عطاء يصنع ذلك»؛ مما يشعر أنه تلقّى ذلك عنه مباشرة؛ لأنه يبعد جدًّا أن يكون سمعه عنه بالواسطة، ثم يراه يعمل بما حدّث به عنه، ثم لا يسأله عن الحديث ولا يعلو به، هذا بعيد جدًّا، فالصواب أن الإسناد صحيح.

ثم رأيتُ في «مصنف عبد الرزاق» (٢/ ٢٨٤/ ٣٣٨٦) ما يؤيد ما ذكرته من التلقّى عن عطاء مباشرة اهه.

قال أبو عبد الله \_ عفا الله عنه \_: قول الطبراني: "تفرَّد به حرملة"؛ مُتَعَقَّبٌ برواية سعيد بن الحكم بن أبي مريم، قال: أخبرني عبد الله بن وهب به \_ عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقي.

وقول العلامة الألباني بأن محمد بن نصر؛ هو: ابن حميد الوازع البزار؛ غير دقيق، والأقرب أنه: محمد بن نصر أبو جعفر الهمداني حمويه؛ وهو الذي يروي عن حرملة بن يحيى، وهو صدوق رحّال؛ كما في "تاريخ الإسلام" (ص ٣٠٠/ حوادث: ٢٩١ \_ ٣٠٠) و"بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني" للعلامة حماد الأنصاري رحمه الله (ص ٣١٣/ رقم: ٦٢١).

وقول محقق «مجمع البحرين» الأستاذ عبد القدوس بن محمد نذير (٢/ ٩١): «محمد بن نصر القطان؛ لم أجده»! بعيد. والله تعالى أعلم.

\* \* \*

[٢٦٠] \_ وعن زيد بن وهب، قال: خرجتُ مع عبد الله \_ يعني: ابن مسعود \_ من داره إلى المسجد، فلما توسَّطنا المسجد؛ ركع الإمام، فكبَّرَ عبدُ الله وركع وركعتُ معه، ثم مشينا راكعَيْنِ، حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسَهُم، فلما قضى الإمام الصلاة؛ قمتُ وأنا أرى أني لم أذرِكُ، فأخذ عبدُ الله بيدي وأجلسني، ثم قال: «إنك قد أدركتَ».

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٢٦٢ / ٢٦٢ ـ العلمية) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢/ ٣٩٧ معاني الآثار» (١/ ٣٩٧/ في «مصنفه» (٢/ ٣٨٠) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٩٧) ٢٣٢٢ ـ عالم الكتب) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٩٣٥٣، ٩٣٥٤، ٩٣٥٥) والبيهقي (٢/ ٩٠ ـ ٩١).

من طرق؛ عن زيد بن وهب به.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (١/ ٥٥٥).

## فقه الأثر:

١ - فيه أن إدراك الركوع مع الإمام إدراك الركعة.

٢ - أن السنة إذا دخل الرجل المسجد والإمام راكع أن يكبر ثم يركع ويمشى راكعاً حتى يصل الصف.

وفي الباب آثار عن عدد من الصحابة؛ انظر «المصنف» لابن أبي شيبة، و«مصنف عبد الرزاق» و«شرح المعاني» للطحاوي و«الصحيحة» للألباني تحت الحديث رقم: (٢٢٩).

وانظر لزاماً «الصحيحة» (١/ ٤٥٧ ـ ٢٣٠/٤٦١) لدفع التعارض مع حديث آخر في الباب.

#### \* \* \*

[٢٦١] - عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال: «نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابِهِ: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَزِلَ إِلَ ٱلرَّسُولِ رَّئَ ٱغَيْنَهُمْ تَفِيشُ مِنَ ٱلدَّمِي ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَزِلَ إِلَ ٱلرَّسُولِ رَّئَ ٱغَيْنَهُمْ تَفِيشُ مِنَ ٱلدَّمِي ﴾ [المائدة: ٨٣].

صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٣٦/ ١١٤٨) والطبري في «تفسيره» (٧/ ٥) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١١٨٥/ ٦٦٨٩).

من طريق: عمرو بن علي الفلاس، ثنا عمر بن علي بن مقدّم، قال: سمعتُ هشام بن عروة، يُحَدِّثُ عن أبيه، عن عبد الله به.

وهذا إسناد صحيح.

وعمر بن على بن عطاء، ثقة ـ شديد التدليس؛ لكنه صرَّح هنا بالسماع.

والأثر أودعه الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص ٩٩ \_ ١٠٠).

\* \* \*

[٢٦٢] \_ عن هُزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن أبي ربيعة؛ فسألهما عن: ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم؟ فقالا: «لابنته النصف، والأخت من الأب والأم النصف، ولم يورث ابنة الابن شيئاً، وأثب ابن مسعود؛ فإنه سيتابعنا».

فأتاه الرجل، فسألَهُ، وأخبره بقولهما، فقال: «لقد ضَلَلْتُ إذاً وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي على الابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم».

قال: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: «لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم».

أخرجه البخاري (٢٧٣٦، ٢٧٤٢) وأحمد في المسند (١/ ٣٨٩، ٤٩٨) أو رقم (٤١ ٣٢٩، ٣٨٩) وأبو داود رقم (٤١ ٣٢٩، ٣٢٩) وأبو داود (٢٩٩٠) والترمذي (٢٠٩٣) وابن ماجه (٢٧٢١) والطيالسي في «مسنده» (٣٧٥) والدارمي (٤/ رقم: ٢٩٣١) والبيهقي (٦/ ٢٣٠) وابن أبي شيبة في «مصنفه» والدارمي (٤/ رقم: ٢٩٣١) وابن الجارود (٢٦٠) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ٣٩٣) والحاكم (٤/ ٣٣٥) وأبو يعلى في «مسنده» (٩/ ٤٤ ـ ٤٥، ٣٥٠/ ٣٩٢) والبغوي في «شرح السنة» (٨/ ٣٣٣/) وغيرهم.

من طرق؛ عن أبي قيس الأودي، عن هزيل به. بعضهم بهذا اللفظ، وبعضهم بنحوه.

## فقه الأثر:

فيه: وجوب الرجوع إلى السنة عند معرفتها واستبيانها، وعدم الركون إلى الرأي.

وفيه: أن الاعتداد بالرأي والإعراض عن السنة ضلال مبين.

وفيه: فضيلة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأنه حَبْرٌ من أحبار هذه الأمة؛ والحبر هو العالم؛ سُمِّيَ بذلك لتحبيره في العلم، وقيل: لتحبيره العلوم وتحسينها.

وفيه: أن الحجة عند التنازع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرجع إليها، ولا يُلتفت حينئذٍ إلى الآراء والمذاهب وغير ذلك، ولا تُعارض بقياس أو اجتهاد أو رأي.

وفيه: ما كان عليه الصحابة من الإنصاف والرجوع إلى الحق، وعدم الإصرار على الخطأ بعد تبيّن الحق. وانظر: «الفتح» (١٩/١٢).

\* \* \*

[٢٦٣] - عن سليمان بن يسار؛ أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا في المتوفّى عنها الحامل؛ تضع عند وفاة زوجها - فقال ابن عباس: «تعتدُ آخر الأجلين».

فقال أبو سلمة: «تَحِلُ حين تضع». فقال أبو هريرة: «وأنا مع ابن أخي».

فأرسلوا إلى أم سلمة، فقالت: «قد وضَعَتْ سُبَيْعَةُ بعد وفاة زوجها بيسير، فأمرها رسولُ الله ﷺ أن تتزوّج».

أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ١٠٤/) ومسلم (١٤٨٥) وأحمد (٦/ ٢١٤) أو رقم (١٤٨٥) = قرطبة) والترمذي (١١٩٤) والبيهقي (٧/ ٤٢٩) وأبو يعلى في «مسنده» (١١/ ٤١٢ ـ ٢٩٧٨/٤١٣) والدارمي (٣/ رقم: ٢٣٢٥ ـ الداراني) وابن حبان (١/ ١٩٣/ ٤٩٣) والنسائي في «المجتبى» (٦/ ١٩٢، ١٩٢) وابن الجاورد في «المنتقى» (٧٦٢).

من طرق؛ عن سليمان به.

وأخرجه مالك (٢/١٠٣/٢) والبخاري (٤٩٠٩) و(٥٣١٨) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ١٩٢) والشافعي في «الأم» (٦/ ١٩٢) وابن حبان (١/ ١٣٢/ ٤٢٥).

من طريق: أبي سلمة به.

\* \* \*

[٢٦٤] \_ عن علقمة والأسود، قالا: أُتِيَ عبدُ الله بن مسعود في رجلِ تزوَّج

امرأة ولم يَفْرِضْ لها؛ فتوفّي قبل أن يدخُلَ بها. فقال عبدُ الله: «سَلُوا هل تجدون فيها أثراً»؟

قالوا: يا أبا عبد الرحمن؛ ما نجدُ فيها \_ يعني: أثراً \_.

قال: «أقولُ برأيي؛ فإن كان صواباً فمن الله، [وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسولُه منه برآء] \_ لها كمهر نسائها لا وَكْسَ ولا شطَطَ، ولها الميراث، وعليها العِدَّةُ».

فقام رجل من أَشْجَعَ ـ [أبو سنان الأشجعي] ـ فقال: في مثل هذا قضى رسولُ الله ﷺ فينا في امرأة يقال لها: بروع بنتُ واشق ـ تزوَّجْتُ رجلاً، فمات قبل أن يدخلَ بها، فقضى لها رسولُ الله ﷺ بمثل صَدَاقِ نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فرفع عبد الله يديه وكبَّر.

[قال: ما رئي عبدُ الله فَرِحَ فرحةً يومئذ إلا بإسلامه]».

صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣/٣١٦/٥٥٥) وفي «المجتبى» (٦/ ١٢١) أو رقم (٣٣٥٤ ـ المعرفة) وابن حبان (٩/ ٤٠٩ ـ ٤١٠٠/٤١٠).

من طريق: مصعب بن المقدام، ثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود به.

وهذا إسناد صحيح، وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" (٢/ ٣١٤٥ ـ المكتب الإسلامي).

وأخرجه أحمد (٣/ ٢٧٩، ٤٨٠) وأبو داود (٢١١٥) والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٢١٦م) وفي «المجتبى» (٦/ ١٢١ ـ ١٢٢) والترمذي (١١٤٥) وابن ماجه (١٨٤١) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٠) وابن الجارود (٧١٨) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٦/ ٢٩٤/ ١٩٨٨) والطبراني في «الكبير» (٢٠/ رقم: ٤٣٠) وابن حبان في «صحيحه» ـ الإحسان ـ (٩/ ٩٠٩/ ٤٠٩) والبيهقي (٧/ ٢٤٥) والدارمي (٣/ ٢٤٤) ـ الداراني).

من طريق: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة به. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد (٤/ ٢٨٠) والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٣١٧) وفي «الحبرى» (٣/ ٣١٧) وفي «المجتبى» (٦/ ٣٠١) والترمذي (١١٤٥) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠١) والترمذي والطبراني في «الكبير» (٢٠/ رقم: ٥٤٧) وابن حبان (٩/ ٤١٠ \_ ٤١٠١/٤١١) والبيهقي (٧/ ٢٤٥) والجاكم (٢/ ١٨٠).

من طريق: داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة به. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٠) وأحمد (٤/ ٢٨٠) وأبو داود (٢١١٤) والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٣١٧) وفي «المجتبى» (٦/ ١٢١) وابن ماجه (١٨٩١) والطبراني (٢/ رقم: ٢٤٥، ٢٤٦) وابن حبان (٩/ ٤٠٧ \_ ٤٠٨) (١٨٩١) والبيهقي (٧/ ٢٤٥) والحاكم (٢/ ١٨٠ \_ ١٨١).

من طريق: فراس الهمداني، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله به. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ كما قال الحاكم والذهبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٥) وأبو داود (٢١١٦) وأحمد (٢٧٩/٤) والبيهقي (٧/ ٢٤٦). من طريق: قتادة، عن خلاس بن عمرو وأبي حسان، يحدثان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود به.

وللأثر طرق أخرى، نكتفي بهذا القدر منها، والحمد لله أولاً وآخراً.

#### \* \* \*

[٢٦٥] - عن يزيد بن هرمز، قال؛ كتب نَجْدَةُ بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن خِلاَلٍ - فقال ابن عباس: «إن الناسَ يقولون: إن ابن عباس يُكَاتِبُ الحرورية، ولولا أني أخافُ أَنْ أَكْتُمَ علماً؛ لم أكتُبُ إليه» - فكتب إليه نجدة: أما بعد؛ فأخبرني: هل كان رسولُ الله على يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرِبُ لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يُتُمُ اليتيم؟وعن الخُمْس؛ ما هو؟

فكتب إليه ابنُ عباس: «كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هل كان رسولُ الله ﷺ يغزو بالنساء؟ ـ وقد كان يغزو بهنَّ؛ فيُدَاوِينَ الجرحيٰ، ويُخذَيْنَ من الغنيمة، وأما بسهم؛ فلم يضرِب لهنَّ. وإن رسولَ الله على الله الله الله الم يكن يقتل الصبيان؛ فلا تقتلِ الصبيان.

وكَتَبْتَ تسألُني: متى ينقضي يُتُمُ اليتيم؟ \_ فلعمري إن الرجُلَ لتنبُتُ لحيتُه وإنه لضعيف الأخذ لنفسه من صالح ما يأخُذُ الناس؛ فقد ذهبَ عنه اليُتُمُ.

وكتبتَ تسألُني: عن الخُمْسِ؛ لمن هو؟ \_ وإنا كنا نقول: هو لنا؛ فأبى علينا قومُنا ذلك».

أخرجه مسلم (١٨١٧) وأحمد (٢/١٢)، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٩٤، ٢٩٤، ٣٠٨، ٣٠٩، ٢٠٩١) أو رقم (٢٩٢١) أو رقم (٢٩٢١) أو رقم (٢٩٢١) أو رقم (٢٧٢٧) (٢٧٢٧) والنسائي في «المجتبى» (٧/ ١٢٨ ـ ١٢٩) أو رقم (٤١٤٤) 1٤٥٥) و١٤٥ ـ المعرفة) وفي «الكبرى» (٣/ ٤٤/٥٣٤) (٤٤٣٦) والترمذي (١٥٥٦) والدارمي (٣/ رقم: ٢٥١٤ ـ الداراني) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢١/ ٨٠٠٤ ـ ٤٠٤) أو (٦/ ٢١٥/ ٤٣٣٩ ـ العلمية) وابن نصر في «السنة» (رقم: ١٥٥، ١٦٠ ـ ١٦٠ ـ العاصمة) وأبو عبيد في «الأموال» (رقم: ١٥١ ـ ٥٨١) وابن زنجويه في «الأموال» (٢/ ٣٢١ ـ ٧٣٠) والحميدي في «مسنده» (١/ ٢٣١ ـ ٧٣٠) والحميدي في «مسنده» (١/ ٤٤٢ ـ ٣٣٠) والحميدي في «مسنده» (١/ ٤٢١ ـ ٣٢٠) والبغوي (١/ ٤٢١) والبغوي في «شرح المعاني» (٣/ ٢٣٥) والبغوي في «شرح السنة» (رقم: ٢٧٢١) والشافعي في «مسنده» (٢/ ٢٣١) والبغوي في «شرح السنة» (رقم: ٢٧٢١) والشافعي في «مسنده» (٢/ ١٢٢) والبغوي

من طرق؛ عن يزيد بن هرمز به.

إلا أن أحمد في الموضع الأول (١/ ٢٢٤) رقم (١٩٦٧) وأبو يعلى في الموضع الثاني (٥/ ٤١/ ٢٦٣٠) وابن نصر في الموضع الأول (١٥٩)، أخرجوه من طرق؛ عن عطاء، عن ابن عباس به.

وله عندهم جميعاً الفاظ مختلفة، بعضها مطولاً، وبعضها مختصراً.

## غريب الأثر:

الحرورية: هم الخوارج، سموا بذلك نسبة إلى قرية حروراء بالكوفة.

يُخذَين: فسرها الإمام الترمذي، فقال؛ "ومعنى قوله: "ويُخذَينَ من الغنيمة"؛ يقول: يرضَخُ لهنَّ بشيء من الغنيمة، يُعْطَيْنَ شيئاً اله.

## فقه الأثر:

فيه: أن النساء لا يضرب لهن بسهم وإن قاتَلْنَ في المعركة، وإنما يعطى لهن من الغنيمة. وهذا مذهب الجمهور \_ خلا الإمام الأوزاعي رحمه الله \_ كما أشار إلى ذلك الإمام أبو عيسى الترمذي.

وقال الإمام مالك: لا يُرْضَخُ لهن، ولم يبلغني ذلك.

وفيه: أن اليُتم لا يرتفع عن اليتيم بالبلوغ؛ بل حتى يُؤنس منه الرشد وحسن التصرف في أموره.

والخمس المذكور في الأثر هو خمس الخمس لا خمس الغنيمة \_ كما أشار إلى ذلك أبو العباس القرطبي في «المفهم» (٣/ ٦٨٨ \_ ٦٨٩).

#### \* \* \*

[٢٦٦] \_ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في قول الله تعالى: ﴿لَا وَاللهُ، لَكُمُ اللَّهُ بِاللَّهِ فِي اللَّهُ عَالَى: ﴿ لَا وَاللهُ، لَكُمُ اللَّهُ بِاللَّهِ فِي آَيْمَنِكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]. قالت: «هو قولُ الرجلِ: لا والله، بلى والله».

أخرجه البخاري (٦٦٦٣) والنسائي في «الكبرى» (٦/٣٣٦/٢١) وابن الجاورد في «المنتقى» (رقم: أبي حاتم في «تفسيره» (٤/١١٨٩/٤) وابن الجاورد في «المنتقى» (رقم: ٩٢٥) والبيهقي (١١/٤٧) ومالك في «الموطأ» (٢/٤٧٧/١) والشافعي في «مسنده» (٢/٤٧) والطبري في «تفسيره» (٢/ ٢٤٠) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٢٤٠) وعبد الرزاق في «مصنفه» (رقم: ١٥٩٥١، ١٥٩٥١) بعضهم ذكر الآية، وبعضهم لم يذكرها ـ كمالك والشافعي.

من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

وروي مرفوعاً: أخرجه أبو داود (٣٢٥٤) والبيهقي (٤٩/١٠) وابن حبان (٤٩/١٠). من طريق: حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، قال: سألت عطاء عن اللغو في اليمين؟ فقال: قالت عائشة: إن رسول الله عليه قال: . . فذكره.

قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم (١١٩٠/٥) والشافعي (٢/ ٧٤) والبيهقي (١١٩٠/٥) عن عطاء به موقوفاً.

وقد أشار إلى ذلك الحافظ أبو داود، وقد صحّح الدارقطني وقفه ـ كما في «التلخيص» (١٦٧/٤)، وانظر «إرواء الغليل» (٨/ ١٩٤/ ٢٥٦٧).

\* \* \*

[٢٦٧] \_ عن حُميد بن هلال، أنه قال: حدثنا أبو قتادة، عن عبادة بن قرط؛ أنه قال: «إنكم لتعملون اليومَ أعمالاً \_ هي أدَقَ في أعينكم من الشَّعْر \_ كنا نعدّها على عهدِ رسول الله ﷺ من الموبقات».

[قال حميد]: فقلتُ لأبى قتادة: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟

فقال أبو قتادة: «لكان لذلك أَقْوَل».

أثر صحيح. أخرجه أحمد في «المسند» (٧٩/٥) أو رقم (٢٠٨٠٧، اثر صحيح. أخرجه أحمد في «المسند» (١٨١) وأبو داود في «الزهد» (رقم: ٢٠٨٠) وأبو داود في «الزهد» (رقم: ٣٧٩) والطيالسي في «مسنده» (رقم: ١٣٥٣/ ص ١٩٣) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٤٥٤/ ٧٢٦٠) وابن قانع في «معجم الصحابة» (رقم: ٦٩٠).

من طريق: قرة بن خالد، وسليمان بن المغيرة، عن حميد به.

وهذا إسناد صحيح.

وخالف أيوبُ قرةً وسليمانَ؛ فرواه عن حميد بن هلال، قال: قال عبادة بن قرط، ولم يذكر أبا قتادة العدوي.

أخرجه أحمد (٥/ ٧٩) أو رقم (٢٠٨٠٦) والدارمي (٣/ رقم: ٢٨١٠ - الداراني) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٩٤).

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري (٦٤٩٢) وغيره، وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد (٣/٣) وغيره.

[٢٦٨] \_ وعن الزهري رحمه الله، قال: عن عروة، قال: سمعتُ عائشة تقول:

«قال لَبيدُ:

ذَهَبَ الذين يُعَاشُ في أَكْنَافِهِمْ وبَقِيتُ في نَسْلِ كجلدِ الأَجْرَبِ
يَسْتَحَدَّثُونَ مَسْحَافَةً ومَسلاذَةً ويُعَابُ قائلُهم وإن لم يَشْعَبِ

قالت: فكيف لو أدرك لبيد قوماً نحن بين ظهرانيهم»؟

قال عروة: «كيف بعائشةً لو أَذْرَكَتْ من نحن بين ظهرانيه»؟

قال الزهري: «كيف لو أدرك عروة من نحن بين ظهرانيهم اليوم»؟

أثر صحيح. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۱/رقم: ٢٠٤٤٨) \_ عن معمر في «جامعه» \_ وعبد الله بن المبارك في «الزهد» (رقم: ١٨٣) والبيهقي في «الزهد» (رقم: ٢١٤، ٢١٦) والخطابي في «العزلة» (ص ١٨٥) وأبو داود في «الزهد» (رقم: ٣٢٠).

من طريق: معمر، عن الزهري به.

وأخرجه أبو داود من طريق: صالح بن كيسان، عن الزهري به، وكذا البيهقي في الموضع الأول.

وأخرجه البيهقي (رقم: ٢١٥) والخطابي في «العزلة» (١٨٤ ـ ١٨٥) والسَّلَفي في «العزلة» (٩٢ ـ ١٨٥) والسَّلَفي في «الطيوريات» للمبارك بن عبد الجبار الطيوري (ص ٩٢ ـ ٩٣/رقم: ٧٤٠ ـ ط. البشائر) والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (٢/ ٨٤٥) والدينوري في «المجالسة» (٨/ ١٤٣ ـ ١٤٣/١٤٤).

من طرق؛ عن هشام بن عروة، عن أبيه به.

\* \* \*

[٢٦٩] - عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق، قال: سُئِلَ ابنُ عباس: عن الرجل يَجْتَهِدُ في العمل؛ ويصيبُ من الذنوب، ورجلٌ لا يجتهدُ ولايذنب؟

فقال: «السلامةُ أحب إلىً».

صحيح. أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم: ٢٦) وأبو داود في «الزهد» (رقم: ٢٧٢) وهناد في «الزهد» (رقم: ٣٤٣) ووكيع في «الزهد» (٢/ ٥٣٥ ـ ٥٣٤/٢) وهناد في «الزهد» (رقم: ٩٠٢) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨/ ١٩٦) أو (٧/ ١٤٩/) والنسائي في «الكبرى» ـ المواعظ ـ كما في «تحفة الأشراف» (٥/ ١٩١) للمزي ـ والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٧٣٠٩/٤ ـ العلمية).

من طريق: يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد به.

وهذا إسناد صحيح.

\* \* \*

- تراجع عبد اللَّه بن عباس عن القول في ربا الصَّرف:

[۲۷۰] \_ عن حَيَّان العَدَوِي، قال: سئلَ لاحق بن حميد؛ أبو مجلز \_ وأنا شاهدٌ \_ عن الصَّرْفِ؟

فقال: «كان ابنُ عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره؛ حتى لقِيَهُ أبو سعيد الخدري، فقال له: «يا ابن عباس؛ ألا تققي اللَّه! حتى متى تُوكِلِ الناسَ الرِّبا؟ أما بَلَغَكَ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال ذاتَ يوم \_ وهو عند أُمُ سلمة زوجته \_ : «إني أشتهي تَمْرَ عجوة»، وأنها بعثت بصاعين من تَمْرِ عتيق إلى منزل رجلٍ من الأنصار، فأتيت بدلهما تمر عجوة، فقدَّمته إلى رسول الله عَلَيْ؛ فأعجبه، فتناول تمرة، ثم أَمْسَكَ، فقال: «من أين لكم هذا»؟

قالت: «بَعَثْتُ بصاعين من تمر عتيق إلى منزل فلان، فأتينا بدلهما من هذا الصاع الواحد».

فألقى التمرة من يده وقال: ﴿ رُدُوهُ ، ردُّوه ؛ لا حاجة لي فيه ، التمرُ بالتمرِ ، والحِنطةُ بالحنطةُ بالفضَّةِ بالخَضَّةِ بالخَضَّةِ بالخَضَّةِ بالفَضَّةِ بالفَضَّةِ بالفَضَّةِ بالفَضَّةِ بالفَضَّةِ بالفَضَّةِ بالفَضَّةِ بالمَّد ، مِثْلاً بمِثْلِ ، ليس فيه زيادة ولا نقصان ، فمن زادَ أو نقص فقد أربىٰ \_ في كل ما يُكالُ أو يوزن » .

فقال: «ذكرتني يا أبا سعيد أمراً نسيتُه، أستغفر الله وأتوب إليه»، وكان ينهى بعد ذلك أشدً النهى».

حسن. أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (رقم: ١٨٤ ـ العاصمة) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٢ ـ ٤٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٨٦/٥) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٨٣١ ـ الفكر) أو (٣/ ٣٤٦ ـ العلمية) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٧٢ ـ ٣٧٣/ ٣٧٢). من طريق: حيان به.

وهذا إسناد حسن.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح..». وتعقبه الذهبي: «حيان فيه ضعف، وليس بالحجة».

وحيان بن عبيد الله العدوي فيه كلام؛ لكنه لا ينزل عن رتبة الحسن \_ إن شاء الله تعالى \_ فقد وثقه روح بن عبادة كما في إسناد المروزي، وابن حبان في «الثقات» (٦/ ٢٤٦) وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٤٦): «صدوق».

وقال الحافظ علاء الدين المارديني في «الجوهر النقي» في حاشية «السنن الكبرى» (٥/ ٢٨٦): «أخرج هذا الحديث الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإسناد. وحيان هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» من أتباع التابعين، وقال الذهبي في «الضعفاء»: جائز الحديث. وقال عبد الحق في أحكامه: قال أبو بكر البزار: حيان رجل من أهل البصرة؛ مشهور ليس به بأس. وقال فيه أبو حاتم: صدوق.

وقال بعض المتأخرين فيه: مجهول! ولعله اختلط عليه بحيان بن عبيد الله المروزي» اهـ.

قلت: فالإسناد حسن كما أسلفت، والله أعلم.

وانظر في تراجع ابن عباس رضي الله عنه عن قوله في ربا الفضل «انفرادات ابن عباس عن جمهور الصحابة في الأحكام الفقهية» لمحمد سميعي الرستاقي (ص ٢٩٢ ـ ٣٠٠ ـ ط مكتبة الفرقان بعجمان).

\* \* \*

[٢٧١] - عن حذيفة رضي الله عنه قال: "إِنْ كان الرجُلُ ليتكلَّمُ على عهد رسول الله ﷺ بالكلمة؛ فيصيرُ بها منافقاً، وإني الأسمعُها اليوم من

أحدكم عشر مرّاتٍ».

أخرجه وكيع في «الزهد» (رقم: ٤٧٦) وأحمد في «المسند» (٥/ ٣٨٦) و اخرجه وكيع في «الزهد» (رقم: ٣٩٠) أو رقم (٣٣٨٥) ١٩٠٠ و ابن أبي عاصم في «الزهد» (رقم: ٣٩٠) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥/ ٤٤) و ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥/ ٤٤) و أبو نعيم في «صفة النفاق» (رقم: ١١٨، ١١٩) وفي «حلية الأولياء» (٢٧٩/).

من طريق: رَزين بن حبيب الجهني، عن أبي رُقاد العبسي، عن حذيفة به. وإسناده ضعيف لجهالة أبي رُقاد العبسي؛ انظر «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٩٧) و "تخريج الإحياء» للحافظ العراقي (١٢٢/١).

لكن له شواهد؛ منها:

ما أخرجه أحمد (٥/ ٣٩١) أو رقم (٢٣٤٢٩ ـ قرطبة) وأبو نعيم في "صفة النفاق» (رقم: ١٢٠) من طريق: محمد بن عبد الله بن الزبير، ثنا سعد بن أوس، عن بلال العبسي، عن حذيفة، قال: "إنكم معشر العرب اليوم لتأتون أموراً إنها لفي عهد رسول الله ﷺ النفاقُ على وجهه».

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه أحمد (٥/ ٣٨٤) أو رقم (٢٣٣٦٩ ـ قرطبة) من طريق: ليث بن أبي سُليم، عن بلال، عن شُتير بن شكل، وعن صلة بن زفر، وعن سليك بن مسحل الغطفاني، قالوا: خرج علينا حذيفة ونحن نتحدث، فقال: "إنكم لتكلمون كلاماً؛ إن كنا لنعده على عهد رسول الله على النفاق».

وإسناده ضعيف. لكنه صحيح بما قبله.

华 华 华

[۲۷۲] \_ عن أبي الشعثاء سليم بن أسود، قال: كنتُ قاعداً مع حذيفةً وأبنِ مسعودٍ، فقال حِذيفةُ: «ذَهَبَ النفاقُ؛ فلا نفاق، إنما هو الكفر بعد الإيمان».

فقال له عبد الله: «تعلم ما تقول»؟

قال: فقرأ حذيفة: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَمِلُواْ الضَّالِحَاتِ لِيَسْتَغْلِفَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [النور: ٥٥].

قال: فضحِك.

قال: فقلنا لأبي الشعثاء: مما ضحك، فإن الرجلَ ربما ضحك من الشيء ينكره، وربما ضحك من الشيء يعرفه؟

قال: فقال: لا أدرى.

ثم قال شعبة: «ذهب النفاق، وإنما هو الكفر بعد الإيمان».

صحيح. أخرجه أبو نعيم في «صفة النفاق» (١١٤، ١١٥، ١١٦) وفي «الحلية» (١/ ١٨٠) وعلى بن الجعد \_ أخرجه عنه البغوي في حديثه عنه \_ (١/ ٤٠٤ \_ ٥٤٥ \_ الفلاح) أو رقم (٥٤٩ \_ ط. عامر حيدر) أو (١/ ١٨٥/ ١٥٥ \_ الخانجي) والطبري في «تفسيره» (١٨٨ / ١٢٣) والبخاري في «صحيحة» (رقم: ٢٦٢٧) \_ شطره الأول فقط \_ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٦٢٧/ والهروي في «ذم الكلام» (١/ ٣٩٨ / ٥٠ \_ الغرباء) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٩١٣).

من طرق؛ عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الشعثاء به.

ورواه عنه: شعبة، ومسعر بن كدام.

بعضهم مطولاً، وبعضهم اقتصر على الشطر الأول فقط.

ومقصود حذيفة رضي الله عنه بذهاب النفاق؛ أي: الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وإلا فإن النفاق بأشكاله وصوره وخصاله باقي إلى يوم القيامة كما دلّت الأحاديث والآثار، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

[٢٧٣] - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "ما في السموات سماء منها موضع إلا وعليها جبهة مَلَكِ أو قَدَمَاهُ، قائماً أو ساجداً ثم قرأ: ﴿ وَمَا مِنَا إِلَّا لَمُ مَثَامٌ مَعْلُمٌ ﴿ الصافات: ١٦٤].

صحيح. أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٧٣/ ٧١) وعبد الرزاق في

«تفسيره» (٢/ ٢/ ١٥٨) وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٢٦٠ ـ ٢٦١/ ٢٥١) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٩٠٤٢) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١/ ١٧٧ ـ ١٧٧/ ١٥٩).

من طريق: الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود به.

وهذا إسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٣/ ٤٩)، وقال: «هو في حكم المرفوع».

ورُوي مرفوعاً: أخرجه ابن جرير الطبري (٢٣/ ٧١) وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٢٥٣/ ٢٥٣) وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (٣/ ٩٨٤ - ٩٨٤/ ٥٠٨).

من طريق: أبي معاذ النحوي الفضل بن خالد، ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعتُ الضحاك بن مزاحم؛ يحدث عن مسروق، عن عائشة مرفوعاً.

قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٣/ ١٠٥٩/٤٩): «وهذا إسناد حسن في الشواهد، رجاله ثقات ـ غير الفضل هذا ـ، فقد ترجمه ابن أبي حاتم (٣/ ٢/ ١٠) من رواية ثقتين عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً».

تنبيه: أورد الحافظ نور الدين الهيثمي أثر عبد الله بن مسعود المتقدم في «مجمع الزوائد» (٩٨/٧) وقال: «رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم، وهو ضعيف».

قلت: قد تابعه غير واحد، فصحُّ السند، والحمد لله.

\* \* \*

[۲۷٤] \_ عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أنه قال: «خلَقَ اللهُ عزَّ وجلً الأرضَ يومَ الأحد والإثنين، وقدَّرَ فيها أَقْوَاتَهَا، وجعَلَ فيها رواسِيَ من فوقها يومَ الثلاثاء والأربعاء، ثم استوى إلى السماء وهي دُخَان؛ فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة، وأوحىٰ في كل سماء أمرها، وخلَقَ آدمَ عليه السلام في آخر ساعة من أيّام الجمعة \_ على عَجَلِ \_ ثم تَرَكَهُ أربعين ينظر إليه، ويقول: (تبارك الله أحسن الخالقين)، ثم نفخ روحَهُ، فلما دخل في

بعضه الروح ذهبَ ليجلس، فقال اللَّهُ عز وجل: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنْكُنُّ مِنْ عَجَلِّ ﴾، فلما تتابع فيه الروح عطَسَ؛ فقال الله عز وجل له: «قل: الحمد لله». فقال: الحمدُ للّه. فقال الله تعالى له: «يرحمك اللّهُ ربُّكَ». ثم قال له: «اذهَبْ إلىٰ أهل ذلك المجلس من الملائكة، وسَلَّمْ عليهم». ففعل. فقال: «هذه تجِيَّتُكَ وتَجِيَّةُ ذريَّتكَ». ثم مسَحَ ظَهْرهُ بيديه، فأخرج منها من خالقٌ من ذريَّته إلى أن تقومَ الساعةُ، ثم تَبَضَ يديه، وقال: «اخْتَرْ يا آدم». فقال: اختَرْتُ يمينَك يا رب، وكلتا يديك يمين. فبسطها فإذا ذريته من أهل الجنة. فقال: ما هؤلاء يا رب؟ قال: «هم من قضيتُ أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة». فإذا فيهم من له وَبِيصٌ<sup>(١)</sup>، فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: «هم الأنبياء». قال: فمن هذا الذي له فَضْلُ وبيصٍ؟ قال: «هو ابنُكَ داود». قال: فكم جعلتَ عمره؟ قال: «ستين سنة». قال: فكم عمري؟ قال: «ألف سنة». قال: فزده يا ربّ من عمري أربعين سنة. قال: «إِنْ شِئْتَ». قال: فقد شئتُ. قال: «إِذا يُكتب، ثم يُخْتَمُ، ثم لا يُبَدُّلُ». ثم رأى في أحد كفِّي الرحمن منهم آخر له فضل وَبِيصٍ، قال: فمن هذا يا ربّ؟ قال: «هذا محمد؛ هو آخِرُهم، وأوَّلُهم أَذْخِلُه الْجِنَّةَ».

فلما أتاه مَلَكُ الموتِ ليقبِضَ نفسَه؛ قال: إنه قد بقي من عمري أربعون سنة. قال: أوَلَمْ تكن وهبتها لابنك داود؟! قال: لا. قال: فنسي آدمُ؛ فنسيت ذريَّتُه، وعصى آدمُ؛ فعصَتْ ذريَّتُه. وفك أول يوم أمر بالشهداء».

أخرجه النسائي في «الكبرى» - عمل اليوم والليلة - (٦/ ٦٣/ ١٠٠٤) - جملة العطاس والسلام فقط - والفريابي في «القدر» (رقم: ١) - واللفظ له - ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (١/ ٤٠٧ - ٤٧٣/٤٠٨ - ط. الوليد سيف النصر) وابن بطة في الإبانة» - الكتاب الثاني - رقم (١٥٩١).

<sup>(</sup>١) الوبيص: البريق.

من طريق: قتيبة بن سعيد، نا الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبرى، عن أبيه، عن عبد الله بن سلام به.

وهذا إسناد حسن؛ محمد بن عجلان حسن الحديث، تكلم فيه بعض الحفاظ بكلام يسير، وقد روى له مسلم متابعة، وبالجملة؛ فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن \_ إلا أن الحافظ ذكر في «تهذيب التهديب» نقلاً عن ابن معين أنه اختلطت عليه أحاديث سعيد بن أبي سعيد المقبري، ولهذا: فقد خالف محمد بن عجلان؛ الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب؛ فرواه عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً به.

أخرجه الترمذي (٣٣٦٨) والنسائي في «الكبرى» (٣/٢٦/٢٦) والحاكم (١/ ٢٤ و٤/ ٣٦/) وابن حبان في «صحيحه» ـ الإحسان ـ (١٤/ ٤٠ - والحاكم (١/ ٢٥٠) وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ١٦٠ ـ ١٦١/ ٨٩) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ١٤٠ ـ ١٤٠/ ٢٠١) وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم: ٢٠٢ ـ المكتب الإسلامي) أو (١/ ٢١٢/ ٢١٢ ـ الجوابرة) ـ مختصراً ـ وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (٥/ ٢٥١/ ١٠٣٥) وابن جرير الطبري في «تاريخه» (١/ ٢٩) ومحمد بن نصر المروزي كما في «شفاء العليل» لابن القيم (١/ ٢١ ـ ٧٢ ـ ط. العبيكان).

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه».

وقال الحاكم: «على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.

وقال النسائي: «خالفه محمد بن عجلان فيه» ثم ذكره، وقال: «وهذا هو الصواب، والآخر خطأ».

وحسَّن إسناده المحدث الألباني في تخريجه لكتاب «السنة» لابن أبي عاصم (ص ٩١/رقم: ٢٠٦)، وقال: «والحارث بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب؛ فيه كلام يسير، لا ينحط به حديثه عن مرتبة الحسن..».

قلت: تشدّد الشيخ عمرو بن عبد المنعم سليم في تحقيقه لكتاب «القدر» (ص ١٩) في الحارث، فقال: «الحارث هذا ليس بالقوي، صاحب مناكير، وقد خالفه ابن عجلان، وهو ثقة..».

قلت: قوله: «ليس بالقوي»؛ تفرّد بها أبو حاتم الرازي رحمه الله، وقد خالفه أبو زرعة فقال: «ليس به بأس»، ووثقه ابن حبان، والذهبي، واحتج به مسلم، وقال الحافظ، اصدوق يهم».

أما قول الشيخ وفقه الله: «صاحب مناكير»!

فلم أجد من الحفّاظ من أطلق عليه هذا القول، غاية ما في الأمر أن أبا حاتم قيّد ذلك بروايته عن الدراوردي، فقال: «يروي عن الدراوردي أحاديث منكرة»، فلا يصحّ والحال هذه إطلاق القول بأنه صاحب مناكير!

أما توثيقه لابن عجلان؛ فنعم، لكن تقدم نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام يحيى بن معين أنه اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري.

فالذي يترجّع هو: صحّة رواية أبي هريرة المرفوعة، سيما وأن لها طريقاً آخر: فقد أخرج الترمذي (٣٠٧٦) وابن سعد في «الطبقات» (١/ ٢٧ \_ ٢٨) والحاكم (٢/ ٣٢٥) ٥٥٥ \_ ٥٨٦) وابن جرير في «تاريخه» (١/ ٩٦) والفريابي في «القدر» (رقم: ١٩).

من طريق: الفضل بن دكين، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي هريرة به.

وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وخالف عبدُ الله بن وهب، الفضلَ، فرواه عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة به.

أخرجه الفريابي في «القدر» (٢٠).

وخالفهما جعفر بن عون؛ فرواه عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي هريرة به، دون واسطة.

أخرجه إسحاق بن راهويه كما في «شفاء العليل» لابن القيم (١/ ٧٣ \_ العبيكان).

ورواية الفضل هي الأصح، والله أعلم.

وقال الحاكم: «وله شاهد صحيح»، ثم ساقه من طريق: أبي خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة به.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٣/٦) وابن جرير في «التاريخ» (٩٦/١) وأبو الشيخ في «العظمة» (٥٦/٦٥).

وحسَّن إسناده الشيخ الألباني في اظلال الجنة».

وحكم النسائي على هذه الطريق بالنكارة!

خلاصة الكلام: أن حديث أبي هريرة المرفوع صحيح، فإن له أكثر من طريق ـ وإن تكُلّم في بعضها؛ فبمجموعها يصح.

أما أثر عبد الله سلام فله حكم الرفع فهو لا يقال من جهة رأيه ولا ريب، ويشهد له الرواية المرفوعة.

والحمد لله على ما أنعم وأجزل وأكرم.

\* \* \*

[٢٧٥] \_ عن أبي وائل، أنه قال: لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره، قال: فقال: «اتَّهِمُوا الرَّأْيَ على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل؛ لو أستطيع أن أردً على رسول الله على أمر لرددت، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا في أمر يُفْظِعُنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما نسُدُ منه خصماً إلا انفجر علينا خصم، ما ندري كيف نأتي إليه».

أخرجه البخاري (٤١٨٩) و(٧٣٠٨) والبيهقي في «المدخل» (١٠٢/٦) حدثنا (٢١٨/٢٠١) من طريق البخاري، حدثنا الحسن بن إسحاق، ثنا محمد بن سابق، ثنا مالك بن مغول، قال: سمعتُ أبا حصين، قال: قال وائل... فذكره.

## فقه الأثر:

قوله: «فلقد رأيتني يوم أبي جندل. . »؛ فسّره رواية البخاري في التفسير (٤٨٤٤) عن حبيب بن ثابت، قال: أتيتُ أبا وائل أسأله، فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي: «نعم». فقال سهل بن حنيف: «اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبة \_ يعني: الصلح الذي

كان بين النبي على والمشركين ـ ولو نرى قتالاً لقاتلنا، فجاء عمر، فقال: ألسنا على الحق، وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى». فقال: ففيم نعطي الدَّنيَّة في ديننا، ونرجع ولم يحكم الله بيننا؟ فقال: «يا ابن الخطاب؛ إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبداً». فرجع متغيّظاً فلم يصبر حتى جاء أبا بكر، فقال: يا أبا بكر؛ ألسنا على الحق، وهم على الباطل؟ قال: يا ابن الخطاب؛ إنه رسول الله على، ولن يضيعه الله أبداً، فنزلت سورة الفتح».

فيه: وجوب طاعة الرسول ﷺ، وطاعة الأمير من بعده، واتهام الرأي إن خالف ما رآه الأمير.

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٨/ ٤٥٣): «قوله: (وقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم): أي: في هذا الرأي، لأن كثيراً منهم أنكروا التحكيم، وقالوا: لا حكم إلا شه. فقال علي: «كلمة حق أُريد بها باطل». وأشار عليهم كبار الصحابة بمطاوعة علي وأن لا يخالف ما يشير به؛ لكونه أعلم بالمصلحة، وذكر لهم سهل بن حنيف ما وقع لهم بالحديبية، وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على القتال ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح، ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان شرع النبي ﷺ فيه» اه.

وانظر «فتح الباري» أيضاً (٣٠٢/١٣ ـ ٣٠٣) تحت الحديث رقم (٧٣٠٨).

张珠珠

[۲۷۲] - عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ أنه غُشي على عبد الرحمن ابن عوف غشية، فظنوا أنه قد فاض منها، حتى قاموا من عنده، وجلّلوه ثوباً، وخرجت أم كلثوم ابنة عقبة \_ امرأة عبد الرحمن \_ إلى المسجد، تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة، فلبثوا ساعة \_ وعبد الرحمن في غشيته، ثم أفاق عبد الرحمن، فكان أوّل ما تكلّم به أن كبّر، وكبّر أهلُ البيت ومن يليهم. فقال لهم عبد الرحمن: «أغشي عليً قالوا: نعم.

قال: «صدقتم؛ فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان \_ أجدُ منهما شدَّة وغِلْظَة، فقالا: انطَلِقْ نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا بي حتى لقيا رجلاً،

فقال: أين تذهبان بهذا؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال: فأرجعاه؛ فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وإنه يستمتع به بنوه ما شاء الله».

قال: فعاش بعد ذلك شهراً ثم مات.

صحيح. أخرجه معمر في «جامعه» ـ كما في آخر «المصنف» لعبد الرزاق (۱۱۲/۱۱/ ۲۰۰۵) والفريابي في «القدر» (رقم: ٤٣٤، ٤٣٥) ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (١/ ٤١٠ ـ ٤١٠/ ٤٧١) وابن بطة في «الإبانة» (١٥٦٨، ١٥٨٧) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ١٢٢٠) والحاكم (٣/ ٢٠٧) والبرتي في «مسند عبد الرحمن بن عوف» (رقم: ٣٣) وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ١٣٤) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٣٨٣/ ٤٨١) وإسحاق بن راهويه كما في «المطالب العالية» (رقم: ٣٩٧٦ ـ العاصمة) واإتحاف الخيرة المهرة» (٧/ ٢٢٢ ـ ٢٢٢/ ٢١٢٢ ـ الوطن) والدينوري في «المجالسة» (٢/ ٢٤٧/).

## من طريقين:

١ ـ الزهري، عن إبراهيم بن عبد الرحمن به.

٢ ـ الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أم كلثوم ابنة عقبة به.

ورواه عن الزهري معمر وغيره، وصرَّح الزهري في بعض طرقه بالتحديث.

وصحح إسناده البوصيري في «الإتحاف» (٢٢٣/٧)، والشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي في «القدر» (ص ٤٩٥) والعلامة الباحث مشهور بن حسن آل سلمان في تحقيقه على المجالسة.

#### \* \* \*

# ـ أصحاب الرأي أعداد السنن:

[٢٧٧] \_ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: "إن أصحابَ الرأي أعداءُ السُّنَن؛ أَغيَتْهُم أن يحفظوها، وتفلَّتَتْ منهم أن يعوها، واستحبوا حين سُئِلوا أن يقولوا: لا نعلم؛ فعارضوا السُّنن برأيهم؛

## فإياكم وإياهم».

حسن لغيره.

له عن عمر طرق:

منها: ١ ـ ما أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ٢٠١) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/١٠٤٢) والبيهقي في «المدخل» (١/١٩٢١) وابن حزم في «الإحكام» (١/١٩٦١) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/٢٥٦ ـ ٤٥٢/٤٥٣).

من طريق: عبد الرحمن بن شريك، نا أبي، عن مجالد، عن الشعبي، عن عمرو بن حريث، عن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف.

عبد الرحمن بن شريك؟ "صدوق يخطىء" كما في "التقريب".

ومجالد بن سعيد؛ ضعيف.

٢ ـ وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٥٤/ ٤٧٨) والهروي في
 «ذم الكلام» (٢/ ٢٠٠/ ٢٦٧) والأصبهاني قوام السنة في «الحجة» (١/ ٢٠٥).

من طريق: سعيد بن المسيب، عن عمر به.

وقد تقدُّم الكلام في سماع سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه.

٣ ـ وأخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (رقم: ٨) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢٠٠٣/١٠٤٢).

من طريق: ابن وهب، قال: أخبرني رجل من أهل المدينة، عن ابن عجلان، عن صدقة بن عبد الله؛ أن عمر قال . . . فذكره.

وعلْقاه عن ابن وهب.

وهذا إسناد ضعيف.

٤ ـ وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٥٣/١٧) من طريق:
 عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن عمر به.

وهذا إسناد تالف؛ لأجل عبد الملك بن هارون؛ فهو متروك. وأبوه

ضعيف.

٥ ـ وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٧٩/٤٥٤) من طريق: عكرمة بن عمار، عن يحيى، وحمزة المديني وغيرهما، قالا: قد سمعناه من الفقهاء، عن عمر به.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه جهالة الفقهاء الذين روى عنهم يحيى وحمزة. وعكرمة بن عمار؛ «صدوق يغلط» كما في «التقريب».

٦ \_ وأخرجه الخطيب (١/ ٤٥٥/ ٤٨٠) من طريق: داود بن الزبرقان، عن
 محمد العزرمي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عمر به.

وإسناده ضعيف جداً؛ داود بن الزبرقان ومحمد العزرمي؛ متروكان.

٧ ـ وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/١٠٤٢/٢) وابن حزم في «الإحكام» (١٠٤٩) من طريق: أبي بكر بن أبي داود، ثنا محمد بن عبد الملك القزاز، ثنا ابن أبي مريم، ثنا نافع بن يزيد، عن ابن الهادي، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمر به.

۸ ـ وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» (۲/۲۰۱/۲۰) من طريق: خالد بن الهياج، عن أبيه، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد، يرده على علي بن شهاب، عن عمر به.

وإسناده فيه ضعف.

قال ابن القيم في «أعلام الموقعين» (١/ ٥٤ \_ ٥٥): «وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة».

قلت: أغلب أسانيده ضعيفة، لكن بمجموعها يرتقي إلى درجة الثبوت، فهو إن شاء الله صحيح لغيره، والله أعلم.

泰 泰 徐

[٢٧٨] \_ عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: «احتجبَ اللَّهُ من خلقه بأربع: نارٌ وظُلْمَة، ونورٌ وظلمة».

أخرجه ابن أبي زمنين في اأصول السنة (رقم: ٤٢) وعثمان بن سعيد

الدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم: ١١٨) وفي «رده على المريسي» (رقم: ٢٤٨) و أضواء السلف) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ٢٢٩) وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (٢/ ٦٧٥/ ٢٦٨) والحاكم (٢/ ٣١٩).

من طريق: سفيان الثوري، عن عبيد المكتب، عن مجاهد، عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على المريسي» (رقم: ٢٥١) من طريق: يحيى بن أيوب، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.

وإسناده ضعيف؛ لأجل المثنى بن الصباح؛ فهو ضعيف.

\* \* \*

[٢٧٩] - وعن سعيد بن المسيب، قال: «صَلَّنتُ وراء أبي هريرة على صبيً لم يعمل خطيئةً قطُّ، سمعتُه يقول: «اللهمَّ أعِذْهُ من عذاب القبر».

أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۱۱/ ۳۷٤) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/٤) وفي «إثبات عذاب القبر» (رقم: ١٧٨) وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (رقم: ٨٣).

من طرق؛ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد به.

وأخرجه الخطيب البغدادي (٢١/ ٣٧٤) والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (رقم: ١٧٧) من طريق: علي بن الحسن بن عبد الله، عن شاذان، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد به؛ لكنه رفعه.

قال الخطيب البغدادي: «تفرد برواية هذا الحديث هكذا مرفوعاً \_ علي بن الحسن، عن أسود بن عامر، عن شعبة. وخالفه غيره؛ فرواه عن أسود موقوفاً».

وقال البيهقي: «هكذا رواه مرفوعاً، وإنما رواه غيره عن شاذان موقوفاً».

قلت: رواه عن شاذان ـ أسود بن عامر ـ؛ غير واحد من الثقات موقوفاً.

قال الخطيب: «وهكذا رواه أصحاب شعبة عنه \_ [أي موقوفاً] \_، وكذلك

رواه مالك والحمادان وغيرهم عن يحيى بن سعيد موقوفاً على أبي هريرة، وهو الصواب» اه.

#### \* \* \*

# [٢٨٠] \_ عن حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنه، أنه قال:

«يجمعُ اللّهُ الناسَ يومَ القيامة في صعيدِ واحدِ - حُفَاةً عُرَاةً كما خُلِقُوا، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، ولا تتكلّمُ نفسٌ إلا بإذنه؛ فأولُ من يُدْعَى محمد - يا محمد! فيقول: لبيك وسَعْدَيكَ، والخيرُ في يديكَ، والشرُ ليس إليك، والمَهْدِيُّ من هَدَيْتَ، وعَبْدُكَ بين يَدَيْكَ، ومنك وإليك، ولا مَلْجَأَ منكَ إلا إليك، تباركتَ وتعالَيْت، وعلى عرشِكَ استويت، سبحانك ربَّ البيتِ. ثم يقال له: اشْفَعْ. قال: فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل».

صحيح موقوفاً. أخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (رقم: ٩٩) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١١/ ٤٨٤).

من طريق: يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن صلة بن زفر، قال: سمعتُ حذيفة يقول: . . . فذكره به .

وأبو إسحاق السبيعي مدلِّس، وقد عنعنه، وابنه يونس ممن روى عنه بعد الاختلاط كما في «الكواكب النيرات» (ص ٣٤٧) و «شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب (٢/ ٧١٠).

لكنه توبع، وصرَّح أبو إسحاق بالتحديث في طرق أخرى.

فقد أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٨١/١) والطبري في «تفسيره» (٥/ ٩٧/١) والبزار في «مسنده» (٤/ رقم: ٣٤٦٢ ـ كشف الأستار) والطيالسي في «مسنده» (رقم: ٤١٤) ومسدد كما في «المطالب العالية» (رقم: ٤٥٧٢ ـ العاصمة).

من طريق: شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعتُ صلة بن زفر، يقول: . . فذكره .

وهذا إسناد صحيح؛ صرّح أبو إسحاق فيه بالتحديث، وشعبة ممن روى عنه قبل الاختلاط، وهو من أثبت الناس في أبي إسحاق، انظر «شرح العلل» (٢/٠/٢).

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٩٨/١٥) وعبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٣٨٧) من طريق سفيان الثوري ومعمر، عن أبي إسحاق به.

وأخرجه الطبري (٩٨/١٥) وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (رقم: ١٥١) وابن أبي عمر - كما في «المطالب» (رقم: ٤٥٧٣) - من طريق: معمر، عن أبي إسحاق به.

وأخرجه الطبري (٩٨/١٥) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ٢٠٩٥). من طريق: سفيان الثوري، عن أبي إسحاق به.

وسفيان من أوثق الناس في أبي إسحاق، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط.

وأخرجه اللالكائي (رقم: ٢٠٨٦) من طريق: أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق به.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» \_ كما في «بغية الباحث» \_ (٤/ ١٠٤/ ١٣٤٣) وأسد بن موسى في «الزهد» (٣/ ٥٤). (رقم: ٦١).

من طريق: إسرائيل، عن أبي إسحاق به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

هذا ما تيسَّر الوقوف على طرقه الموقوفة، وهي صحيحة، والحمد لله.

ورُوي مرفوعاً؛ فقد خالف هؤلاء الثقات كل من: عبد الله بن المختار، وليث بن أبي سُليم.

فأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/٣٥٣/ ٧٨٩ ـ المكتب الإسلامي) أو (١/ ٣٥٣/ ٨٠٨ ـ الجوابرة) واللالكائي (رقم: ٢٠٩٤).

من طريق: حماد بن سلمة، عن عبد الله بن المختار، عن أبي إسحاق به مرفوعاً \_ مختصراً.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/٢١٧/٢): «سألتُ أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة؛ أن النبي على قال: «يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد، ينفذهم البصر، ويسمعهم الداعي..» وذكر الحديث؟ قال أبي: لا يرفع هذا الحديث إلا عبد الله بن المختار، وموقوف أصح» اه.

قلت: ورفعه أيضاً ليث بن أبي سُليم؛ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢/ ١٠٥٨ /٩ /٢ ـ الحرمين) أو (٢/ ٣٦/ ٢٠١٢ ـ الطحان) والحاكم (٤/ ٥٧٣).

من طريق: موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سُليم، عن أبي إسحاق به مرفوعاً.

وليث بن أبي سُليم مختلط.

والصواب وقفه على حذيفة لرواية الثقات عن أبي إسحاق وكثرتهم، وهو في حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي، والله أعلم.

\* \* \*

[٢٨١] - عن عمر بن محمد، قال: سمعتُ سالم بن عبد الله بن عمر، وسأله رجل؛ فقال له: الزنا مقدَّر؟ فقال: «نعم».

قال: كلُّ شيء كتبَهُ الله عليَّ؟

قال: «نعم».

كتبه عليَّ ويعذَّبني عليه؟!

قال: فأخذ سالم الحصى فحصبه.

أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (٢/ ٤٢٤/ ٩٣٣) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ١٢٧٠) وابن بطة في «الإبانة» (١٤٣٧) والخلال في «السنة» (رقم: ١٢٦).

من طريق: سفيان الثوري، عن عمر بن محمد به.

وعمر بن محمد هو: ابن زيد بن عبد الله بن عمر ـ ابن أخي سالم.

ووقع عند عبد الله بن أحمد وابن بطة وابن أبي زمنين: عمرو بن محمد. والصواب عمر بن محمد كما أثبتناه، والله أعلم.

وأخرجه ابن بطة (٢٠٠٩) والآجري في «الشريعة» (١/ ٥٥٥/ ٥٨٧) من طريق: إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد العدوي به.

وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة؛ لكن يشهد لها ما قبلها.

فالأثر صحيح، والله أعلم.

\* \* \*

[٢٨٢] - عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، انه قال: ﴿إِنَّ اللَّهُ لُو أَرادَ أَنْ لَا يُعْصَى؛ لَم يَخْلُقُ إِبليس، ثم قرأ: ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِنَكِتِينٌ ﴿ إِلَّا مَنْ مُوَ سَالِ الْمَاعِنَ الْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

صحيح. أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٢/ ٢٥ / ٣٣٥) والآجري في «السريعة» (٢/ ٣٢٠) ٣٢٠، ٣٤٠) (٤٤، ٣٢٠) (٥٦٠) ٥٦٠) من طريق الفريابي في «القدر» (رقم: ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١١، ٣١٢) واللالكائي في «شرح ٣١٣، ٤١٣) واللالكائي في «شرح ٣١٣، ١٤٤١) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٢٤٥) وابن أبي زمنين (١٢٨) والبيهقي في «الاعتقاد» (ص ١٨٥، ١٨٦) وابن أبي العينين) وفي «إثبات القدر» (ق: ٣٣/ب و ٩٠/ب) أو (ص: ١٤٨، ٢٥٤ ـ ٤٣٣ ـ ط دار بيروت المحروسة) وفي «الأسماء والصفات» (١/ ٤٠١) - الحاشدي) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣٠٠ ـ العلمية).

من طرق كثيرة، عن عمر بن ذر، عن عمر بن عبد العزيز به.

وعمر بن ذر هو: ابن عبد الله بن زرارة الهمداني؛ «ثقة رمي بالإرجاء» كما في «التقريب».

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» لأبيه (رقم: ١٧٢٥) من طريق: الحكم بن أبي غيلان، عن مصعب بن أبي أيوب، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز.. فذكره.

وهو صحيح بما قبله.

ورُوي مرفوعاً؛ لكنه لا يصح.

أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ١١٠١) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/١/٤٠٢).

من طريق: أبي الربيع الزهراني، ثنا عباد بن عباد المهلبي، عن زيد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبد السلام، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً، ولفظه: «لو أراد الله أن يُعصى ما خلق إبليس». وسقط عند اللالكائي ذكر (زيد بن عبد الرحمن).

وهذا إسناد تالف؛ قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (١/ ٤٦٨): «إسماعيل بن عبد السلام عن زيد بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب؛ قال ابن قتيبة في «اختلاف الحديث»: لا يعرف هو ولا شيخه» اه.

وعباد هو: ابن عباد بن حبيب المهلبي؛ وهو ثقة، وأخطأ العلامة الألباني رحمه الله باعتباره عباد بن عباد هو: ابن علقمة المازني المصري، وقد نبّه على ذلك محقق «الأسماء والصفات».

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٣/ ١١٢ ـ ٢٦٤٨ / ١٦٣ ـ ٢٦٤٨ الحرمين) أو (٣/ ٣١١ ـ ٢٦٦٩ / ٣١٢ ـ الطحان) من طريق: محمد بن يعلى زنبور، عن عمر بن الصبح، عن مقاتل بن حيان، عن عمرو بن شعيب به.

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن مقاتل إلا عمر، تفرد به محمد بن يعلى».

قلت: لم ينفرد به عمر ولا محمد بن يعلى كما تقدم، وكما سيأتي.

وقال الحافظ نور الدين الهيثمي في «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» (٥/ ٣٧١): «هذا كذب على النبي ﷺ، وآفته عمر بن الصبح؛ أقرّ على نفسه بالوضع، وكان من أهل البدع».

وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد» (ص ١٨٦) وفي «القدر» (ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨) - ط دار بيروت المحروسة) وفي «الأسماء والصفات» (٢٠٢١) - ٣٢٩/٤٠٣) وابن عدي في «الكامل» (٥/١٧٦٧) أو (٢/٣/٦ ـ ٢٠٤ ـ العلمية).

من طريق: أبي الربيع الزهراني، ثنا عباد بن عباد، عن عمر بن ذر،

حدثني مقاتل بن حيان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ «أن النبي على قال الله عنه: «يا أبا بكر؛ لو أراد الله أن لا يعصى؛ ما خلق إبليس».

وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ لكنه مُعَلِّ.

فقد تقدُّم بهذا الإسناد موقوفاً على عمر بن عبد العزيز.

ثم إن مقاتل بن حيان لا رواية له عن عمرو بن شعيب.

فلعله أخطأ فيه بعض الرواة فبدل أن يقول مقاتل بن سليمان؛ قال: مقاتل بن حيان.

والحديث قال عنه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٦٩٠ ـ الريان) ـ عند تفسير الآية رقم: (٧٩) من سورة النساء ـ: «ذُكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى: ﴿ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَالِ هَتُؤُلَّةِ ٱلْقَوْرِ لَا يُكَادُونَ يَقْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾» ثم ذكر حديث البزار الآتي ـ وقال: «قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة».

وأخرجه البزار (٢١٥٣ ـ كشف الأستار) من طريق: السكن بن سعيد، عن عمر بن يونس، عن إسماعيل بن حماد، عن مقاتل به \_ مطوّلاً \_.

قال الحافظ ابن حجر في «مختصر الزوائد» (رقم: ١٥٩٧): «هذا خبر منكر، وفي الإسناد ضعف».

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (١/ ٣٩٤/١) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١٠٥٨) وبيبي بنت عبد الصمد في «جزئها» (رقم: ١٠٥٠/ ص ٧٦) ومن طريقها ابن الجوزي في «الموضوعات» ٧/ ٤٤٨ ـ ٥٣٠/٤٤٩ ـ ٥٣٠/ والتدمرية).

من طريق: أبي القاسم البغوي عبد الله بن محمد، قال: نا داود بن رشيد، نا يحيى بن زكريا، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله به مرفوعاً \_ مطولاً ومختصراً.

ووقع عند ابن الجوزي: «يحيى أبو زكريا».

قال الذهبي في "الميزان" (٤/٤/٣/٤/٤): "يحيى بن زكريا - صوابه: يحيى أبو زكريا - عن جعفر بن محمد الصادق وغيره - بخبر باطل؛ في أن أبا بكر وعمر تحاورا في القدر. رواه ابن أبي شريح الهروي وابن أخي ميمي عن البغوي عن داود بن رُشيد، عن يحيى بن زكريا عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير. وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر. الحديث". ثم قال: "إن الحمل في هذا الحديث على يحيى بن زكريا؛ هذا المجهول التالف".

وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (٦/ ٨٩٨/٢٥٣): «وصوابه: يحيى أبو زكريا، لكن هكذا وقع عند البغوي: يحيى بن زكريا. .» اه.

وتعقب محقق كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي ـ عبد الله الحاشدي ـ (١/ ٤٠) الحافظ الذهبي بكلام طويل؛ خلص فيه إلى توهيم الذهبي بتعقبه على اسم الراوى.

والصواب هو قول الذهبي \_ إن شاء الله \_ فقد أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١٩٩١) من طريق أبي العوام، قال: حدثنا يحيى بن سابق المدني، ثنا موسى بن عقبة، عن أبي الزبير المكي قال: فذكره.

وأسقط منه جعفر بن محمد وأباه وجابراً.

ويحيى بن سابق هو أبو زكريا، وكذا وقع عند ابن بشران في «أماليه» كما في «تنزيه الشريعة» (١/٣١٦) و«الميزان» قبله.

فتبين وهم البغوي في الاسم.

ویحیی بن سابق هذا «متروك»، وهو ممن روی عنه داود بن رُشید أیضاً، وروی هو عن موسی بن عقبة.

وقد نقل الحافظ البيهقي في «إثبات القدر» (ق: ٣٢/ب) أو (ص ٢٤٨ - ٢٤٩ ـ ٢٤٩ ـ ط دار بيروت المحروسة) بعد إخراجه لطريق محمد بن يعلى المتقدم ـ قال: «وقد روي من وجه آخر أصح من هذا إسناداً، غير أني أخاف أن يكون غلطاً».

ثم ساق رواية جابر هذه فتبين أن الذهبي لم ينفرد بهذا القول بل سبقه البيهقي، وتبعه ابن حجر، وأكد ذلك رواية ابن بطة وابن بشران، وبه يتبين خطأ الحاشدي، والله أعلم.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩٢/٦) من طريق: ابن مصفى، ثنا بقية، عن علي بن أبي جملة، عن نافع، عن ابن عمر به نحوه مرفوعاً.

قال الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (١٩٧/٤): «بقية مدلّس، وقد عنعنه. وعلي بن أبي جملة؛ لم أجد له ترجمة؛ سوى أن أبا نعيم ذكره في كتابه مقروناً مع رجاء بن أبي سلمة، ووصفهما بأنهما العابدان الراويان، فهو من شيوخ بقية المجهولين» اهـ.

وفي «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٣٥٥/ ٢٨) قال: «سألتُ أبي عن حديث رواه بقية عن محمد بن أبي جميلة.. فذكره. قال: فسمعتُ أبي يقول: هذا حديث منكر، ومحمد مجهول».

قلت: وانظر لزاماً كلام محقق كتاب «الشريعة» للآجري الوليد بن نبيه سيف النصر \_ جزاه الله خيراً (١/ ٣٩٧ \_ ٣٩٨) فإنه مهم.

خلاصة الكلام أن الخبر لا يصح مرفوعاً بل هو منكر، وقد حكم بذلك جمع من الحفاظ؛ منهم: ابن تيمية ـ كما تقدم ـ والحافظ ابن كثير، والذهبي، وابن حجر، وابن الجوزي، والسيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (١/ ٢٥٥) وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص ٢٣٦)، وابن أبي حاتم، وأبوه أبو حاتم، والهيثمي، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١/ ٣١٦) والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص  $7 \cdot 0$ ) والعلامة مقبل بن هادي الوادعي في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ص  $7 \cdot 0$ ) والعلامة ، دار الآثار) وفي «القدر» (ص  $7 \cdot 0$ ).

وصححه الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني لغيره في «الصحيحة» (رقم: ١٦٤٢)، والراجح قول من تقدم من الحفاظ، والله تعالى أعلم.

排 排 排

# - خطر رَمْي المسلم بالكفر:

[٢٨٣] - عن أبي سفيان طلحة بن نافع الواسطي، قال: سأل رجلٌ جابرَ بن عبد الله: هل كنتم تُسَمُّونَ أحداً من أهل القِبْلَةِ كافراً؟

قال: «مَعَاذُ اللَّهِ».

قال: فهل تُسَمُّونَهُ مشركاً؟

قال: «لا».

صحيح. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٢٧/٢٠٧/٤) وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الإيمان» (رقم: ٢٩) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٧/ ١٣٥٠/ ٢٣٥٠ ـ الحرمين) أو (١٧٣/٨ ـ ١٧٣/ ١٧٥٠ ـ الطحان) والأصبهاني في «الترغيب» (٢/ ٤٢٣) وابن أبي زمنين في أصول السنة» (رقم: ١٤٤) وابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» (ص ٤٠٥).

من طريق: الأعمش، عن أبي سفيان به.

وأبو سفيان أحاديث الأعمش عنه مستقيمة.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «المطالب العالية» (رقم: ٢٩٩٨ - العاصمة): «صحيح موقوف».

وقال العلامة الألباني في تحقيقه لكتاب «الإيمان» لأبي عبيد (ص ٩٨): «صحيح على شرط مسلم».

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٩٧٠٨/٤٦١/١٠) عن معمر، عن قتادة، عن جابر رضي الله عنه، ولفظه: «هل في المصلين مشرك؟ قال: «لا».

وأخرج الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» ـ كما في «بغية الباحث» (رقم: ٣٤) و «المطالب العالية» (رقم: ٢٩٩٧) و «إتحاف الخيرة المهرة» (١/١٦٠/١٦٠) و الوطن) ـ ومن طريقه أبي نعيم في «صفة النفاق» (١٣٦/ص ١٥٣)، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم، ثنا إبراهيم بن عقيل، عن أبيه، عن وهب ـ يعني: ابن منبه ـ قال: سألتُ جابراً رضي الله عنه: هل في المصلين طواغيت؟ قال: «لا». وسألته: هل فيهم مشرك؟ قال: «لا».

وهذا إسناد منقطع؛ فإن وهب بن منبه لم يدرك جابراً، ولم يسمع منه.

وأخرجه أبو نعيم في «صفة النفاق» (ص ١٥٤/رقم: ١٣٧) من طريق: ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أنه سأل جابراً... ثم حوله من طريق: عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابراً: أكنتم تعدُّون الذنوب شركاً؟ فقال: «معاذ الله! ولم نكن ندعوا منافقاً

مشركاً، ولم نكن نرى في المصلين شركاً». وإسناده حسن.

وأخرج ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٤٥٩/ ٩٧٦ ـ المكتب الإسلامي) أو (٢/ ١٠١٠ ـ الجوابرة) من طريق: يحيى بن عباد، ثنا سعيد بن زيد، ثنا الجعد بن دينار؛ أبو عثمان، ثنا سليمان بن قيس اليشكري الأعور، قال: سألتُ جابر بن عبد الله: هل كنتم ترون الذنوب شركاً؟ فقال: «معاذ الله! ما كنا نزعم أن في المصلين مشركاً».

ووقع في الأصل: يحيى بن عبادة، وصححه الشيخ الجوابرة، وأشار إله, ذلك في هامش الكتاب.

قال العلامة الألباني: «إسناده ضعيف، ورجاله موثقون؛ غير يحيى بن عبادة ـ والظاهر أنه الذي في «الجرح والتعديل» (٤/ ٢/٣/٢): «يحيى بن عبادة بن عبيد الله العمري؛ روى عن القاسم بن محمد، روى عنه الفزاري؛ سمعت أبى يقول: لا أعرفه».

وحسن إسناده الشيخ باسم الجوابرة حفظه الله، وهو الأصوب لأن الصواب في اسم يحيى؛ هو: ابن عباد، وهو الضبعي؛ «صدوق».

وأخرج أبو يعلى في «مسنده» (٣١٢/٧ ـ ٣١٤٤/١٣٧) قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة، حدثنا يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال: قلتُ: يا أبا حمزة؛ إن قوماً يشهدون علينا بالكفر والشرك!

قال أنس: «أولئك شرُّ الخلق والخليقة». وله تتمة..

قال الهيثمي في "المجمع" (١٠٧/١): "رواه أبو يعلى، وفيه يزيد الرقاشي؛ وقد ضعفه الأكثر، ووثقه أبو أحمد بن عدي، وقال: عنده أحاديث صالحة عن أنس، وأرجو أنه لا بأس به».

### فقه الأثر:

فيه خطر رمي المسلم بالكفر والشرك، وأنهما لا يطلقان على أهل القبلة وأهل الإسلام.

وهذا الأثر عظيم جليل، فيه ردَّ على الجماعات التي تكفَّر المسلمين اليوم، وتطلق ألفاظ الكفر والشرك على من يقع في بعض المعاصي والمنكرات.

بل ولا يجوز إطلاق هذه الكلمة على من وقع في الكفر نفسه؛ فإن من وقع في الكفر أو الشرك؛ لم يقع الكفر والشرك عليه، كما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء المحققين.

وللتكفير شروط وموانع لتحققه في المعين ـ كما هو معلوم عند أهل العلم ممن وفقهم الله لاتباع السنة.

لكنَّ الزائغين المنحرفين لا يعبؤون بهذا التقرير، فيكفِّرون المسلمين!

وإخراج المسلم من الإيمان لا يتأتى إلا بيقين، كما أن دخوله بالإسلام لا يتأتى إلا بيقين.

والكلام يطول في هذه المسألة، ولقد كتب العلماء قديماً وحديثاً في تأصيل هذه المسألة، وإنما جرّنا للكلام فيها ما نراه من حال بعض الأفراد المتسرعين في إطلاق التكفير على المسلم، وهؤلاء المساكين لا يعلمون أن هذه السّمة من سمات الخوارج! نعوذ بالله من الضلال بعد الهداية.

وإني أنصح إخواني أن يقرؤوا كتاب «الإيمان الأوسط» لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو ضمن المجلد السابع من «مجموع الفتاوى»، وقد طبع مفرداً؛ ففيه تقرير سني سلفي لهذه المسألة.

كما أنصحهم بالرجوع إلى كتاب «التحذير من فتنة التكفير» للشيخ الفاضل علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري - وفقه الله تعالى - وهو في الأصل تقريرات للعلامة المحدث السلفي السني الأثري محمد ناصر الدين الألباني، وعلق عليه العالمان الإمامان السلفيان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى، وجزاهما ومن قبلهما عن الإسلام خيراً.

\* \* \*

[٢٨٤] \_ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عمر، عن أبيه، قال: قال أناسٌ لابن عمر: إنا ندخُلُ على سلطاننا؛ فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: «كنا نعدها نفاقاً».

أخرجه البخاري (٧١٧٨) وحنبل في «جزئه» (ص ٢٢/ رقم: ١) وأبو نعيم

في «صفة النفاق» (رقم: ٩٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٦٤) والحسن بن سفيان في «مسنده» والإسماعيلي في «المستخرج» ـ كما في «الفتح» (١٨٢/١٣).

من طريق: عاصم بن محمد به.

وله طرق أخرى عن ابن عمر:

- فقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» - كما في «بغية الباحث» (رقم: ١٠٩٥) - وأبو نعيم في «صفة النفاق» (رقم: ٩٤) والفريابي في «صفة النفاق» (رقم: ٩٢٠).

من طريق: الأوزاعي، حدثني الزهري، عن عروة، قال: قلت لعبد الله بن عمر: . . فذكر نحوه.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه الفريابي في «صفة النفاق» (رقم: ٦٤) والبيهقي (٨/ ١٦٥) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١٦٥/٣٧ ـ ٣٧٧).

من طريق: ابن شهاب الزهري، حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت، عن عروة بن الزبير به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حال عبد الله بن خارجة.

لكن هو صحيح بما قبله، والزهري مشهور بروايته عن عروة، فجائز أن يكون رواه عن عبد الله بن خارجة، ثم رواه عن عروة، وقد رواه عن خارجة بن زيد أبي عبد الله بن خارجة.

أخرجه أبو نعيم في «صفة النفاق» (رقم: ٩٥) من طريق: الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني خارجة بن زيد بن ثابت، عن عروة به.

وأخرجه أبو نعيم (رقم: ٩٦) والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (رقم: ٣٠٠). من طريق: الحسن بن قزعة، ثنا مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: قلنا لابن عمر: فذكره.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٠٥/٢) أو رقم: (٥٨٢٩ ـ شاكر) والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٢٣١/٥) وابن ماجه (٣٩٧٥) وأبو نعيم في «صفة النفاق» (٩٧) وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم: ٢٧٩ ـ الحويني) وفي «ذم الغيبة» (رقم: ٢٧٦) وابن أبي شيبة ـ كما في «الفتح» (١٨٢/١٣) ـ وابن عساكر في «جزء ذم ذي الوجهين واللسانين» (رقم: ١٠) والأصبهاني التيمي في «الترغيب والترهيب» (١٨ ١٠٩ ـ ط شعبان) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٢٢٢).

من طريق: يعلى بن عبيد الطنافسي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء، قال: قلنا لابن عمر: . . فذكره بنحوه .

وصحّح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه اللَّه في تحقيقه على «المسند».

وأخرجه أحمد (٢٩/٢) أو رقم (٥٣٧٣ ـ شاكر) من طريق: يزيد بن الهاد، عن محمد بن عبد الله، أنه حدّثه: أن عبد الله بن عمر.. فذكره مطولاً.

وصحّح إسناده العلامة أحمد شاكر.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢٧٨) وفي «ذم الغيبة» وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٢ رقم: ١٨٢) وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (رقم: ١٦٨) وعبد الرحمن الأصبهاني في «الإيمان» كما في «الفتح» (١٨٢/١٣).

من طريق: أبي إسحاق السبيعي، عن عريب الهمداني، قال: قلت لابن عمر: . . فذكره . وإسناده ضعيف .

خلاصة الكلام أن الأثر صحيح جداً، والحمد لله، وله طرق كثيرة عن ابن عمر رضي الله عنه.

\* \* \*

[٢٨٥] \_ قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، قال: قال لي عمر: «يا أبا أمية؛ إني لا أدري لعلّي أن لا ألقاك بعد عامي هذا؛ فاسْمَغُ وأَطِغ \_ وإن أُمّرَ عليك عبدٌ حبَشِيّ مجدع، إن ضَرَبَكَ فاصْبِرْ، وإن حَرَمَكَ فاصْبِرْ، وإن حَرَمَكَ فاصْبِرْ، وإن أَمرا ينتقِصُ دينَك؛ فقل: سمعٌ وطاعة، دمي دون ديني،

### فلا تفارق الجماعة».

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٧٠٠/٥٤٨/٦ ـ العلمية) وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (رقم: ٢٠٥) والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٥٩) والخلال في «السنة» (رقم: ٥٤).

من طریق: سفیان به.

وإسناده صحيح.

华 华 谷

[٢٨٦] \_ عن مصعب بن سعد، انه قال: «لا تُجالِسْ مَفْتُوناً؛ فإنه لن يُخطِئكَ منه إحدى خِصْلَتَيْن: إما أن يُفْتِنَكَ فتتابعه، أو يُؤْذِيَكَ قبل أن تُفَارِقَهُ».

أخرجه البيهقي في «الاعتقاد» (ص ٣٢٠ ـ ط أبي العينين) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٣٩٣، ٣٩٣).

من طريق: سفيان بن دينار، قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: فذكره. ورواه عن سفيان؛ يعلى بن عبيد، وابن المبارك.

فالأثر صحيح.

\* \* \*

أخرجه البخاري (٣٦٣، ٣٦٣، ٤٨٦١) و مسلم (٤٨٦) ومسلم (٢٨٠٢) وأحمد (٣/ ١٦٥، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠) أو رقم (١٢٧١١ ـ قرطبة، وانظر أطرافه وأحمد (٣/ ١٦٥) وابنه عبد الله في زوائد «المسند» (٣/ ٢٧٨) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٤٧٤) وابن جرير الطبري في ١١٥٥٤ والترمذي (٣٢٨٦) والطيالسي (١٩٦٠) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢٧/ ٥٠) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٦٢ ـ ٣٢٣) وفي «الاعتقاد» (ص ٣٥٩) وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (رقم: ١١٨٥) والطحاوي في «مسنده» (رقم: ١١٨٥) والطحاوي في «مسنده» (رقم: ٢٩٢٩، ٢٩٣٠) وغيرهم.

وزاد بعضهم قول اللَّه عز وجل: ﴿الْقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَــَرُ ۗ ۗ الآية. واقتصر بعضهم على حكاية الانشقاق.

\* \* \*

[٢٨٨] \_ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «انشقَ القمرُ بمكة حتى صار فرقتين، فقال كفار أهل مكة: هذا سِخْرُ سحَركم به ابن أبي كبشة! انظروا السّفار؛ فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا ما رأيتم؛ فهو سحر سحركم به.

قال: فَسُئِلَ السَّفَار؛ وقدموا من كل وَجْهِ، فقالوا: رأينا».

أخرجه الطيالسي في «مسنده» (٢٩٥) والبيهقي في «الدلائل» (٢٦٦/٢) وفي «الاعتقاد» (ص ٣٥٩ ـ ٣٣٠) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦) واللالكائي في «شرح الأصول» (رقم: ١٦٠).

من طريق: مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله به.

وهذا إسناد صحيح.

وأصله في الصحيحين مختصراً.

\* \* \*

[٢٨٩] \_ قال الإمام الحافظ أبو محمد الدارمي رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، في قوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا حَرْبَكُمْ أَنَّ شِعْتُمْ ﴾ [البغرة: ٢٢٣]. قال: «يأتي أهلَهُ كيف شاء؛ هي قائماً، أو قاعداً، وبين يديها، ومن خَلْفِها».

أخرجه الدارمي في "مسنده" \_ أو سننه \_ (١/ ٧٣١/ ١١٧٣ \_ الداراني) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٢٢٩) أو (٣/ ٢٦٥٨/٥٠٩ \_ العلمية) من طريق: خالد الحذاء به.

وإسناده صحيح.

[ ٢٩٠] - وقال الدارمي: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن يزيد بن الوليد، عن إبراهيم - في قوله تعالى: ﴿ فَأَنُّوهُ مِنْ حَبَّكُ أَمَرُّكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. قال: ﴿ فَي الْفَرْجِ » .

أخرجه الدارمي (١/ ٧٣١/ ١١٧٤) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٢) أو (٣/ ٥١٠/ ١٦٦٧٣ ـ العلمية). من طريق ابن إدريس به.

وهذا إسناد صحيح.

\* \* \*

[۲۹۱] - عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار، شَرِبُوا حتى إذا نَهِلُوا؛ عَبَثَ بعضُهم ببعضٍ، فلما صَحَوٰا؛ جعل الرجلُ يرى الأثر برأسه وبوجهه وبلحيته، فيقول: قد فعل بي هذا أخي! - وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضَغَائِنُ - ، والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما فعل بي هذا. فوقعت في قلوبهم الضَّغَائِنُ، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّنَا المَنْتُرُ وَالْنَيْسُرُ ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلَ آنَامُ مُنْتُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١].

فقال ناسٌ: هي رجس! وهي في بَطْنِ فلان قُتِلَ يومَ بدرِ! وفلان قتل يوم أحد!

فَ أَسَانُ الله: ﴿ لَيْسَ عَلَ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْعَلَاحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَهِمُوّا إِذَا مَا اتَّـقُواْ وَمَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْطَلِحَاتِ﴾ [المائدة: ٩٣].

حسن. أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٣٧/ ١١١٥١) والطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٣) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ رقم: ١٢٤٥٩) والحاكم في «المستدرك» (١٤١/ ١٤٢).

من طریق: ربیعة بن كلثوم، عن أبیه كلثوم بن جبر، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد حسن، ربيعةً بن كلثوم وأبوه كلثوم بن جبر، فيهما كلام يسير، وهما حسنا الحديث إن شاء الله.

ووقع في مطبوعة المستدرك: كلثوم بن جبير؛ فليصحح.

والأثر أورده العلامة مقبل بن هادي الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص ١٠٠ ـ ١٠١) مصححاً له.

\* \* \*

[۲۹۲] \_ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أنه كان يكري أرض آل عمر، فسأل رافع بن خديج؛ فأخبره أن رسول الله على نهى عن كراء الأرض. فترك ذلك ابن عمر.

وفي رواية: «كُنَّا نُخَابِر، ولا نرى باللَّه بأساً؛ حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك».

أخرجه البخاري (٢٣٤٣، ٢٣٤٤) ومسلم (١٥٩/ ١٠٩، ١١١، ١١١) والنسائي في «المجتبى» (٧/ ٤٦، ٤٧) أو رقم (٣٩٢٠، ٣٩٢١، ٣٩٢١، ٢٩٢٢، ٢٩٢٢، ٢٩٢٢، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٢٤، ٢٩٤٤، ٢٩٤٤، ٢٩٤٤، ٢٩٤٤، ٢٩٤٤، ٢٩٤٤، ٢٩٤٤، ٢٩٤٤، ٢٩٤٤، ٢٩٤٤، ٢٩٤٤، ٢٩٤٤، ٢٩٤٤، وأحمد (٣/ ٥٦٤ وغ/ ١٤٠) أو رقم (١٢٠٨، ١٥٠٠، وترطبة) والمخطيب في «الاعتبار» (ص ١٧٢ ـ حمص) أو (رقم: ٢٧١) والبيهقي (٦/ ١٣٠٠) والخطيب في «تاريخه» (١/ ٣٥٧) وفي «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٦٧)، وغيرهم.

من طرق؛ عن نافع، عن ابن عمر به.

وله ألفاظ متعددة.

وأخرجه البخاري (٢٣٤٥) ومسلم (١١٢/١٥٤٧) وأحمد (٣/ ٤٦٥) أو رقم (١٥٨٦٨ ـ قرطبة) وأبو داود (٣٩٩٤) والنسائي في «الكبرى» (٣/ ١٠٠/ ٤٦٣٣) وفي «المجتبى» (٧/ ٤٤ ـ ٤٥) أو رقم (٣٩١٣ ـ المعرفة) والبيهقي (٦/ ١٢٩) والطحاوي (٢/ ٢٥٦) والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (ص ١٧٢ ـ حمص) أو رقم (٢٧٠ ـ ابن حزم).

من طريق: ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه به.

ولفظه: «أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن خديج! ماذا

تحدّث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض؟ قال رافع: سمعتُ عمَّيٌ ـ وكانا قد شهدا بدراً ـ يحدثان أهل الدار أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض.

قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى.

ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله ﷺ أحدَثَ في ذلك شيئاً لم يكن علِمَهُ فترك كراء الأرض.

وفات الشيخ الألباني رحمه اللَّه في «الإرواء» (٧٩٨/٥) عزوه للبخاري.

والرواية الثانية المذكورة؛ أخرجها مسلم (١٠٦/١٥٤٧) وأحمد (١/٢٣٤ و ٢/١٥٤٧) أو رقـم (٢٠٨٧، ٢٠٨٦، ٢٠٨٦، ٤٥٨٦ ـ شـاكـر) و (٢٠٨٦، ٢٠٨٦، ٢٠٨٦ ـ شـاكـر) و (١٠٦/١٠٤ ، ١٠٣٢٨ ـ قرطبة) والنسائي في «الكبرى» (٣/١٠٤ ، ١٠٣٧٨ ـ قرطبة) والنسائي في «الكبرى» (٣/٣٦ ـ ٣٩٢٨ ـ المعرفة) (٢٤٤٤ ، ٨٤٣٤) وفي «المجتبى» (٧/٨٤) أو رقم (٣٩٣٦ ـ ٣٩٢٨ ـ المعرفة) والطيالسي (رقم: ٩٦٥) والشافعي في «الرسالة» (ص ٤٤٥/رقم: ١٢٢٥) والحميدي في «مسنده» (١/٨٩١/٥٠٤) وابن عبد البر في «التمهيد» (٣/٢١ ـ ط المغرب).

من طرق؛ عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر به.

وللأثر طرق أخرى، انظرها في «الإرواء» (رقم: ١٤٧٨).

#### فقه الأثر:

فيه النهي عن كراء الأرض، وعن المخابرة.

وكراء الأرض: استئجارها. وصورة النهي في كراء الأرض: هو استئجارها مقابل الثلث أو الربع أو النصف.. وهكذا.

أما كراء الأرض بأجرة معلومة؛ فجائز، ودليله حديث رافع بن خَدِيج نفسه؛ فعن حنظلة بن قيس رضي الله عنهما، قال: سألتُ رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة. فقال: لا بأس به؛ إنما كانوا يُوَّاجِرُون على عهد رسول الله على على الماذِيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون؛ فلا بأس به، رواه مسلم (١٥٤٧) وغيره، وأصله عند البخاري (٢٣٤٧).

قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص ٤٦/ الجزء الثاني/ رقم: ٩٠٧ ـ

ط الزهيري): «وفيه بيانٌ لما أُجْمِلَ في المتَّفَقِ عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض».

وبوب البخاري رحمه الله في «صحيحه»: (باب: كراء الأرض بالذهب والفضة).

قال الحافظ في «الفتح» (٣١/٥): «كأنه أراد الإشارة إلى أن النهي الوارد عن كراء الأرض محمول على إذا ما أكريت بشيء مجهول ـ وهو قول الجمهور، أو بشيء مما يخرج منها ولو كان معلوماً، وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب والفضة».

وانظر بقية كلامه في حكاية الخلاف في المسألة، وكلام الحازمي في «الاعتبار» (ص ١٧٠ ـ ١٧٤ ـ حمص) أو (٢/ ٦١٠ ـ وما بعدها، ط ابن حزم) وغيرهما من كتب الفقه.

والمخابرة: هي مزارعة الأرض بجزء مما يخرج منها كالثلث أو الربع، أو بجزء معين من الخارج منها.

وفيه: وجوب الأخذ بخبر الواحد إن أتى بدليل، فهذا ابن عمر رضي الله عنه أخذ بخبر رافع لما أخبره بالنهى المذكور.

وفيه: ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي عنهم -من الرجوع إلى الحق، وعدم الاعتداد برأي إن خالف الدليل.

قال الإمام الشافعي رحمه الله في «الرسالة» (ص ٤٤٥/رقم: ١٢٢٦): «فإن ابن عمر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالاً، ولم يتوسّع؛ إذا أخبره واحدٌ لا يتهمه، عن رسول الله ﷺ أنه نهى عنها \_ أن يُخابر بعد خبره، ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقول: ما عاب هذا علينا أحد، ونحن نعمل به إلى اليوم!».

\* \* \*

[٢٩٣] \_ وعن طاوس، قال: كنتُ مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: «أَتُفْتِي أَن تَصْدُرَ الحائضُ قبل أن يكون آخرُ عهدها بالبيت»؟

فقال له ابن عباس: «إمَّالَى! فَاسْأَلْ فلانة الأنصارية؛ هل أمرها بذلك النبئ»؟

فرجع زيدُ بن ثابت يضحك، ويقول: «ما أراكَ إلاً قد صَدَقْتَ».

أخرجه مسلم (١٩٩٠) وأحمد (٢/٦٢، ٣٤٨) أو رقم (١٩٩٠، ٢٢٦) أو رقم (١٩٩٠، ٢٢٥٦ ـ شاكر) والشافعي في «الرسالة» (ص ٤٣٩ ـ ٤٤١) رقم: ١٢١٦) وفي «الأم» (٢/ ١٨١) وفي «المسند» (١/ ١٣٢ ـ العلمية) والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٦٣) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٦٦/ ٣٦٣).

من طريق: ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس به.

قال الشافعي رحمه اللّه في «الرسالة» (ص ٤٤١ ـ ٤٤١/رقم: ١٢١٧): «سمع زيدٌ النهي أن يصدر أحد من الحج حتى يكون آخر عهده بالبيت، وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي، فلما أفتاها ابن عباس بالصّدر إذا كانت قد زارت بعد النحر - أنكر عليه زيدٌ، فلما أخبره عن المرأة أن رسول الله على أمرها بذلك، فسألها فأخبرته؛ فصدّق المرأة، ورأى عليه حقاً أن يرجع عن خلاف ابن عباس، وما لابن عباس حجة غيرُ خبر المرأة» اه.

\* \* \*

[٢٩٤] \_ وعن سفيان الثوري رحمه الله؛ أنه قال: «ليس بعاقلِ من لم يعدّ البلاء نعمةً، والرِّخاءَ مصيبة».

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ـ زوائد نعيم ـ (ص ٢٥) وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٥٥ و٨/ ٢٤٢) والدينوري في «المجالسة» (١١٨/٤٢١ ـ ٢١٨/٤٢١).

من طرق؛ عن سفيان به.

\* \* \*

[ ٢٩٥] - عن سعيد بن المسيّب رحمه الله قال: «الأوّاب: الذي يُذْنِبُ ثم يتوبُ، ثم يذنبُ ثم يتوب».

صحيح. أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٣٧٦) وابن جرير الطبري

في «تفسيره» (٧٠/١٥) وابن المبارك في «الزهد» (رقم: ١٠٩٤) وهناد في «الزهد» (رقم: ١٠٩٤) وابن عساكر في «الحلية» (٢/ ١٦٥) وابن عساكر في «التوبة» (رقم: ١٤).

من طریق: یحیی بن سعید، عن سعید به.

\* \* \*

[٢٩٦] \_ عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: ﴿ وَنَادَوْا يَكَالِكُ لِنَالِكُ لِنَالِكُ لِنَالِكُ لِنَالِكُ لِنَالِكُ لِنَالَكُ لَا الزخرف: ٧٧]. قال: ﴿ إِنَّكُمْ لَكُ عَامٍ، ثم قال: ﴿ إِنَّكُمْ لَكُونَ ﴾ ".

صحيح. أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٥/ ٥٩) وعبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢/ ٢٠٢) وأسد بن موسى في «الزهد» (رقم: ٤) وابن أبي الدنيا في «صفة النار» (رقم: ٨٥ ـ ابن حزم).

من طريق: عطاء بن السائب، عن أبي الحسن، عن ابن عباس به. وهذا إسناد جيد.

وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٤٨) ومن طريقه البيهقي في «البعث والنشور» (رقم: من طريق: قبيصة، ثنا سفيان، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

\* \* \*

[۲۹۷] \_ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال في قول الله تعالى: ﴿ زِدْنَاهُمْ مَذَابًا فَرَقَ ٱلْمَذَابِ ﴾ [النحل: ٨٨]، قال: «عقاربُ أنيابها كالنَّخُلِ الطّوَالِ».

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه (١٥٨/١٣) أو (٧/ ٢/٧٤ موسى / ١٥٨/١٣ وأسد بن موسى / ١٥٤/ ٣٤١٧ وأسد بن موسى في «الزهد» (رقم: ٢٦) وأبو يعلى في «مسنده» في «الزهد» (رقم: ٢٦٠) وأبو يعلى في «مسنده» (٥/ ٦٥ ـ ٣٦١/ ٢٦٩) والطبري في «تفسيره» (١٦٠ / ١٦٠ ـ ١٦١) والحاكم (٢/ ٣٥٥ ـ ٣٥٠ و٤/ ٩٥٠ والبيهقي في «البعث والنشور» (رقم: ٥٦٠) وابن أبي الدنيا في «صفة النار» (رقم: ٩١٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٩١٠٥).

من طريق: الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله به. وهذا إسناد صحيح. وقد رواه عن الأعمش غير واحد؛ منهم شعبة، فانتفى التدليس.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩/رقم: ٩١٠٣) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله به.

\* \* \*

[۲۹۸] - وعن مجاهد بن جبر، أنه قال: «يُلقَى الجرَبُ على أهل النار، فيحكُون حتى يبدو العظم، فيقولون: بمَ أصابنا هذا؟!

فيقال: بأذاكم المؤمنين».

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦١/١٦١ - ١٥٩٩٠ ـ الهند) أو (٧/ ١٥٩٠ ـ العلمية) وأسد بن موسى في «الزهد» (رقم: ٣٩) وهناد في «الزهد» (٢٧٨) وابن أبي الدنيا في «صفة النار» (رقم: ١٢٤).

من طريق: أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد به. وإسناده صحيح.

\* \* \*

[٢٩٩] - عن طارق بن شهاب، قال؛ عاد خباب بن الأرت بقايا من أصحاب رسول الله على فقال: أبشِر أبا عبد الله؛ إخوانك تَقْدُمُ عليهم غداً. فبكى، فقال: «أما إنني ليس بجزع، ولكنكم ذكرتموني أقواماً، وسمّيتموهم لي إخواناً، وإن أولئك قد مَضَوا بأجورهم كما هي، وأخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا من بعدهم».

صحيح. أخرجه الحميدي في «مسنده» (١/ ١٥٨/ ١٥٨) وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ١٥٤) وابن المبارك في «الزهد» (رقم: ٥٢١) وأبو داود في «الزهد» (رقم: ٢٧٤) والطبراني في «الكبير» (٤/ رقم: ٣٦١٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٣٨٤/ ١٤٥٠) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ١٤٥ - ١٤٦). من طريق: مسعر، ثنا قيس بن مسلم، عن طارق به.

وهذا إسناد صحيح.

[٣٠٠] \_ عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: «اعبد اللَّهَ كأنك ترَاهُ، وعُدَّ نفسَكَ مع الموتى، وإيّاكَ ودعوة المظلوم، واعلم أن قليلاً يكفِيكَ خيرٌ من كثير يُلْهيكَ.

واعلم أنَّ البِرَّ لا يَبْلَى، وأن الإثمَ لا ينسى».

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨/ ١٦٧) أو (٧/ ٧١ - ٣٤٥٦٩/١٢٨ علمية) وأبو داود في «الزهد» (رقم: ٢٤٠) ووكيع في «الزهد» (رقم: ١١٥٥ ـ زوائد المروزي) وأحمد (رقم: ١١٥٥ ـ زوائد المروزي) وأحمد في «الزهد» (رقم: ٢١٦ ـ الكتاب العربي) أو (٢/ ٥٦ ـ ط دار النهضة) وهناد في «الزهد» (رقم: ٢٠١ ـ الكتاب العربي) أو (٢/ ٥٦ ـ ط دار النهضة) وهناد في «الزهد» (رقم: ٢٠٥) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٣٨١ ـ ٣٨١/ ٢٦٤ ١٠) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢١١ ـ ٢١٢) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٣/ ٧٦٢ ـ ٧٦٢).

من طرق؛ عن عبد الله بن مرة، عن أبي الدرداء به.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٣٨٢/ ١٠٦٥) وابن عساكر (٧/ ٧٦٢) من طريق: أبى وائل، عن أبي الدرداء به.

وأخرجه ابن المبارك (١٥٥١) وابن أبي حاتم في «الزهد» (رقم: ٢٠ ـ دار أطلس) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧٦٢/١٣) والخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» (رقم: ١٨).

من طريق: يزيد بن إبراهيم، عن الحسن البصري، عن أبي الدرداء به. والحسن لم يلقَ أبا الدرداء.

\* \* \*

[٣٠١] \_ قال سفيان الثوري \_ رحمه الله \_: «إنما الدّينِ بالآثار، إنما الدّينُ بالآثار، إنما الدّينُ بالآثار».

صحيح. أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/ ٢٨٢/ ١٤٥٨ و ٢/ ٢٩٤ و ٢/ ٢٠٢٧) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ٣٦٧) و(٧/ ٥٧) والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (١/ ٢١٤ ـ ٢٢٥ / ٢٣٥ ـ أضواء السلف) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٦٤ / ٣٣٤).

من طريق: محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، عن أبيه، قال: سمعتُ عبد الله بن المبارك يقول: سمعتُ سفيان الثوري يقول: فذكره.

ولفظه عند البيهقي وأبي نعيم: «إنما العلم كله العلم بالآثار».

وهذا إسناد صحيح؛ محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وأبوه ثقتان.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص ٣٤ \_ ٣٥/ رقم: ٣ \_ ط عالم الكتب، بيروت) من طريق: عبد الله بن وهب الدينوري، ثنا زيد بن أخزم، ثنا أبو داود الطيالسي، قال: قال سفيان: فذكره.

وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لأجل عبد الله بن وهب الدينوري، قال الدارقطني: «متروك».

لكنه صحيح بما قبله.

ويستغرب من قول الشيخ عمرو بن عبد المنعم سليم من قوله في تعليقه على طبعته من كتاب «شرف أصحاب الحديث» (ص ٢٤ ـ مكتبة ابن تيمية) عن إسناد ابن عبد ألبر: «وفيه من لم أعرفه»!

\* \* \*

[٣٠٢] - وعن محمد بن سيرين - رحمه الله تعالى - قال: «كانوا يَرَوْنَ أنه على الطَّرِيق ما دَامَ على الأثَرِ».

صحيح. أخرجه الدارمي في «مسنده» \_ أو سننه \_ (١/ ٢٥١/ ١٤٢، ١٤٣ ) الداراني) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٢٠١٩/١٠٤٩) والبيهقي في واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ١٠٩، ١١٠) والبيهقي في «المدخل» (١/ ٢١١ \_ ٢١١/ ٢٣٠).

من طرق؛ عن ابن عون، عن ابن سيرين به.

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم: ٢٢٠) من طريق: محمد بن سليمان بن حبيب، ثنا أزهر، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن ابن عمر من قوله به: «لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر».

\* \* \*

[٣٠٣] \_ وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: «ليكنُ الذي تَعْتَمِدُ عليه هو الأثر، وخُذْ من الرأى ما يُفَسِّرُ لك الحديث».

صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٣٤٦/٣) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ١٦٥) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٢٥٠١/٣٤٠). من طرق؛ عن عبدان بن عثمان، عن عبد الله بن المبارك به.

#### \* \* \*

# [٣٠٤] \_ وهال أيضاً: «إن التُلِيتَ بالقضاء؛ نعليك بالأثر».

صحيح. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٦٦) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢٠٢١/ ٢٠٤١).

من طريق: علي بن حسن بن شقيق، قال: سمعتُ عبد الله بن المبارك، يقول: . . فذكره.

#### \* \* \*

[٣٠٥] \_ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: «إذا جَامَعَ المُعْتَكِفُ بطلَ اعتكافُه؛ واسْتَأْنَفَ».

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٣٣٨/ ٩٦٨٠ - العلمية) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٤/ ٣٦٣) وحرب في «مسائلة» ـ كما في «الفروع» لابن مفلح (٣/ ١٩١).

من طريق: وكيع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد صحيح؛ كما قال ابن مفلح، والألباني في «إرواء الغليل» (٤/ ٩٧٦/١٤٨).

#### \* \* \*

[٣٠٦] \_ عن مالك بن أنس رحمه الله، قال: «كُلَّما جاءنا رجلٌ أَجْدَل من

# رجُلٍ؛ تَرَكْنَا مَا نَزُلُ بِهُ جَبُرِيلُ عَلَى مَحْمَدُ ﷺ لَجَدَلِهِ،؟!

صحيح. أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (رقم: ٢٩٣) والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ١) والهروي في «ذم الكلام» (٨٦٩/١١٣/٤، ٨٧٠ ـ ط الغرباء) والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٨/٩٩).

من طرق؛ عن إسحاق بن عيسى، قال: سمعتُ مالكاً يقول: . . فذكره.

\* \* \*

[٣٠٧] - قال الإمام الطحاوي - رحمه الله -: حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا مُعَلَّى بن أسد الْعَمِّي، ثنا عبد العزيز بن المختار بن عبد الله الداناج، قال: «شهدتُ أبا سَلَمة ابن عبد الرحمن جلسَ في مسجدِ في زمن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد. قال: فجاء الحسن فجلس إليه فتحدَّثا، فقال أبو سلمة: «حدثنا أبو هريرة عن رسول الله على قال: «إن الشمسَ والقمرَ يُكوَّرانِ في الناريومَ القيامة».

قال: فقال الحسن: ما ذنبهما؟!

فقال: إنما أُحدُّثُكَ عن رسول الله ﷺ». فسكتَ الحسنُ.

صحيح. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (77/1 ـ 37) وصالح ابن الإمام أحمد في «مسائل أبيه» (ص 13//رقم: 891 ـ ط دار الوطن) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٧٠) والبيهقي في «البعث والنشور»، والبزار والإسماعيلي والخطابي ـ كما في «الفتح» (7/17) تحت الحديث رقم (٣٢٠٠).

كلهم من طريق: يونس بن محمد، حدثنا عبد العزيز بن المختار به.

عدا الطحاوي وابن بطة؛ فمن طريق: معلَّى بن أسد به.

قال الشيخ الألباني عن الطريق الأولى: «وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه في «صحيحه» \_ مختصراً \_ . . . وليس عنده قصة أبي سلمة مع الحسن وهي صحيحة» اه. «الصحيحة» (رقم: ١٢٤).

#### فقه الأثر:

قال العلامة الألباني في «الصحيحة» (١/ ٢٤٤ ـ ٢٤٥):

«وليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن الحسن البصري؛ أن الشمس والقمر في النار يُعَذَّبان فيها عقوبة لهما؛ كلاً! فإن الله عز وجل لا يُعذَّب من أطاعه من خلقه، ومن ذلك الشمس والقمر؛ كما يشير إليه قول الله تبارك وتسعالي : ﴿ ٱلْرَّرِسُ وَالشَّمُ وَالسَّمُ وَكَثِيرٌ مِنَ فِي السَّمَونِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالشَّمُ وَالسَّمُ الله وَالسَّمُ وَالسَالِمُ وَالسَّمُ السَّمُ وَالسَّمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالسَّمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُو

الأول: أنهما من وقود النار؛ قال الإسماعيلي: «لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما؛ فإن لله في النار ملائكة وحجارة وغيرها؛ لتكون لأهل النار عذاباً، وآلة من آلات العذاب، وما شاء الله من ذلك؛ فلا تكون هي معذبة».

الثاني: أنهما يلقيان فيها تبكيتاً لعُبَّادِهما. قال الخطابي: «ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ولكنه تبكيتُ لمن كان يعبدهما في الدنيا؛ ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة».

#### \* \* \*

[٣٠٨] \_ قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني أبو زميل، قال: حدثني عبد الله بن عباس، قال:

«لمَّا خرجَت الحرورية اعتزلوا في دار، وكانوا ستة آلاف، فقلتُ لعليُّ: يا أمير المؤمنين؛ أَبْرِدْ بالصلاة؛ لعلِّي أُكِّلُمُ هؤلاء القوم».

قال: «إني أخافهم عليك».

قلتُ: «كلاً». فلبستُ وترَجَّلتُ، ودخلتُ عليهم في دارِ، نصفَ النهار ـ وهم قائلون ـ فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس! فما جاء بك؟!

قلت لهم: «أتيتُكم من عند أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم -

المهاجرين والأنصار؛ ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصهره - وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد؛ لأبلغكم ما يقولون، وأبلغهم ما تقولون».

فانتحى إليّ نَفَرٌ منهم.

قلتُ: «هاتوا ما نَقَمْتُمْ على أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابن عمّه».

قالوا: ثلاث.

قلت: «ما هُنَّ».

قَالُوا: أَمَا إِحدَاهِنَّ: فَإِنْهُ حَكَّمَ الرِجَالَ فِي أَمْرِ اللهُ، وقال الله: ﴿ إِنِ ٱلْمُكُمُّ إِلَّا يَشَكُمُ إِلَّا يَشَكُمُ اللهِ: ﴿ إِنِ ٱلْمُكُمُّ إِلَّا يَشِكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ الرِجَالُ والحكم؟!

قلتُ: «هذه واحدة».

قالوا: وأما الثانية: فإنه قَاتَلَ ولم يَسْبِ ولم يَغْنَمْ؛ إن كانوا كُفَّاراً لقد حَلَّ سَبْئِهُم، ولا قتالُهم. سَبْئِهُم، ولئن كانوا مؤمنين ما حلَّ سَبْئِهُم ولا قتالُهم.

قلت: «هذه ثِنْتَان؛ فما الثالثة»؟

قالوا: محَى عن نفسه (من أمير المؤمنين)؛ فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين!!

قلتُ: «هل عندكم شيء غير هذا»؟

قالوا: حسبنا هذا.

قلتُ لهم: «أرأيتكم إن قرأتُ عليكم من كتاب الله جلَّ ثناؤه، وسنة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ما يردُّ قولكم؛ أترجعون»؟

قالوا: نعم.

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: ۲۰، ۲۷.

قلتُ: «أما قولُكم: حَكَّمَ الرجالَ في أمر الله؛ فإني أقرأُ عليكم في كتاب الله أَنْ قد صَيْرَ اللَّهُ حُكْمَهُ إلى الرجالِ في ثمن ربع درهم، فأَمَرَ اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿ يَأَيُّمُ اللَّهِ تبارك وتعالى: ﴿ يَأَيُّمُ اللَّهِ الْمَارُكُ وتعالى: ﴿ يَأَيُّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُم اللَّهُ مِنْكُم اللَّهُ مِنْكُم اللَّهُ مَنْكُم اللهِ الرجال يَحْكُمُونَ فيه، ولو دُوا عَدْلِ يَنكُمُ فيه، فجاز من حكم الرجال.

أنشدكم بالله؛ أَحُكُم الرجالِ في صلاح ذاتِ البَيْنِ وحَقْن دمائهم أفضل أو في أرنب»؟!

قالوا: بلى؛ بل هذا أفضل.

«وفي المرأة وزوجها: ﴿وَإِنْ خِفْتُر شِقَاقَ بَيْنِهَا فَٱبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ آهْلِهِ، وَحَكَمًا مِن آهْلِهِ، وَحَكَمًا مِن أَهْلِهَأَ ﴾ (٢) فنشدتكم بالله؛ حكم الرجال في صَلاَحِ ذات بينهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟! خرجتَ من هذه»؟

قالوا: نعم.

قالوا: نعم.

«وأما محي نفسه أمير المؤمنين؛ فأنا آتيكم بما ترضون؛ إن نبيَّ الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية صَالَحَ المشركين، فقال لعليِّ:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: ٦.

«اكتُبْ يا عليّ: هذا ما صَالَحَ عليه محمد رسول الله». قالوا: لو نعلمُ أنك رسولُ الله ما قاتلناك!

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «امحُ يا عليّ، اللهم إنك تعلمُ أني رسول الله، امحُ يا علي واكتب: هذا ما صَالَحَ عليه محمد بن عبد الله».

واللَّهِ لرسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرٌ من عليّ، وقد محىٰ عن نفسه، ولم يكن مَحْوُه نفسه ذلك محاه من النبوة، أُخَرَجْتَ من هذه»؟

قالوا: نعم.

فرجَعَ منهم ألفان، وخَرَجَ سائرهم، فقُتلوا على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار».

حسن. أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٦٥ \_ ١٦٥/ ٥٥٥٥) أو (رقم: ١٩٠) من «الخصائص» وأحمد في «المسند» (٢٤٢/١) أو رقم (٢٤٧ \_ ١٩٠) من «الخصائص» وأحمد في «المسند» (٢٤٢/١) أو رقم (٢٤٠٣ \_ شاكر) \_ مختصراً وليس عنده هذا السياق \_ وعبد الرزاق في «المصنف» (١٥٠/١٥٧/١٥) والحاكم (٢/ ١٥٠) و(٤/ ١٨٢٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٧٩) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٨٢ رقم: ١٩٠٥) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٩٦٢ / ١٨٣٤) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٣١٨ \_ ٣٢٠) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ١٨٨٣ \_ ٣٢٠) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٢٥٠ \_ ١٢٥) وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ٩١ \_ ٣٩) والمعافى النهرواني في «الجليس الصالح» (١/ ٥٥ \_ ٥٠٠ \_ عالم الكتب).

من طریقین عن عکرمة بن عمار به:

١ ـ عبد الرحمن بن مهدي عنه به.

٢ ـ عمر بن يونس اليمامي عنه به.

وصحّح إسناده المحدث أحمد شاكر في تحقيقه على «المسند» (٥/ ٦٧/ ٣١٨٧)، وحسَّن إسناده المحدث الألباني في «صحيح سنن أبي داود» رقم (٣٤٠٦).

والتحسين هو الأقرب؛ للكلام الذي في عكرمة بن عمار ـ وهو كلام يسير لا يضر ـ لذا قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: «صدوق يغلط».

ومن العلماء والحفاظ من أطلق القول بتوثيقه \_ وهم كُثر \_ والله تعالى أعلم.

### فقه الأثر:

في هذا الأثر العظيم فوائد ومعانٍ كثيرة وجليلة، منها:

١ ــ الحرص على الجماعة وعدم الاعتزال عنها، إذ الاعتزال عن جماعة المسلمين من علامات الخوارج كما تقدم من سِمَةِ هؤلاء الخوارج بأنهم اعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف.

٢ ـ أنه لا يناظر المخالف أو المبتدع أو الضال إلا رجل عالم متمكن، فإن لم يكن أهلاً ولا عالماً بشبهات المخالفين، ومتمسكاً بالطريق المستقيم، ضابطاً للعلوم وأصولها.. ؛ فلا يناظر.

فأنت ترى أن عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة، ومن أبرز فقهاء الصحابة وعلمائهم، قد خاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه من الخوارج.

ويحتمل الخوف أن يكون هنا: إما لإلحاق الضرر به من قتل أو حبسٍ أو غيرهما.

أو لاحتمال عدم تمكن ابن عباس من مناظرتهم لأجل شبهاتهم، أو أن أمير المؤمنين خاف عليه أن تعلق شبهة من شبه القوم في قلبه. . وكل هذا جائز، والله أعلم بالصواب.

٣ ـ رأيتَ كيف أن الخوارج الحرورية لم يسلّموا على ابن عباس؛ إنما قالوا: «مرحباً بك يا ابن عباس»! وهذا من سماتهم ـ أنهم يحكمون على من خالفهم بالكفر ـ مهما كانت منزلته، فيعاملونه معاملة الكافر، وعلى هذا جماعات التكفير والهجرة في عصرنا، والله المستعان.

٤ ـ أن أي قوم أو فرقة أو مذهب أو طائفة لم تكن معتصمة بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي على ضلال وانحراف، أرأيت كيف احتج ابن عباس رضي الله عنه على الخوارج بأنهم ما كان فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد.

٥ - أن الواجب على المتعلم أو العالم أو الإمام أن يرشد الضال والمنحرف، ويبين له ما خفي عليه بالدليل، فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما رأى أنه الخوارج تمسكوا بشبه ظنوا أنها دين وحق، قارعهم بالحجة من كتاب الله وسنة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، وأرشدهم إلى الصواب، وعلّمهم كيف يستدلون، لأن المخالف قد يظن أن القول الذي يعتقده هو محض الصواب؛ وخلافه باطل وداحض، فيحارب عليه، ويوالي ويعادي على ذلك، وهذا لأنه لم يفهم الكتاب والسنة على ما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا قدّم عبدُ الله بن عباس بالمقدمة الآنفة الذكر واحتج عليهم بأنه ليس من أحد من الصحابة بينهم، فكان هذا سبب انحرافهم وضلالهم وبعدهم عن الحق، وفي هذا تأصيلٌ منهجي عزيز، فعُضٌ عليه أيها السّنيّ وتمسّك بعراه.

آ - فيه أن المخالفين الأولين كانوا على جانب كبير من الإنصاف والأوبة للحق إذا بان لهم، فقد رأيت كيف رجع مع ابن عباس ألفان، بعكس ما نراه من مخالفي زماننا من ركوب الرأس والتعنت، والصد عن الحق، والنكوص عنه، وعدم اتباع الدليل إذا بان ولاح، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به.

هذا ما فتح الله به من ذكر بعض فوائد هذه المناظرة العظيمة، ولا شك أن فيها الدُّرُ الثمين، والله نسأل أن يعلمنا ويفقهنا ويسدِّدنا.

وانظر الذي بعده فإنه متعلق به.

\* \* \*

[٣٠٩] - قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن عيسى الطبّاع، حدثني يحيى بن سُليم، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري، قال: جاء عبدُ الله بن شدّاد، فدخل على عائشة، ونحن عندها جلوس، مَرْجِعَهُ من العراق لَيَالِيَ قُتِلَ عليً، فقالت له: "يا عبد الله بن شدّاد؛ هل أنتَ صَادِقي عما أسألُكَ عنه؟ تحدّثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على"؟

قال: «وما لى لا أَصْدُقُكِ»!

قالت: «فحدِّثني عن قصتهم».

قال: «فإنَّ عليًا لمَّا كاتَبَ معاوية، وحكم الحكمان؛ خرجَ عليه ثمانيةُ آلاف من قُرَّاء الناس، فنزلو بأرض يُقَالُ لها: حَرُورَاء، من جانب الكوفة، وإنهم عَتَبُوا عليه؛ فقالوا: انسَلُخْتَ من قميصِ أَلبَسَكَهُ اللَّهُ تعالى، واسم سَمَّاكَ الله تعالى به، ثم انطَلَقْتَ فَحَكَّمُتَ في دينِ الله، فلا حُكمَ إلاَّ للهُ تعالى! فلمًا أَنْ بلغَ عليًا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه؛ فأمر مؤذّناً، فأذن: أن لا يَذخُلَ على أمير المؤمنين إلاَّ رجلٌ قد حَمَلَ القرآن.

فلمًا أنِ امتلأت الدَّارُ من قُرَّاءِ الناس؛ دَعَا بمصحفِ إمام عظيم، فوضَعَهُ بين يَدَيْهِ، فجعلَ يَصُكُهُ بيده، ويقول؛ أيها المصحف! حدَّثِ الناسَ»!

فناداه الناسُ؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ ما تسأل عنه؟! إنما هو مِدَادٌ في ورقٍ! ونحن نتكَلَّمُ بما روينا منه؛ فماذا تريد؟

قال: «أصحابُكم هؤلاء الذين خرجوا؛ بيني وبينهم كتاب الله، يقولُ الله تعالى في كتابه؛ في امرأة ورجل: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أَإِن يُرِيدًا إصلاحًا يُوقِقِ الله بَيْنَهُمَا ﴾ (١) ، فَالله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظمُ دَما وحُرمة من امرأة ورجلٍ؟! ونقمُوا علي أن كانَبْتُ معاوية: كتبَ علي بن أبي طالب. .

وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية حين صَالَحَ قومَه قريشاً، فكتبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمٰن الرحيم.

فقال سهيل: لا تكتُب بسم الله الرحمٰن الرحيم.

فقال: «كيف نكتُب»؟! فقال: اكتُب بِاسْمِكَ اللهمّ.

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فاكتُبْ: محمد رسول الله».

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٣٥.

فقال: لو أعلمُ أنك رسول الله؛ لم أُخَالِفكَ.

فَكُتُبَ: هذا ما صَالَحَ محمد بن عبد الله قريشاً.

يقولُ اللَّهُ تعالى في كتابه: ﴿لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾(١).

فبعثَ إليهم عليٌ عبدَ الله بن عباس، فخرجتُ معه، حتى إذا توسطناً عسكرهم؛ قام ابن الكوّاء يخطبُ الناسَ، فقال: يا حملةَ القرآن؛ إن هذا عبدَ الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفُه فأنا أُعَرِّفُه من كتابِ الله ما يعرفه به؛ هذا ممّن نزلَ فيه وفي قومه: ﴿ وَقَوْمُ خَصِدُونَ ﴾ (٢) ، فَرُدُوهُ إلىٰ صاحبه، ولا تُوَاضِعُوهُ كتابَ اللهِ.

فقام خطباؤهم، فقالوا: والله لنُوَاضِعَنَّهُ كتابَ الله؛ فإن جاء بحقٍّ نَغرِفُهُ لتَتَّبِعَنَّهُ، وإن جاء بباطل لنُبَكِّتَنَّهُ بباطله.

فواضَعُوا عبدَ الله الكتابَ ثلاثةَ أيام، فرجع منهم أربعةُ آلاف؛ كلّهم تائب \_ فيهم ابن الكوّاء \_ حتى أدخَلَهُم على عليّ الكوفةَ.

فبعثَ عليٌ إلى بقيتهم، فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناسِ ما قد رأيتُم، فقفوا حيث شئتم، حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دماً حراماً، أو تقطعوا سبيلاً، أو تَظْلِمُوا ذِمَّةً؛ فإنكم إن فعلتُم؛ فقد نبذنا إليكم الحربَ على سواءٍ، إن الله لا يحب الخائنين».

فقالت له عائشة : «يا ابن شدًاد؛ فقد قتلهم»؟

فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيلَ، وسفكوا الدَّمَ، واستحلُّوا أهل الذُّمَّةَ.

فقالت: «آللَّهِ»؟! قال: «آللَّهِ الذي لا إِلٰه إلا هو؛ لقد كان».

سورة الأحزاب: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: ٥٨.

قالت: «فما شيء بلَغَنِي عن أهل الذّمةِ، يتحدّثونه؛ يقولون: ذو الثُّدَيّ، وذو الثُّدَيّ»؟

قال: قد رأيتُه وقمتُ مع عليّ عليه في القتلى، فدعا الناسَ، فقال: «أتعرفون هذا»؟

فما أكثر من جاء يقول: قد رأيتُه في مسجد بني فلان يصلّي، ورأيتُه في مسجد بني فلان يصلّي، ورأيتُه في مسجد بني فلان يصلي، ولم يَأْتُوا فيهِ بثَبْتِ يُعْرَفُ إلا ذلك.

قالت: «فما قول على حين قام عليه كما يزعم أهل العراق»؟

قال: سمعتُه يقول: «صَدَقَ اللَّهُ ورسولُه».

قالت: «هل سمعتَ منه أن قال غير ذلك»؟ قال: اللهمّ لا.

قالت: «أجل؛ صدقَ اللَّهُ ورسولُه، يرحمُ اللَّهُ عليًا؛ إن كان من كلامه لا يرى شيئاً يعجبُه إلا قال: صَدَقَ اللَّهُ ورسولُه؛ فيذهبُ أهلُ العراق يكذبون عليه في الحديث».

صحيح. أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٨٦ ـ ٨٧) أو رقم (٢٥٦ ـ شاكر) وأبو يعلى في «مسنده» (١/ ٣٦٧ ـ ٣٦٧) والحاكم (٢/ ١٥١ ـ ١٥٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٧٩ ـ ١٨٠).

من طریق: یحیی بن سلیم به.

وهذا إسناد صحيح، كما قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٧/ ٢٨١) والعلامة المحدث أحمد شاكر في تحقيقه على «المسند» والألباني في «الإرواء» (رقم: ٢٤٥٩).

\* \* \*

[٣١٠] \_ عن الإمام التقي الورع عبد الله بن المبارك \_ رحمه الله تعالى \_ أنه قال: «الإسنادُ عندي من الدين، ولولا الإسناد لقالَ من شاءَ ما شَاءَ».

أخرجه الإمام مسلم في مقدمة «صحيحه» (١/ ١٥) والترمذي في «العلل الصغير» (١/ ١٥) - تحفة الأحوذي) والحاكم في «معرفة علوم الحديث»

(ص ٦) والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ٧٤ ـ ط عالم الكتب ببيروت) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٦/١) وأبو إسماعيل المهروي في «ذم الكلام وأهله» (٤/ ١٠١٦/٢١٤ ـ ط الغرباء الأثرية) والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص ٦ ـ ٧).

من طرق؛ عن عبدان، عن ابن المبارك به.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ٧٣) من طريق: أبي بكر الطالقاني، عن ابن المبارك به، ولفظه: «الإسناد من الدين».

وإسناده حسن كما تجده في تحقيقي على الكتاب.

وللأستاذ عاصم القريوتي وفقه الله رسالة جميلة في معنى هذا الأثر وأهميته ومنزلته في ديننا وشرعنا، فانظرها بوركت وهُدِيتَ للحق والطريق المستقيم.

#### \* \* \*

[٣١١] - وعنه رحمه الله أنه قال: «مَثَلُ الذي يَطْلُبُ أَمْرَ دِينِهِ بلا إسنادٍ، كمثل الذي يرتقي السَّطْحَ بلا سُلِّم».

أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ٧٥) والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص ٦).

من طريق: محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: سمعتُ أحمد بن نصر المقرىء يقول: سمعتُ إبراهيم بن معدان يقول: قال ابن المبارك: . . فذكره .

وإسناده جيد.

وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» (٤/ ١٠١٧/٢١٥) من طريق أخرى.

وبوّب الخطيب رحمه الله على هذا الأثر والذي قبله بقوله: «البيان أن الإسناد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة».

#### \* \* \*

[٣١٢] \_ قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي \_ رحمه الله تعالى \_: "من تَعَلَّمَ الله تعالى \_: "من تَعَلَّمَ القرآنَ عَظُمَتْ قيمَتُهُ، ومن نَظَرَ في الفِقْهِ نَبُلَ مِقْدَارُهُ، ومن كتبَ الحديثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ، ومن نظَرَ في اللغة رقَّ قَلْبُهُ، ومن نظَرَ في الحسابِ

جزلَ رأيهُ، ومن لم يَصُنْ نفسَهُ؛ لم ينفعه عِلْمُهُ».

صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٧/ ٢٧٦) وفي «الفقيه والمتفقه» «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ١٤٣ ـ ط عالم الكتب) وفي «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٥١/ ١٣٩ ـ ط ابن الجوزي) والبيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٢٨١ ـ ٢٨١) وفي «المدخل إلى السنن» (رقم: ٥١١) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ٢٨٢) وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (٤/ ٢٧٨ ـ ٢٧٨/ ١١٢٢).

من طرق؛ عن المزني، عن الشافعي به.

\* \* \*

- حبُّ أهل الحديث علامة أهل السنة، وبغضهم علامة أهل البدع:

[٣١٣] - عن قتيبة بن سعيد، أنه قال: ﴿إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَهُلَ الْحَدِيثِ - مثل يحيى بن سعيد القطَّان، وعبد الرحمٰن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وذكر قوماً آخرين - فإنه على السُّنَّةِ، ومن خَالَفَ هذا فاعلم أنه مُبْتَدِعٌ».

صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ١٤٨) وأبو عثمان إسماعيل الصابوني في «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (رقم: ١٧٢ ـ ط دار العاصمة) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم: ٥٩).

من طرق صحيحة، عن قتيبة بن سعيد به.

\* \* \*

[٣١٤] \_ وعن أحمد بن سنان القطان، قال: «ليس في الدنيا مُبْتَدِعٌ إلا وهو يُبْغِضُ أهلَ الحديث، وإذا ابتدَعَ الرجلُ نُزعَ حلاوةُ الحديثِ من قَلْبِهِ».

صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ١٥١) والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ٤) وأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (رقم: ١٦٣ ـ ط بدر البدر) أو (ص ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ـ ط العاصمة) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٣٧ ـ ط الغرباء الأثرية).

من طريق: أبي علي الحسين بن علي الحافظ، قال: سمعتُ جعفر بن محمد بن سنان الواسطي يقول: . . فذكره . وهذا إسناد صحيح .

\* \* \*

[٣١٥] \_ وعن أبي نصر بن سلام، قال: «ليس شيء أثقل على أهل الإلحادِ ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده».

صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ١٥٢) والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ٤) وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (رقم: ١٦٥) أو (ص ٣٠٢ ـ العاصمة) وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (٢/ ١٥٩/ ٢٣٩).

من طريق: أبي نصر أحمد بن سهل الفقيه، عن أبي نصر بن سلام به.

\* \* \*

[٣١٦] - قال الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي: وأخبرنا أبو بكر - أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحسين بن أحمد الحنظلي يقول: سمعتُ أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: «كنتُ أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله؛ ذكروا لابن أبي قتبلة بمكة أصحابَ الحديث، فقال: أصحابُ الحديثِ قومُ سوء! فقام أبو عبد الله وهو ينفضُ ثوبه، فقال: "زنديقٌ، زنديقٌ، زنديقٌ، ودخل البيتَ».

أثر لا بأس به، جيد. أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ١٥٣) والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ٤) والصابوني في «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (رقم: ١٦٤ ـ ط البدر) أو (ص ٣٠١ ـ العاصمة) والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ١٦٠/ ٢٤١) وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (٨/ ٢٥/ ٢٨١) وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص ٢٣٣).

من طريق: أبى الحسين الحنظلي به.

وذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٢٩٩/١١). وأبو الحسين الحنظلي هو: محمد بن أحمد؛ ذكره الخطيب في "تاريخ بغداد" (٢/٣/١) وذكر أن فيه ليناً.

\* \* \*

## ـ ذم الرأي:

[٣١٧] \_ عن عامر بن شراحيل الشعبي، أنه قال: «ما كلمة أبغض إليً من: (أرأيتَ)».

صحيح. أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٦٠٥) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٢٠٦/ ٢٠٥) والبيهقي في «المدخل» (رقم: ٢٢٦).

من طريق: الأشجعي، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه الدارمي في «مسنده» (١/ ١٩٩/ ٢٨١ ـ الداراني)، قال: أخبرنا الحسن بن بشر، حدثنا أبي، عن إسماعيل، عن عامر الشعبي به، ولفظه: «ما أبغض إليَّ أرأيتَ؛ أرأيتَ يسأل الرجل صاحبه، فيقول: أرأيتَ؛ وكان لا يُقَايسُ.

وإسناده ضعيف؛ بشر بن سَلْم «منكر الحديث»، كما قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٥٨). لكن الأثر صحيح بما قبله.

\* \* \*

[٣١٨] \_ وهال الدارمي رحمه الله: أخبرنا صدقة بن الفضل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن الزبرقان، قال: «نهاني أبو واثل أن أُجَالِسَ أصحابَ أرأيتَ».

صحيح. أخرجه الدارمي (١/ ٢٨٢/ ٢٠٠ ـ الداراني) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٤١٥، ٢١٦، ٢٠٤) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٢٧٦/ / ٢٠٩٤).

من طرق؛ عن الزبرقان السرَّاج به.

[٣١٩] - عن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - أنه قال: «السُّنَنُ، السُّنَنُ؛ فإنَّ السُّنَنَ قِوَامُ الدِّين».

صحيح. أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة» (رقم: ١١٢ ـ ط العاصمة) والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم: ٢٢١).

من طريق: يحيى بن أيوب، عن هشام بن عروة، عن عروة به.

وعلَّقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/١٠٥١/٢٠) عن ابن وهب، عن يحيى به.

\* \* \*

[٣٢٠] - قال الحافظ محمد بن سعد الزهري - رحمه الله -: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا صالح بن مسلم، قال: كنتُ مع الشّعبي، ويدي في يده، أو يده في يدي، فانتهينا إلى المسجد؛ فإذا حَمّاد في المسجد، وحوله أصحابه، ولهم ضوضاة وأصوات، قال: فقال: «لقد بغض إليّ هؤلاء هذا المسجد، حتى تركوه أبغض إليّ من كناسة داري؛ معاشر الصعافقة».

فانصاع راجعاً، ورجعنا.

وني رواية: فقلتُ: مِمَّ يا أبا عمرو؟

قال: «هؤلاء الرَّائيُون أصحاب الرأي، لمَّا أَغْيَتْهُمْ أحاديثُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحفظوها؛ يجادلون».

صحيح. أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٦/ ٢٥١).

وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٢٠١٧/١٠٤٨) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٦٢/ ٤٩٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٢٠).

من طريق: إسماعيل بن إبراهيم \_ [الشهير بابن عُلَيَّة] \_، ثنا صالح بن مسلم به.

وهذا إسناد صحيح.

وصالح بن مسلم هو: البكري، ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٨١٧/٤١٣) وذكر توثيقه عن أحمد، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين وغيرهم.

وقد وهم الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي في تحقيقه لكتاب «المدخل» للبيهقي (١٩٨/١ ـ ط أضواء السلف) باعتبار صالح بن مسلم بن حي!

وكذا وهم محقق كتاب «جامع بيان العلم» أبو الأشبال الزهيري (١٠٤٨/٢ و١٠٧٤ ـ ط ابن الجوزي) باعتباره صالح بن مسلم بن رومان! وهذا بعيد جداً.

ومثله صنيع محقق «الإبانة» لابن بطة (٢/ ٥١٥).

والأثر أخرجه أيضاً ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٠٧٤/ ٢٠٨٩) والبيهقي في «المدخل» (١/ ١٩٧ ـ ١٩٧/ ٢١٥) وابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٢٠٢).

من طريق: المبارك بن سعيد الثوري، ثنا صالح بن مسلم به.

وإسناده صحيح أيضاً.

وأخرجه ابن حبان في الثقات» (٦/ ٤٦٤) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٦٢/ ٥٠٠).

من طريق: محمد بن كناسة، ثنا صالح بن مسلم به.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (رقم: ٦٠٣) والبيهقي في «المدخل» (رقم: ٢٢٨) من طريق: يحيى بن سعيد، عن صالح به.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (رقم ٦٠٠) من طريق: يحيى بن أيوب البجلي، عن يونس، قال: قال لي الشعبي: «ما مجلس أجلسه أحبّ إليّ من المسجد إذ كنّا نجلس فيه إلى أبيك، ثم نتحول إلى الربيع بن خثيم، فيقرينا القرآن، حتى نشأ هؤلاء الصعافقة؛ والله لئن أجلس على كناسة أحبّ إليّ من أن أجلس معهم».

وأخرجه (رقم: ٦٠١) من طريق: عبد الله بن محمد الزهري، ثنا سفيان، عن يونس بن أبي إسحاق به نحوه.

والصعافقة: هم الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، فإذا اشترى التاجر شيئاً دخل معه فيه. وواحدهم: صعفق.

أراد: هؤلاء لا علم عندهم، فهم بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال. قاله ابن الأثير في «النهاية» (٣١/٣).

#### \* \* \*

[٣٢١] - عن محمد بن سيرين - رحمه الله - قال: "إِنَّ هٰذَا العِلْمَ دِينٌ ؟ فَانْظُرُوا عَمَّن تَأْخَذُون دِينَكُم».

أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» (١/ ٢٧ ـ ٢٨) ـ ٥ ـ باب: بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات...، والدارمي في الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات...، والدارمي في «مسنده» (١/ رقم: ٣٩٩، ٤٣٨، ٣٤٣) والخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» (ص ١٦١ ـ ١٢٢) وفي «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٩١، ١٩٢، ٢٧٨/ ٤٤٠) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ٤٤١) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٧٨) وابن خير في «الفهرسة» (ص ١٨) وابن سمعون في «أماليه» (رقم: ٣٧) والجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٣٦) والسّلفي في «الطيوريات» (رقم: ٧٥، ٥٠، ٥٠) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ١٥) وابن عدي في مقدمة «الكامل» (١/ ٢٥٢ ـ ٤٥٢ ـ العلمية) والهروي في «ذم الكلام» (٥/ ٥٠ ـ ١٣٨/ ١٣٨١).

من طرق كثيرة، عن محمد بن سيرين به.

وقد رُوي مرفوعاً؛ لكنه لا يصح؛ وتفصيل الكلام عليه في «الضعيفة» (رقم: ٢٤٨١).

وهذا الأثر بابّ عظيمٌ من أبواب الدين، وأصلٌ أصيل، فعُضٌ عليه أيها السُّنيّ واعمل به بعد فقهه، وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.

操 操 操

[٣٢٢] - عن عامر بن شراحيل الشعبي - رحمه الله تعالى - قال: «ما حَدَّثُوكَ عن أصحابِ محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ فَخُذْهُ، وما قالوا برأيهم؛ فَبُلْ عليه».

صحيح. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٥٦/١١) وأبو نعيم في «الحلية» (٣١٩/٤) والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ١٥٤) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/٧٧٦/٧٥١) والبيهقي في «المدخل» (رقم: ٨١٤).

من طريق: عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن ابن أبجر، قال: قال لى الشعبى: . . فذكره .

وإسناده صحيح.

\* \* \*

# ـ من فقه صلاة الجمعة:

[٣٢٣] \_ عن ثعلبة بن أبي مالك القرّظي، قال: اكانوا في زمان عمر بن الخطاب يُصَلُّونَ يوم الجمعة، حتى يَخْرُجَ عُمَرُ، فإذا خرجَ عمرُ، وجلسَ على المنبر، وأذَّنَ المؤذِّنون \_ قال ثعلبة \_: جلسنا نَتَحَدَّثُ، فإذا سَكَتَ المؤذِّنونَ، وقامَ عمرُ يخطبُ؛ أَنْصَتْنَا، فلم يتكلِّمْ منًا أحدٌ».

قال ابن شهاب \_ راوي الخبر عن ثعلبة \_: «فخروجُ الإمام يقطعُ الصلاة، وكلامُهُ يقطعُ الكلامَ».

صحيح. أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (١/٦٦/١) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٢١٧) والشافعي في «الأم» (١/ ١٧٥) وفي «المسند» (١/ ١٣٩) والبيهقي في «الكبري» (٣/ ١٩٢).

من طريق ابن شهاب، عن ثعلبة به.

وصححه الحافظ النووي رحمه الله في «المجموع» (٤/ ٢٢٠) والألباني في «تمام المنة» (ص ٣٣٩) وفي «الضعيفة» (١/ ٢٠١ ـ ٢٠٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤٤٨/١)، ٥١٧٣/٤٥٨، ٥٢٩٦ \_ العلمية) من طريق: عباد بن العوام، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن عبد الله،

عن ثعلبة قال: «أدركتُ عمر وعثمان؛ فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة، فإذا تكلّم تركنا الكلام».

وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ الألباني في «تمام المنة» (ص ٣٤٠). وأخرجه البيهقي (٣/ ١٩٣) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٤٠٨) من طريق أخرى عن ثعلبة به.

### فقه الأثر:

١ - فيه جواز الكلام يوم الجمعة ولو كان الخطيب على المنبر، وأن هذا
 الكلام لا ينقطع إلا بابتداء الخطيب بالكلام.

٢ ـ وجوب الإنصات للخطيب وسماع كلامه.

٣ ـ جواز الصلاة قبل صعود الإمام على المنبر؛ كصلاة النافلة وتحية المسجد وغيرها، وأن الصلاة لا تنقطع إلا بصعود الإمام على المنبر.

٤ - قال الألباني رحمه الله في «تمام المنة» (ص ٣٤٠) -: «(فائدة): في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن، لجريان العمل في عهد عمر على التحدّث في أثناء الأذان، وسكوت عمر عليه، وكثيراً ما سئلتُ عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب؟ فأجبتُ بهذا، والله أعلم» اه.

\* \* \*

[٣٢٤] \_ وعن السائب بن يزيد، قال: اكننا نُصَلِّي في زمن عمر يوم الجمعة، فإذا خَرَجَ عمرُ وجلس على المنبر؛ قَطَعْنَا الصلاةَ. وكُنَّا نَتَحَدَّثُ ويُحَدِّثُنا، فإذا سكت المؤذن خطب فلم نتكلم حتى يفرغَ من خطبته».

أخرجه إسحاق بن راهوية في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (رقم: ٧١٧ ـ ط العاصمة) من طريق: أبي عامر العقدي، حدثني عبد الله بن جعفر ـ من ولد المسور ـ عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن السائب بن يزيد به.

وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر؛ فقال: «هذا إسناد صحيح موقوف». ورجاله رجال الصحيحين؛ عدا عبد الله بن جعفر؛ فهو من رجال مسلم.

# ـ ذم أصحاب الكلام:

[٣٢٥] \_ قال الإمام الشافعي \_ رحمه الله: «حُكْمِي في أصحابِ الكلامِ أن يُضْرَبُوا بالجريد، ويُحْمَلُوا على الإبلِ، ويُطَافَ بهم في العشائر والقبائل، ويُظاف بهم في العشائر والقبائل، ويُنَادى عليهم: هذا جزاءُ من ترَكَ الكتابَ والسنةَ وأخذ في الكلام».

صحيح. أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٢٦٤) والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ١٦٣) وابن عبد البر في «الانتقاء في مناقب الأثمة الثلاثة الفقهاء» (ص ١٢٣ ـ ١٢٤) والبغوي في «شرح السنة» (م/ ٢١٨) والهروي في «ذم الكلام» (٤/ ٢٩٤ ـ ٢٩٤/٢٩٥) وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢١٨) وابن حجر العسقلاني في «توالي التأسيس» (ص ١١١).

من طرق صحيحة ثابتة.

والأثر أورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢٩/١٠) وابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٧٥ ـ المكتب الإسلامي) أو (١/ ١٢٠ ـ ط الرسالة) وعلي القاري في «شرح الفقه الأكبر» (ص ٢ ـ ٣) والسيوطي في «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» (ص ٧٧) وابن مفلح الحنبلي في «الآداب الشرعية» (١/ ٢٢٥).

#### \* \* \*

[٣٢٦] \_ قال أبو الطفيل: قال حذيفة بن اليمان:

«ليس من ماتَ فاستراح بميتِ إنها الميت ميت الأحياء وقيل له: يا أبا عبد الله! وما ميت الأحياء؟

قال: «الذي لا يعرفُ المعروفَ بقلبه، ولا يُنكِرُ المنكر بقلبه».

أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت» ـ الذي قام على جمعه وتخريجه الشيخ البحّاثة مشهور بن حسن آل سلمان ـ (ص ٢٦ ـ ٢٧/رقم: ٢٧) ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٣٨٣/ ١٠٦٠) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠/ ١٩٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥/ ١٧٢ ـ ١٧٣)

وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم: ٤٢٣) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩٠/١٢).

> من طريق: سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل به. وهذا إسناد صحيح. قاله الشيخ مشهور ـ وفقه الله تعالى.

> > \* \* \*

# - كيف كان حالُ الصحابة إذا قرؤوا القرآن:

[٣٢٧] \_ قال الحافظ الإمام سعيد بن منصور \_ رحمه الله \_: حدثنا سعيد، نا هشيم، قال: نا حصين، عن عبد الله بن عروة بن الزبير، قال: «قلتُ لجدّتي أسماء: كيف كان يَضنَعُ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرؤوا القرآن»؟

قالت: «كانوا كما نَعَتَهُم اللَّهُ عزَّ وجلَّ: تَذْمَعُ أَغْيُنُهُمْ، وتَقْشَعِرُّ جلودُهم».

قلتُ: «فإنَّ أَنَاساً لههُنَا إذا سَمِعُوا ذلك تأخذهم عليه غَشْيَة»؟!

قالت: «أعوذُ باللَّهِ من الشيطان».

صحيح. أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٣٣٠ ـ ٩٥/ ٣٣١ ـ ٩٥/ ٩٥ ـ ط آل حميد) ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٤/ ١٩٠٠) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص ٢٠/ تراجم النساء) والبغوي في «معالم التنزيل» ـ تفسيره ـ (٤/ ٧٧) وأبو محمد الضراب في «ذم الرياء» (رقم: ١٤٢، ١٤٢) ـ كما في تحقيق كتاب «الاعتصام» للشاطبي (٢/ ١٠٨) بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن.

وإسناده صحيح.

### فقه الأثر:

ـ فيه الهدي الصحيح ـ وهو هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ عند تلاوة القرآن، وأنهم كانوا إذا قرؤوا القرآن تدمع أعينهم، وتقشعِرُ جلودهم.

ــ وفيه بيان انحراف كثير من مدَّعي التصوّف والزهد عندما يسمعون القرآن

أو يقرؤونه؛ يتصدّعون أو يصعقون أو يغشى عليهم؛ واستعاذة أسماء بنت الصديق من هذا العمل، وأنه من فعل الشيطان الرجيم.

ــ فيه قاعدة مهمة؛ وهي أن الأعمال الصالحة كالزهد والخوف والإخبات لا تؤخذ بالمظاهر، إنما تؤخذ بموافقة الكتاب والسنة وهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

\* \* \*

# ـ فضلُ طلب الحديث:

[٣٢٨] \_ قال سفيان الثوري رحمه الله: «ما أعلمُ على وَجْهِ الأرضِ من الأعمال أفضل من طَلَبِ الحديثِ لمن أرادَ وَجْهَ اللَّهِ».

صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث» (رقم: ١٦٩، ٢٧٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٢٦١، ٢٧٦) وأبن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٢١١/).

من طرق؛ عن وكيع، عن سفيان به، وانظر الأثر الذي بعده.

华 华 华

[٣٢٩] \_ وهال ايضاً: «لا أعلمُ شيئاً أفضل منه \_ يعني: الحديثَ \_ لمن أراد الله به».

# وقال: «إن الناسَ يحتاجون إليه في طعامهم وشرابهم».

صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ١٧١) وأبو نعيم في «الحلية» (٣٦٥، ٣٦٩) وأحمد في «الزهد» (ص ٤٣٨) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٢٤٢ ـ ٣٤٢، ٢٤١ ـ ٢٥٢/ ٢٧٢).

من طرق؛ عن وكيع، عن سفيان به.

وأخرجه الخطيب (١٧٠) بنحو منه.

\* \*

### الزهد في الدنيا:

[٣٣٠] - عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: «تابَعْنَا الأعمالَ في الدنيا؛ فلم نَجِدُ شيئاً أبلغَ في عمل الآخرة من الزهد في الدنيا».

حسن. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٣٤٦ / ٣٤٦١٣ ـ العلمية) وأحمد في «الزهد» (رقم: ١١٠٨) (رقم: ١١٠٨) وابنه عبد الله في زوائده على «الزهد» (رقم: ٣٤٦) وأبو نعيم في «الحلية» (الزهد» (رقم: ٣٤٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٥٩) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٣٨٥/ ١٠٦٨٢) وأبو داود في «الزهد» (رقم: ٣٨٥).

من طریق: محمد بن عمرو بن علقمة، عن یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: قال أبو واقد: . . . فذكره .

وإسناده حسن.

وأخرجه وكيع في «الزهد» (رقم: ٢) من طريق: سفيان، عن عمرو بن علممة، عن أبي واقد به.

وإسناده ضعيف؛ لأجل حال عمرو بن علقمة بن وقاص؛ فهو مقبول، لكن تابعه يحيى بن عبد الرحمن في الإسناد السابق، فالأثر حسن.

وقول أبي واقد: (تابعنا الأعمال)؛ أي: مارسنا الأعمال وأحكمناها معرفة وممارسة.

#### \* \* \*

[٣٣١] \_ وقال سفيان الثوري \_ رحمه الله \_: «الزهدُ في الدنيا: قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ، ولا لبس العبابة».

وفي لفظ: «الزهد في الدنيا: قصر الأمل، وليس بلبس الصوف».

أخرجه وكيع في «الزهد» (رقم: ٦) وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (رقم: ٣٢ ـ ط ابن حزم) وفي «ذم الدنيا» (رقم: ١٠٩) والبيهقي في «الزهد الكبير» (رقم: ٤٦٦ ـ ط مؤسسة الكتب الثقافية) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٨٦) وفي «أخبار أصبهان» (٢/ ١٤١) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ١٣٣٥).

من طریق: وکیع، عن سفیان به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٢٤٠/ ٣٥٦٧٢ ـ العلمية)، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن سفيان به.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٨٦) وابن الجوزي في «مناقب أحمد» (ص ١٩٤) عن سفيان به نحوه.

\* \* \*

### الوضوء من ماء البحر:

[٣٣٢] \_ قال الحافظ ابن أبي شيبة \_ رحمه الله \_: حدثنا عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سنان بن سلمة؛ أنه سأل ابن عباس عن ماء البحر.

فقال: «بحران لا يَضُرُّكَ من أيهما توضَّأتَ؛ ماء البحر، وماء الفرات».

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه (١/ ١٢١/ ١٣٨٢ ـ العلمية).

وإسناده رجاله ثقات؛ لكن قتادة مدلّس؛ وهو لم يسمعه من سنان، كما نصّ على ذلك يحيى بن سعيد القطان؛ فقد ذكر الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في "تهذيب التهذيب» (١١٨/٢ ـ ط الرسالة) ـ ترجمة (سنان بن سلمة بن المحبق) ـ قال: "وقال إبراهيم بن الجنيد: قلتُ لابن معين: إن يحيى بن سعيد يزعم أن قتادة لم يسمع من سنان بن سلمة الهُذلي حديث ذؤيب الخزاعي في البُذن، فقال: ومن يشك في هذا؟! إن قتادة لم يسمع منه ولم يلقه» اه.

قلت: لكن للأثر متابعات وشواهد:

فقد أخرجه مسدَّد ـ كما في «المطالب العالية» (رقم: ٢) ـ وأبو عبيد في «الطهور» (رقم: ٢٤٣ ـ ط الشيخ مشهور).

من طريق: شعبة، عن قتادة، عن كريب، عن ابن عباس به.

قال الحافظ ابن حجر في «المطالب»: «هذا موقوف، رجاله ثقات».

قلت: وقد صرَّح قتادة بالسماع من كريب عند أبي عبيد.

وأخرجه البزار (٢٧٣/١٤٣/١ ـ كشف الأستار) من طريق: معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: «أوصاني سنان بن سلمة أن أسأل ابن عباس عن ماء البحر. . . . فذكره بنحو منه.

ومعاذ بن هشام؛ قال عنه الحافظ: «صدوق ربما وهم».

قلت: وهو من رجال الشيخين.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٢٧٩) أو رقم (٢٥١٨ ـ شاكر) وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٤٨/١).

من طريق: حماد بن سلمة، أخبرنا أبو التياح، عن موسى بن سلمة، قال: حججتُ أنا وسنان بن سلمة.. ثم ذكر قصة وفي آخرها: (وسأله عن ماء البحر؟ فقال: ماء البحر طهور».

ولم يذكر ابن المنذر القصة.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢١٥ ـ ٢١٦): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح».

وصحح إسناده المحدث أحمد شاكر رحمه الله.

وأخرجه الدارقطني في السننه (١٠/١٣٥/١) من طريق: سُريج بن النعمان، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس به.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٤٠) من هذا الوجه لكنه رفعه.

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢٣/١): «رواه الحاكم والدارقطني، ورواته ثقات، لكن صحّح الدارقطني وقفه».

\* \* \*

[٣٣٣] \_ عن ابي الطفيل \_ رحمه الله \_ قال: سُئِلَ أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: أَيْتَوَضَّأُ من ماءِ البحر؟

فقال: «هو الطهورُ ماؤه، الحِلُّ مَنِتته».

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ١٢١/ ١٣٧٩ ـ العلمية)

وأبو عبيد الهروي في «الطهور» (رقم: ٢٣٨) وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٤٨) والبيهقي (١/ ٢٤٠ \_ ٢٤١) والبيهقي في «السنن» (١/ ٣٥٠) وفي «العلل» (١/ ٢٤٠ \_ ٢٤١) والبيهقي في «السنن الكبير» (١/٤).

من طرق، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل به.

وصححه الدارقطني في «العلل» (١/ ٢٢١).

وروي مرفوعاً عن أبي بكر الصديق؛ لكنه لا يصح كما قال الدارقطني في «العلل» (١/ ٢٢١، ٢٤٠). لكن صحَّ المرفوع منه من حديث أبي هريرة وغيره.

\* \* \*

# ـ حدُّ السارق إذا سرق أكثر من مرة:

[٣٣٤] - عن عبد الله بن سَلِمة، قال: أَتِيَ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - بسارق؛ فقطع يده، ثم أُتِيَ به الثانية؛ فقطع رجله، ثم أُتِي به الثالثة؛ فقال: «أَقطَعُ يَدَهُ؛ بأيّ شيء يأكل؟! بأيّ شيء يمسح؟ أقطعُ رجلَه؛ على أيّ شيء يمشي؟! إني لأستحيي من الله عز وجل».

# فضربه، وحبسه.

لا بأس به. أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» ـ حديث على بن الجعد \_ (1/ 71/ 71 \_ ط الخانجي بمصر) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩/ 71/ 71 \_ الهندية) أو (٥/ 71/ 71 \_ العلمية).

من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعتُ عبد الله بن سلمة يقول: . . . . فذكره.

وإسناده لا بأس به؛ عبد الله بن سَلِمة؛ «صدوق تغيَّر حفظه» كما في «التقريب».

وأخرجه الدارقطني في «سننه» (٣/ ١٨٠) من طريق: محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة به، بنحوه.

وقد ثبت عن علي رضي اللَّه عنه وغيره من الصحابة في هذا الباب بنحو

من هذا الأثر؛ انظر «المصنف» لابن أبي شيبة، وسيأتي تخريج بعض هذه الآثار في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى.

#### فقه الأثر:

قال الإمام البغوي الفراء - رحمه الله - في «شرح السنة» (١٠/ ٣٢٦): «اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانياً؛ تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثاً بعد قطع يده ورجله؛ فذهب أكثرهم إلى أن تقطع يده اليسرى... وذهب قوم إلى أنه إذا سرق بعد ما قطعت إحدى يديه وإحدى رجليه؛ لم يقطع، وحبس، يُرْوَى ذلك عن على رضي الله عنه، وبه قال الشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان».

\* \* \*

[٣٣٥] \_ عن مخلد بن الحسين، قال: قال لي الأوزاعي: «يا أبا محمد؛ إذا بلَغَكَ عن رسولِ الله ﷺ حديث؛ فلا تظُنَّنَ غيره، فإن محمداً إنما كان مُبَلِّغاً عن ربه».

صحيح. أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٨٧/ ٤٠٠).

من طريق: عبد الكريم بن الهيثم، عن سعيد بن المغيرة، عن مخلد بن الحسين به.

وإسناده صحيح.

ومخلد بن الحسين؛ هو نزيل المصيصة؛ الأزدي المهلبي، أبو محمد البصري. وسعيد بن المغيرة؛ هو: أبو عثمان الصياد؛ ثقة.

وعبد الكريم؛ هو: ابن الهيثم الديرعاقولي، ثقة ثبت، كما في «تاريخ بغداد» (١١/ ٧٨).

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم: ٢٣٤) من طريق: أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، قال: سمعتُ سعيد بن المغيرة يقول: سمعتُ عامر بن يساف، يقول: سمعتُ الأوزاعي يقول: "إذا بلغك عن رسول الله على فإياك يا عامر أن تقول بغيره، فإن رسول الله على كان مبلغاً عن الله تبارك وتعالى».

وإسناده صحيح أيضاً.

[٣٣٦] - عن زيد بن أرقم، قال: «غزونا مع رسول الله ﷺ ومعنا ناسٌ من الأعرابيُ الأعرابيُ المعاء، وكان الأعرابُ يَسْبِقُونَا، فيسبقُ الأعرابيُ أصحابَهُ؛ فيملأُ الحوضَ، ويجعلُ حولَهُ حجارةً، ويجعل عليه النَّظعَ، حتى يجيءَ أصحابُه.

قال: فجاء رجلٌ من الأنصار؛ فأَرْخَى زِمَامَ ناقتِه لتشربَ، فأبى أن يدَعَهُ، فانتزَعَ حجراً ففاضَ الماءُ.

قال: فرفع الأعرابي خشبة يضرب بها رأسَ الأنصاري؛ فشَجَّهُ، فأتى عبدَ الله بن أبي \_ رأسَ المنافقين \_ فأخبرَهُ \_ وكان من أصحابه \_.

قال: فغضِبَ عبدُ اللَّهِ بن أُبِيّ، وقال: ﴿لاَ لَنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَقَّى يَنفَشُوا ﴾ \_ يعني: مَنْ حولَهُ مِنَ الأعراب \_ وكانوا يَخضُرُونَ رسولَ الله ﷺ عند الطعام، فقال عبدُ اللهِ لأصحابه: إذا انفضُوا من عند محمد؛ فأتوا محمداً بالطعام، فَلْيَأْكُلْ هو ومن عنده.

ثم قال لأصحابه: إذا رجعتم إلى المدينة فَلْيُخْرِجَنَّ الأعزُّ منكم الأذَلُّ.

قال: فصدَّقَهُ رسولُ الله ﷺ، وكذَّبني، فجاء إليَّ عمي؛ فقال: ما أردتَ إلاَّ أَنْ مَقَتَكَ رسولُ الله ﷺ، وكذَّبَكَ المسلمون!

قال: فوقع عليَّ من الهَمِّ ما لم يقَعْ على أحدٍ قطُّ.

قال: فبينا أنا أسِيرُ مع رسولِ الله على في سَفَرِ ؛ إِذْ خَفَقَنِي رأسي من الهمّ، إِذْ أَتاني رسولُ الله على فعرَكَ أُذني، وضحكَ في وجهي، فما كان يسرّني أنَّ لي بها الخُلْدَ أو الدنيا، ثم إنَّ أبا بكر لحقني، فقال: «ما قال لك رسولُ الله عليه»؟

قال: قلت: ما قال لي شيئاً؛ إلا أنه عَرَكَ أذني، وضحك في وجهى.

قال: «أبشِرْ».

ولحقني عمر؛ فقلتُ له قولي لأبي بكر.

فلما أصبحنا؛ قرأ رسولُ الله على سورة (المنافقون)».

حسن صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «المسند» (٥٢) والترمذي (٣٣١٣) وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٦٥) والبيهقي في «السنن الكبير» (٨/ ١٩) وفي «دلائل النبوة» (٤/ ٥٥ ـ ٥٥) والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ رقم: ١٤٠٥) والحاكم (٢/ ٤٨٨ ـ ٤٨٩) وأبو نعيم في «صفة النفاق» (رقم: ١٤٠٥) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٤٣٠ ـ ٤٣١) وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم: ٢٦٢).

من طريق: عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السُّدي، عن أبي سعيد الأزدي، حدثنا زيد بن أرقم به.

وهذا إسناد حسن.

وسقط ذكر السُّدّي عند الواحدي.

وأخرجه البخاري (٤٩٠٢) وأحمد (٣٦٨/٤ ـ ٣٦٨) أو رقم (قاخرجه البخاري (٤٩٠٢) وأحمد (١٩٣٤ ـ ٣٦٨) أو رقم (٢/ ٤٩١) (١٩٣٥، ١٩٣٥) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٤٩١) (٢٨) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢٨/ ٧١).

من طريق: محمد بن كعب القرظي، عن زيد به، نحوه.

وأخرجه البخاري (٢٩٠١، ٤٩٠١) ومسلم (٢٧٢٢) ومسلم (٢٧٧٢) وأخرجه البخاري (٢/ ٤٩٠١) والترمذي (٤٩٠٤) وأحمد (٤/ ٣٧٣) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٢٩٠١) والطبري في «تفسيره» (٢٨/ ٧٠) والبيهقي في «الدلائل» (٤/ ٥٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ رقم: ٥٠٥٠، ٥٠٥١) وأبو نعيم في «صفة النفاق» (رقم: ١٤، ١٥).

من طريقين؛ عن أبي إسحاق به:

۱ ـ زهير، عنه به.

٢ ـ إسرائيل عنه به.

وله طرق أخرى، نكتفى بهذا منها، والحمد لله على إنعامه وإكرامه.

\* \* \*

[٣٣٧] \_ عن غَنَيْم بن قيس، قال: «كُنَّا نَتَوَاعَظُ في أولِ الإسلام: ابنَ آدم؛ اعمَلُ في فراغِكَ قبلَ شُغْلِكَ، وفي شبابِكَ لكبرك، وفي صحَّتِكَ لمرمِكَ، وفي حياتِكَ لموتِكَ، وفي دنياكَ لآخرتك».

حسن. أخرجه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم والعمل» (رقم: ١٧١/ ص ١٠١) وهناد في «الزهد» (٥١١) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١/ ١٧٣/٤١٦ ـ ط الخانجي بمصر) أو رقم (١٤٥١ ـ العلمية) وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (رقم: ١١٢) والمزي في «تهذيب الكمال» (١٢٢/٢٣).

من طريق: شعبة، عن سعيد بن إياس الجُريري، قال: سمعتُ غنيم بن قيس يقول: . . فذكره .

وهذا إسناد حسن.

سعيد بن إياس الجُريري؛ ثقة، لكنه اختلط قبل موته، ورواية شعبة عنه قبل اختلاطه.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم: ٣) من طريق: كهمس بن الحسن، عن أبي السليل، عن غنيم بن قيس به.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» (رقم: ١٣٨٣ - ط الكتاب العربي) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٠٠) من طريق: إسماعيل بن عُليّه، عن الجريري، عن أبى السليل، عن غنيم به.

وإسماعيل بن علية روى عن سعيد الجُريري بعد اختلاطه، فتكون رواية شعبة أصح، والله أعلم.

تنبيه: ذكر الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في تحقيقه لكتاب «اقتضاء العلم

العمل؛ (ص ١٠١) أن سعيداً الجريري لم يسمع الأثر من غنيم بن قيس؛ لأن بينهما رجلاً كما في رواية أبي نعيم.

قلت: قد صرَّح سعيد بسماعه من غنيم في طريق شعبة، ورواية شعبة أصح من رواية إسماعيل، والله أعلم.

تنبيه آخر: تحرفت في مطبوعة «الحلية» لأبي نعيم كلمة (غنيم) إلى (غنم)؛ فلتصحُّح.

كما تحرف في مطبوعة «الزهد» \_ دار الكتاب العربي \_ من (غنيم بن قيس) إلى (غنيم عن قيس)؛ فليصحِّح أيضاً.

### \* \* \*

[٣٣٨] - عن سعد بن ابي وقاص، قال: «فيّ نزلت: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَافَة وَٱلْمَشِيّ ﴾ [الانعام: ٥٦]. قال: نزَلَتْ في ستة: أنا وابنُ مسعودٍ منهم، وكان المشركون قالوا له: تُذنى هؤلاء»!

وفي رواية لمسلم:

قال: «كنا مع النبي على ستّة نفرٍ، فقال المشركون للنبي على: اطرُدُ هؤلاء؛ لا يجترئون علينا.

قال: وكنتُ أنا وابنُ مسعود، ورجلٌ من هُذَيلِ، وبلالٌ، ورجلان لستُ. أُسَمِّيهما.

فوقع في نفس رسول الله ﷺ ما شاء الله أن يقعَ، فحدَّثَ نفسَهُ، فأنزل اللَّهُ عزَّ وجل: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَنْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَفَةِ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً ﴾.

أخرجه مسلم (٢٤١٣) والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٧٣/٥) و(٦/ ١٢٨٠) و(٦/ ١٢٨٠) والواحدي الماعه (١٢٨/٤) والطبري في «تفسيره» (١٢٨/٧) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١٦٣) أو (ص ٢١٦ ـ ٢١٧ ـ الحميدان) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٢٩٨/٤) والبيهقي في «الدلائل» (١/ ٣٥٣) والحاكم (٣/ ٢١٩) وابن حبان في «صحيحه» ـ الإحسان ـ (١٤/ ٥٣٥ ـ ٥٣٦/ رقم: ٢٥٧٣) وأبو يعلى في «مسنده» (٢/ ١٤١/ ٨٢١) وعبد بن حميد في «مسنده» ـ كما في

«المنتخب» ـ (رقم: ١٣١) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦).

من طرق؛ عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن سعد به.

### \* \* \*

[٣٣٩] - قال علي بن الجعد: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعتُ ابن أبي ليلى: كُنّا إذا أتينا زيدَ بن أرقم؛ فنقول: حدّثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: "إنا قد كبرنا ونسينا، والحديث عن رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم شديدً».

صحيح. أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» ـ حديث علي بن الجعد ـ (١/ ٢٥/ ٢٩ ـ ط الخانجي المصرية) وأبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (٨/ ٥٥ ـ ٧ ـ ٥٥٧ ـ الهندية) أو (٥/ ٢٦٢١٦ ـ العلمية) ومن طريقه ابن ماجه في مقدمة «سننه» (رقم: ٢٥) وأحمد في «المسند» (٤/ ٣٧٠، ٣٧٠ ـ ٥٧٣) أو رقم (١٩٣٥، ١٩٣٦، ١٩٣٩ ـ قرطبة) والطيالسي في «مسنده» (رقم: ٢٧٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ رقم: ٢٧١) والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ رقم: المعدادي في «المحدّث الفاصل» (ص ٥٥٠/ رقم: ٧٣٧) والخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» (ص ١٧١) والبيهقي (١١/ ١١).

من طريق: شعبة به. وإسناده صحيح.

وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (رقم: ٣٣).

### \* \* \*

# - سُنَّة التكبيرات الخمس على الجنائز:

[٣٤٠] - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: «كان زيدُ بن أرقم يُكَبِّرُ على جنائزنا أربماً، وأنه كبِّرَ على جنازة خمساً. فسألناه عن ذلك؛ فقال: «كبِّرَهُنَّ رسولُ صلى الله عليه وآله وسلم».

أخرجه مسلم (۷۲/ ۹۵۷) وأحمد (۶/ ۳۲۷، ۳۷۲) أو رقم (۱۹۳۲، ۱۹۳۷) - ۱۹۳۷ م ۱۹۳۷۵ - ۱۹۳۷ - قرطبة) وأبو داود (۳۱۹۷) والنسائي في «الكبرى» (۲۱۰۹/۱٤۲/۱) وابن ماجه العلمية) وفي «المجتبى» ـ الصغرى ـ (۶/ ۷۲) والترمذي (۱۰۲۳) وابن ماجه

(١٥٠٥) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١/ ٢٥/ ٧٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ رقم: ٤٩٧٦) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٤٩٦/ المعجم الكبير» (١٤٤٨ ـ العلمية) والطيالسي في «مسنده» (١٤٤٨) والبيهقي (٢/ ٣٦) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٤٩٣/ ٢٨٢٢).

من طرق؛ عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلي به.

قال الترمذي \_ رحمه الله \_: «حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرهم؛ رأوا التكبير على الجنازة خمساً..».

وللأثر طرق أخرى عن زيد؛ انظرها في «المسند» (٤/ ٣٧٠، ٣٧١) أو رقم (١٩٣٥، ٢٧١) و«شرح معاني ١٩٣٥، ٧٢ ـ ٣٧) و«شرح معاني الآثار» (١/ ٤٩٤) وغيرها.

\* \* \*

[٣٤١] - قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «حبّذا المكروهان؛ الموتُ والفقر، وأيمُ الله؛ ما هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما ابتليت؛ لأن حقّ الله تعالى في كل واحد منهما واجب، وإن كان الغنى؛ إن فيه العَطْفَ، وإن كان الفقرُ؛ إنّ فيه الصّبرَ».

حسن. أخرجه وكيع في «الزهد» (رقم: ١٣٢) وابن المبارك في «الزهد» (رقم: ٥٦٦) وابن المبارك في «الزهد» (رقم: ٥٦٠) وأحمد في «الزهد» (رقم: ٥٠٥) وأبو نعيم في «الحلية» ١٠٤ ـ ط دار النهضة) وهنّاد في «الزهد» (رقم: ٥٠٥) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٢) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٥٥٠٥) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ١٧٠/ ١٧٠) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٣/ ١٧٠ ـ ١٧١).

من طريق: عبد الرحمن المسعودي، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله به.

وهذا إسناد حسن.

المسعودي كان قد اختلط؛ لكن رواية وكيع عنه قبل الاختلاط، وهو ممن روى عنه هذا الأثر.

ثم إنه قد توبع؛ تابعه جعفر بن عون عن علي بن بذيمة \_ عند البيهقي في «الشعب».

\* \* \*

[٣٤٢] \_ عن ابي عبد الله الصنابحي، قال: "قَدِمتُ المدينة في خلافة أبي بكر الصدّيق؛ فصلّيتُ وراءَهُ المغرب، فقرأ في الركعتين الأُولَيَيْنِ بأم القرآن، وسورة سورة من قصار المفصّل، ثم قام في الثالثة، فدنوتُ منه حتى إن ثيابي لتكادُ أن تمسّ ثيابَهُ، فسمعتُه قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ﴿رَبُّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَهَدَ إِذْ مَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ إِنَّ عمران: ١٨].

صحيح. أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٥/٧٩/١) ومن طريقه الشافعي في «مسنده» (ص ٢١٥ ـ ط العلمية) وعبد الرزاق في «مصنفه» (رقم: ٢٦٩٨) وابن المنذر في «الأوسط» (١١٢/٣).

من طريق: عبادة بن نُسيّ، عن قيس بن الحارث، عن أبي عبد الله الصنابحي به.

وهذا إسنادٌ صحيح.

وأبو عبد الله الصنابحي؛ هو: عبد الرحمن بن عسيلة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٣٢٥ ـ ٣٢٧/ ٣٢٦ ـ العلمية) وعبد الرزاق في «مصنفه» (رقم: ٢٦٩٩).

من طريق: ابن عون، عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن الربيع، عن الصنابحي به نحوه.

وهذا إسناد صحيح أيضاً.

\* \* \*

[٣٤٣] \_ عن مجاهد، قال: قلتُ لابن عباس: «أنسجدُ في (صَ)؟ قال: فقرأ: ﴿ وَمِن ذُرِّيَكَتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيَكَنَ ﴾ حتى أتى ﴿ فَيْهُدَنُّهُمُ ٱلْتَدَةَ ﴾ [الانعام: ٨٤ - ٩٥].

فقال ابن عباس: «نبيُّكم صلى الله عليه وآله وسلم ممّن أُمِرَ أن يقتدى بهم». أخرجه البخاري (٣٤٢١، ٣٤٢١، ٤٨٠٦، ٤٨٠٧) وأحمد (٣٦٠/١) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٤٢/ ١١١٦٩) وابن خزيمة في «صحيحه» (رقم: ٥٥٥) وابن حبان في «صحيحه» \_ الإحسان (٦/ ٤٧١ \_ ٢٧٦٦/٤٧٢ \_ الرسالة).

من طرق؛ عن العوام بن حوشب، عن مجاهد به.

### \* \* \*

- ليس على أهل البوادي جمعة ولا عيد... وذكر الخلاف في المسالة: [٣٤٤] - عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: «لا جمعة ولا تشريق، ولا صلاة فطر، ولا أضحى؛ إلا في مِصْرِ جَامِعِ، أو مدينةِ عظيمة».

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٣٩٩/ ٥٠٥٩ ـ العلمية) و (١/ ٤٤٠ / ٢٥٠٥) ـ بنحوه ـ والمروزي في «الجمعة وفضلها» (رقم: ٧١) وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٢٧/ ١٧٤٨) والبيهقي في «السنن الكبير» (٣/ ١٧٩) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ١٦٨/ ١٧٦٦) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢/ ٣٩٨/ ٢١٠) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ الجعديات) وأبو عبيد في «غريب الحديث» (٣/ ٤٥٢).

ولفظ أكثرهم: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع».

من طريق: سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي، عن علي به.

ورواه عن سعد؛ الأعمش، وطلحة بن مُصَرِّف، وزبيد اليامي، ومنصور، وغيرهم.

وأعلّه الإمام أحمد رحمه اللّه بالانقطاع بين الأعمش وسعد بن عبيدة؛ كما في مسائل إسحاق المروزي عنه (ص ٢١٩).

قال الشيخ الألباني رحمه الله في «الضعيفة» (٢/ ٣١٧ ـ المعارف): «لكن لم يتفرد به الأعمش، بل تابعه طلحة ـ وهو ابن مُصَرِّف ـ عند ابن أبي شيبة، وزبيد اليامي عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٥٤) والبيهقي أيضاً في «السنن» (٣/ ١٧٩)، كلاهما عن سعد بن عبيدة به.

وسعد بن عبيدة؛ ثقة من رجال الستة، ومثله أبو عبد الرحمن السلمي، فالسند صحيح موقوفاً. وصححه ابن حزم في «المحلى» (٥٣/٥)، وهو مقتضى أبى جعفر الطحاوي؛ ولكنه قال:

«لم يقله علي رضي الله عنه رأياً، إذ كان مثله لا يقال بالرأي، وإنما يقال بتوقيف عن رسول الله ﷺ!

كذا قال: وفيه نظر واضح، فإن القلب يشهد أن ذلك يقال بالرأي والاجتهاد، ولذلك ظلت المسألة من موارد النزاع، وقد صحّ خلافه عن عمر بن الخطاب، أفيقال: إنه توقيف أيضاً، مع أنه هو الصواب؟!

فروى ابن أبي شيبة في «باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها»، من طريق: أبي رافع، عن أبي هريرة؛ أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة. فكتب: «جَمِّعُوا حيثما كنتم».

قلت \_ [القائل هو الألباني] \_: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو رافع هذا اسمه نُفيع بن رافع الصائغ المدني، واحتج بهذا الأثر الإمام أحمد على تضعيف أثر علي، وزاد: «وأول جمعة جُمَّعَتْ بالمدينة؛ جمَّع بهم مصعب بن عمير، فذبح لهم شاة، فكفتهم، وكانوا أربعين، وليس ثَمَّ أحكام تجري». قال إسحاق المروزي: «قلتُ له: أليس ترى في قرى مرو لو جمَّعوا؟ قال: نعم».

ثم روى ابن أبي شيبة (١/ ٢٠٤/٢) بسند صحيح عن مالك، قال: «كان أصحاب محمد ﷺ في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمّعون».

وروى البخاري (٣١٦/٢ بشرح الفتح) وأبو داود (١٠٦٨) وغيرهما، عن ابن عباس، قال: ﴿إِن أُول جُمعة جُمُعتْ في الإسلام بعد جمعة جُمُعت في مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة لجمعة جُمُعت ب(جُوثاء) - قرية من قرى البحرين - وفي رواية: قرية من قرى عبد القيس».

وترجم له البخاري وأبو داود باباب الجمعة في القرى».

قال الحافظ: «ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي على الله من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لايجوز لنزل فيه القرآن، كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل، فلم ينهوا عنه».

قلت - [الألباني] -: وفي هذه الآثار السلفية عن عمر ومالك وأحمد من الاهتمام العظيم اللائق بهذه الشعيرة الإسلامية الخالدة؛ صلاة الجمعة، حيث أمروا بأدائها والمحافظة عليها، حتى في القرى وما دونها من أماكن التجمع، وهذا - دون أثر علي - هو الذي يتفق مع عمومات النصوص الشرعية وإطلاقها، وبالغ التحذير من تركها، وهي معروفة، وحسبي الآن أن أذكر بآية من القرآن: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا اللّهِ وَذَرُوا اللّهِ وَاللّهُ مِن نَصْل اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

李 恭 恭

[٣٤٥] - عن مسروق بن الأجدع الهمداني، قال: «إن المرءَ لحقيقٌ أن يكون له مجالس يخلو فيها؛ فيذكرُ فيها ذنوبَهُ، فَيَسْتَغْفِرُ منها».

صحيح. أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ـ العلمية) أو (رقم: ٢٠٤٦ ـ الكتاب العربي) أو (٢٨٦/١ ـ النهضة) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٤/٣٠١ ـ الكتاب العربي) أو (١٦٠/١٥ ـ النهضة) وابن أبي شيبة في «الدارمي في «الدارمي أو (٧/ ٣٤٠ ـ العلمية) والدارمي في «المسند» ـ أو ـ «السنن» (١/ ٣٤٧ ـ الداراني) وهناد في «الزهد» (٢/ ١٥٥) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٦/ ٨٠) والخطابي في «العزلة» (ص ٣٥) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٩٧).

من طريق: الأعمش، عن مسلم، عن مسروق به.

وإسناده صحيح.

وقد وقع سقط في سنده ومتنه في مطبوعة «الحلية»؛ فتنبه.

\* \* \*

## - الأمر بمخالطة الناس:

[٣٤٦] - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «خالِطُوا الناسَ، ورَايلُوهُم، وصَافِحُوهُم، ودينكم لا تَكْلِمُوهُ».

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٣٥٣/ ٦٢٧٢ \_ الهندية)

أو (٥/ ٢٦٢١٢ / ٢٦٢١٢ \_ العلمية) ووكيع في «الزهد» (رقم: ٥٣١) وهناد في «الزهد» (٢/ ٢٩٤/٥٨٨/٢) والبيهقي في «الزهد الكبير» (رقم: ١٩٠) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ رقم: ٩٧٥٧) والخطابي في «العزلة» (ص ٩٩) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٠٤).

من طریق: حبیب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن باباه، قال: قال عبد الله بن مسعود. . . فذكره .

وسقط ذكر عبد الله بن باباه عند ابن أبي شيبة.

ورجاله ثقات؛ لكن حبيب بن أبي ثابت مدلِّس كثير الإرسال.

وهذا لا يعكّر على الإسناد إن شاء الله؛ فقد رواه عنه شعبة بن الحجاج عند بعض من أخرجه، وشعبة شديد في التدليس والرواية عن المدلّسين.

ثم إن له طريقاً أخرى؛ فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩/ رقم: ٩٧٥٦) من طريق: شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن ابن مسعود به.

والأثر علَّقه الإمام البخاري في «صحيحه» - كتاب الأدب - ٨١ - باب الانبساط للناس.

### غريب الأثر:

\_ قوله: (خالطوا الناس وزايلوهم)؛ أي: خالطوهم بالمعاشرة والأخلاق، وزايلوهم بأعمالكم؛ أي: فارقوهم في الأفعال التي لا ترضي الله ورسولَه.

\_ قوله: (ودينكم لا تَكْلِمُوه)، أي: لا تجرحوه وتقدحوا فيه بسبب مخالطتكم الناس.

### \* \* \*

[٣٤٧] \_ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: «كانت المرأة تطوفُ بالبيت في الجاهلية؛ وهي عربانة، وعلى فَرْجِهَا خِرْقَة، وهي تقول: البيومَ يبدُو كُلُهُ أو بعضُه وما بدا منه فعلا أُحِلُهُ فنزلت: ﴿ بَنِيَ مَادَمَ خُدُوا زِينَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١].

أخرجه مسلم (٣٠٢٨/ ٢٥) والنسائي في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٤٥/)

۱۱۱۸۲) وفي «المجتبی» ـ السنن الصغری ـ (٥/ ٢٣٣ ـ ٢٣٤) أو رقم (٢٩٥٦ ـ ٢٩٥٢) وابن جرير الطبري في المعرفة) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ٢٤٦٤/ ٨٣٧٥) وابن جرير الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢١٩ ـ ٢٢٠).

من طريق: شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعتُ مسلم البطين يحدُّثُ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

وقد وهم الحاكم في استدراكه؛ فقد أخرجه مسلم كما رأيت.

张 张 恭

# - طلب العلم أفضل من صلاة النافلة:

[٣٤٨] \_ عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، قال: «طلبُ العِلْمِ أَفضَلُ من صلاةِ النافلة».

صحيح. أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص ٩٧) والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ٢٤١ ـ ط .عالم الكتب) والبيهقي في «مناقب الشافعي» (١٣٨/٢) وفي «المدخل» (رقم: ٤٧٤) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/١٢٣/١) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١١٩/٩).

من طرق، عن الربيع بن سليمان، قال: سمعتُ الشافعيُّ يقول: . . فذكره.

\* \* \*

[٣٤٩] - عن علي بن ابي طالب عليه السلام، قال: «قال أبو جهل للنبي ﷺ: قد نَعْلَمُ يا محمد أنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ، وتَصْدُقُ الحديثِ، ولا نكذُبُكَ، ولكن نُكَذُبُ الذي جِثْتَ به، فأنزلَ اللَّهُ تعالى: ﴿قَدْ نَمْلُمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ النَّهِ يَعْرُدُنَ اللَّهُ تعالى: ﴿قَدْ نَمْلُمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ الظَّالِمِينَ بِعَايَتِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ الانعام: ٣٣]».

صحيح. أخرجه الترمذي (٣٠٦٤) والحاكم (٣/٥/٢) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٢٨٢/٤). من طريق: أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي به.

ورواه عن أبي إسحاق كل من:

١ \_ إسرائيل بن يونس.

٢ \_ سفيان الثوري.

وقال الترمذي بعده: «حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية؛ أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: . . فذكر نحوه، ولم يذكر فيه: عن علي؛ وهذا أصحّ ».

قلت: رواه ابن مهدي عن سفيان هكذا مرسلاً.

ورواه معاوية بن هشام، عن سفيان موصولاً، كما رواه عن إسرائيل موصولاً أيضاً.

قال العلامة المعلّمي اليماني - رحمه اللّه تعالى - في «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله» - وهو جزء من كتاب «العبادة» الكبير - ط المكتبة العصرية ببيروت بتحقيقي (ص ٤٥):

«أقول: ابن مهدي أثبت من معاوية، ولكن رواية «المستدرك» من طريق: إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن علي.

وقال ابن مهدي: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري».

وقال العلامة المحدث أحمد محمد شاكر في «عمدة التفسير» (٥/٥): «ولكن رواية الحاكم موصولة بإسناد آخر غير إسناد الترمذي. فالوصل زيادة من ثقتين، فهي مقبولة على اليقين.

وقد تعقّب الذهبيُّ تصحيح الحاكم إيّاه على شرط الشيخين؛ بأنهما لم يخرجا لناجية شيئاً.

وهذا صحيح؛ فإن الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب الأسدي شيئاً، ولكنه تابعيًّ ثقة. فالحديث صحيح، وإن لم يكن على شرطهما» اه.

وتعقُّب الإمام المعلميِّ الذهبي قائلاً:

«أقول: أجل لم يخرجا لناجية، ولكن قد وثَّقَهُ العجليُّ وابنُ حبان، وقال ابن معين: صالح الحديث.

فأما قول ابن المديني: ما روى عنه غير أبي إسحاق؛ وهو مجهول.

فالمجهول عندهم هو: من لم يروِ عنه إلا واحد؛ قد يكون محتجًا به، ذلك إذا وُثُقَ.

قال السخاوي في "فتح المغيث": وخصَّ بعضهم القبول بمن يزكيه مع رواية الواحد أحد من أثمة الجرح والتعديل، واختاره ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" وصحّحه شيخنا، وعليه يتمشّى تخريج الشيخين في صحيحهما لجماعة . . . . . . فتح المغيث ص ١٣٥.

أقول: وبهذا الاعتبار يصح قول صاحب «المستدرك»: «على شرط الشيخين».

فأما قول الجوزجاني في ناجية: «مذموم»! فهو مردودٌ عليه؛ لأن الجوزجاني منحرف عن على عليه السلام، مُسْرِفٌ في الطعن على أصحابه.

فمراده بقوله «مذموم»؛ أنه كان يحبُّ علياً، وهذا في الحقيقة مدحٌ لا قدح ـ (وتلك شِكَاةٌ ظاهرٌ منك عارُها) ـ وقد ذكر الحافظ وغيره في مواضع؛ أن الجوزجاني لا يقبل طعنه في أصحاب علي عليه السلام» اهـ.

فالأثر صحيح، والحمد لله.

### \* \* \*

# - القمر يبكي من خشية الله:

[٣٥٠] - عن ابن أبي مليكة، قال: قال: مرَّ رجُلٌ على عبد الله بن عمرو، وهو ساجد في الحِجْرِ؛ وهو يبكي، فقال: «أتعجبُ أن أبكي من خَشْيَةِ الله، وهذا القمر يبكى من خشية الله ؟!

قال: ونظر إلى القمر حين شفُّ أن يغيبَ.

صحيح. أخرجه وكيع في «الزهد» (رقم: ٢٥) وابن المبارك في «الزهد» (رقم: ١٥٠٤) والمروزي في «قيام الليل» - كما في مختصره للمقريزي - (ص ١٠٠).

من طريق: نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة به.

والرجل الذي مرَّ بعبد الله وقع التصريح باسمه عند ابن المبارك، وهو: ابن طارق.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه، (٧/ ٢٢٦/ ٣٥٥٢٣ ـ العلمية) قال:

حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي مليكة، قال: رأيتُ عبد الله بن عمرو وهو يبكي. . فذكره بنحوه.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ صدوق، ستىء الحفظ جداً.

وابن أبي مليكة لم يرَ عبد الله بن عمرو وهو يبكي، بل الذي رآه هو ابن طارق كما في الإسناد السابق، وهذا من سوء حفظ ابن أبي ليلي.

\* \* \*

انتهى الجزء الأول من الكتاب، ويليه \_ إن شاء الله \_ الجزء الثاني وأوله قصة (سارية الجبل)

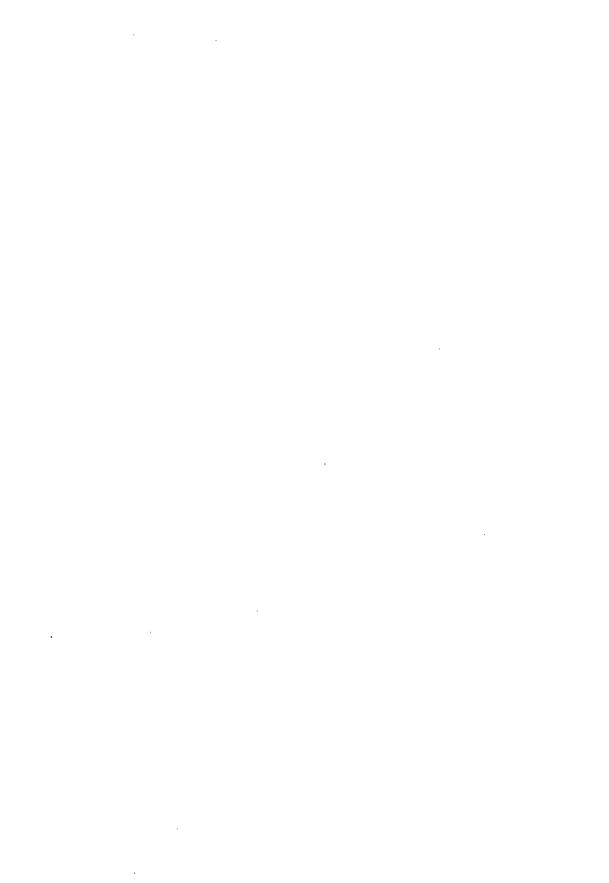

# الغمارس

- ١ \_ فِهْرِس الآيات القرآنية.
- ٢ \_ فِهْرِس الأحاديث المرفوعة.
- ٣ \_ فِهْرِس الآثار مرتبة على الحروف الألفبائية.
  - ؛ \_ فِهْرِس الآثار مرتبة على مسانيد قائليها.
  - ٥ \_ فِهْرِس الآثار مرتبة على الأبواب الفقهية.
    - ٦ \_ فِهْرِس الأعلام.
    - ٧ \_ فِهْرِس مواضيع الكتاب.

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|

# فمرس الآيات القرآنية

| الصفحة    | رقمها | الآية                                                                                              |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       | ــ سورة البقرة ــ                                                                                  |
| ٥٢        | YV    | _ ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ ﴾                                   |
| VV        | ١٠٦   | _ ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾                                                       |
| 11.       | 110   | _ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَالْغَرْبُ ﴾                                                            |
| 141 .14.  | ۱۵۸   | _ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرَّوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾                                          |
| 1.4.1     | ۱۷۸   | _ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيِّ ﴾                                                |
| 11.       | ١٨٠   | _ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَمَنَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾                                        |
| 111       | ۱۸۳   | _ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلمِّبِيَامُ كُمَّا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾                  |
| 118 :117  | ۱۸٤   | _ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾                                    |
| 111, 711  | ۱۸۷   | _ ﴿ أُمِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الْقِسْيَامِ الزَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ ﴾                             |
| ١٨٣       | ١٨٧   | _ ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَنْبَيَّنَ لَكُو الْغَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْرَوِ﴾ |
| ١٨٨       | 114   | _ ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا الْبُكُوتَ مِن ظُهُورِهَــَا﴾                                  |
| ۸۸۱، ۱۸۹  | 194   | _ ﴿ رَقَائِلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ نِنْنَةً ﴾                                                   |
| 170 _ 178 | 190   | _ ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَنْدِيكُرُ إِلَى النَّهَلَكُةِ ﴾             |
| 197 - 191 | 194   | _ ﴿ وَتَكَزَّوْدُواْ فَلْمِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّفْوَئَّ ﴾                                       |
| 197       | 199   | _ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَبِّثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾                                            |
| 7.7.7     | ***   | _ ﴿ فَأَنُّوهُ كَ مِنْ حَيْثُ أَمَرُكُمُ ٱللَّهُ ﴾                                                 |
| 391, 007  | 774   | _ ﴿ يَسَآ وَكُمْ حَرَثُ لَكُمْ مَا ثُوا حَرَثَكُمْ أَنَّ شِفَتُمْ ﴾                                |

| 198      | 777          | _ ﴿ لَمُلْقَثُمْ ﴾                                                                   |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 197,190  | 777          | _ ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ وَالطَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَلَ ﴾                       |
| 110      | 707          | _ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ ﴾                                                    |
| ٣٣       | 779          | - ﴿ يُؤْتِي ٱلْعِكْمَةُ مَن يَشَاءً ﴾                                                |
| 1 🗸 ٩    | <b>Y Y Y</b> | _ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ مُدَنَّهُمْ ﴾                                                    |
| Y1V      | 7.7.7        | _ ﴿ وَالَّقَوُا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُولِّكِ كُلُّ ﴾       |
| Y1A      | ۲۸۳          | - ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾                                                |
|          |              | _ سورة آل عمران _                                                                    |
| ٤٩       | ٧            | _ ﴿ ٱلَّذِى أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْكِ مِنْهُ مَايَثُ مُحَكِّنَتُ ﴾                   |
| ٣٢٩      | ٨            | - ﴿ رَبُّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾                          |
| Y•1      | ٢٨           | _ ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قُومًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيكَنْهِمْ ﴾                      |
| ٣٠٦      | 1 • Y        | _ ﴿ اَتَّفُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِ ﴾                                              |
| 77       | 1.4          | - ﴿ وَأَغْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَبِيعًا وَلَا تَشَرَّقُوا ﴾                     |
| ٥٠       | 1.0          | - ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ﴾                          |
| 144 (144 | 11.          | _ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتِهِ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ﴾                                   |
| 7.7      | ۱۷۳          | _ ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَٱخْشُوهُمْ ﴾                               |
| 7.7      | ۱۸۷          | _ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَلَبَ ﴾                 |
| r.y, v.y | ۱۸۸          | _ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَتُوا ﴾                            |
|          |              | ــ سورة النساء ــ                                                                    |
| Y•V      | ٣            | - ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمُنْكَىٰ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ |
| 11.      | ٧            | - ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾              |
| 711      | ۱۳ ﴿         | - ﴿ يِنْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَمُ يُدَّخِلَهُ            |
| 181      | 10           | _ ﴿وَالَّذِي يَأْتِيرُكُ ٱلْفَنْحِشَةُ مِن نِسْكَابِكُمْ﴾                            |
|          |              |                                                                                      |

|          |     | 18: 1 20 1 20 1 20 1                                                                                               |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717, 717 | 19  | <ul> <li>﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن نَرِثُوا</li> <li>النِّسَآة كَرْمَا ﴾</li> </ul> |
| Y 1 A    | 7 8 | _ ﴿ وَالْمُعْمَنَكُ مِنَ النِّسَاءُ إِلَّا مَا مَلَكُتْ أَيْنَكُمُمْ ۗ ﴾                                           |
| 448      | ٣٣  | _ ﴿ وَلِكُ لِ جَعَلْتَ مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَوْرُونَ ﴾                                      |
| 448      | ٣٣  | _ ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبُهُمْ ﴾                                                   |
| ۲۰۳، ۲۹۹ | 40  | _ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا ﴾                                                     |
| ***      | 09  | _ ﴿ فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾                                          |
| ۴۴       | 09  | _ ﴿ أَعِلِيمُوا اللَّهُ وَأَعِلِيمُوا الرَّسُولَ ﴾                                                                 |
| ٣٤       | 09  | _ ﴿ وَأُولِ ٱلأَمْنِ مِنكُونَ ﴾                                                                                    |
| ۲۱۱، ۸۸۱ | 94  | _ ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِثُ مُنْعَمِدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾                                                    |
| 777, 777 | 90  | _ ﴿ لَّا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الظَّرَرِ ﴾                                    |
| Y•A      | 177 | _ ﴿ رَيْسَتَغْتُونَكَ فِي ٱللِّسَلَّةِ قُلِ ٱللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾                                         |
| 777      | ۱۲۸ | _ ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا﴾                                              |
| 777      | ١٢٨ | _ ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُعْلِحًا بَيْنَهُمَا ﴾                                                          |
|          |     | ــ سورة المائدة ــ                                                                                                 |
| 77       | ٣   | _ ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                                                        |
| 737      | 10  | _ ﴿ يَتَأَمَّلُ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَاةً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ ﴾                                           |
| 71       | ۸۳  | _ ﴿ وَإِذَا سَيِمُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾                                                               |
| 408      | ٨٩  | _ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ إِلَّانُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾                                                        |
| 7AY      | ٩.  | _ ﴿ إِنَّمَا الْمُنَدُّرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ ﴾                                                             |
|          |     | _ ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَـمِـلُوا الْقَالِحَاتِ جُنَاحٌ                                            |
| ۲۸۲      | 94  | فِيمًا طَعِمُواً﴾                                                                                                  |
| Y 9 9    | 90  | _ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾                                   |
|          |     |                                                                                                                    |

|         |           | ــ سورة الأنعام ــ                                                            |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 777     | ٥٢        | _ ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ ﴾ |
| 444     | ٨٤        | <ul> <li>﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِيْهِ، دَاوُدَ وَسُلَتِمَانَ ﴾</li> </ul>           |
| 98      | 104       | _ ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ ﴾                                             |
|         |           | ــ سورة الأعراف ــ                                                            |
| ٣٣٣     | ٣١        | - ﴿ يَنْهُ فِي مَادَمَ خُذُواْ زِيلَتَكُمْ عِندَ كُلِّي مَسْجِدٍ ﴾            |
|         |           | ــ سورة التوبة ــ                                                             |
| ۸۰ _ ۷۹ | 11        | _ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِينَ ﴾                               |
| ٧٥      | <b>V9</b> | - ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَـٰ بِثَ مَاتَنَنَا مِن فَضَّلِهِ ؞ ﴾   |
| 124     | 1.0       | _ ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ ﴾                |
|         |           | _ سورة يوسف _                                                                 |
| ۳.      | ١         | _ ﴿ الَّرُّ نِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُدِينِ ﴾                             |
| ٣٠      | ۲         | _ ﴿ إِنَّا ۚ أَنزَلْنَهُ قُرَّهَ مَا عَرَبِيًّا ﴾                             |
| ٣.      | ٣         | _ ﴿ غَنْ نَقْشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْفَصَصِ ﴾                                 |
| ٣٣      | **        | _ ﴿ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْماً ﴾                                           |
| APY     | ۲۷ ، ٤٠   | _ ﴿ إِنِ ٱلْمُكُمُّ إِلَّا يَبِّيهُ ﴾                                         |
|         |           | ــ سورة إبراهيم ــ                                                            |
| ۲۷      | ٤         | _ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِـلِسَانِ فَوْمِهِ. ﴾              |
|         |           | _ سورة الحجر _                                                                |
| דד      | ٤٧        | _ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم يِّنْ غِلِّ﴾                               |
|         |           | ــ سورة النحل ــ                                                              |
| 791     | ٨٨        | _ ﴿ زِدْنَنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾                                 |

|              |           | ــ سورة الإسراء ـــ                                                                    |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5          | 1.7       | _ ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِلْقَرَأَةُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَثِّبٍ ﴾             |
|              |           | _ سورة الكهف _                                                                         |
| ٥١           | ١٠٣       | _ ﴿ قُلْ مَلْ نُلْبِئُكُمْ بِٱلأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ ﴾                               |
| ٥١           | 3 • 1     | _ ﴿ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾                             |
|              |           | _ سورة الأنبياء _                                                                      |
| ٧٦           | 44        | - ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَٰهٌ مِن دُونِهِ . ﴾                                |
|              |           | _ سورة النور _                                                                         |
| 181          | ۲         | _ ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلِّي وَجِيدٍ يَنْهُمَا مِأْتَةَ جَلْدَةً ﴾ |
| ٥٠           | ٥٤        | ـ ﴿ عَلَيْهِ مَا خُيْلَ وَعَلَيْكُم مَّا خُيِلْتُدُّ ﴾                                 |
| 709          | ٥٥        | _ ﴿وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمْلُواْ الصَّلِحَنتِ﴾             |
|              |           | _ سورة لقمان _                                                                         |
| 771          | ٦         | <ul> <li>﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ ﴾</li> </ul>                |
|              |           | ــ سورة السجدة ــ                                                                      |
| 178          | ١٦        | _ ﴿ لَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾                                        |
|              |           | _ سورة الأحزاب _                                                                       |
| 799          | ٦         | _ ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِتْمَ ﴾                          |
| 4 • 5        | ۲۱        | _ ﴿ لَٰفَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَنْسَوَّهُ حَسَنَةٌ ﴾                    |
|              |           | _ سورة سبأ_                                                                            |
| ۲٦           | **        | _ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾                                       |
|              |           | _ سورة الصافات _                                                                       |
| <b>4 V E</b> | 171 _ 771 | _ ﴿مَا أَنتُرْ عَلَيْهِ بِمُنتِينٌ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ مَالِ ٱلْمَسِيمِ ﴿ ﴾             |
| ۲٦.          | 178       | _ ﴿ وَمَا يِنَا إِلَّا لَهُمْ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿ ﴾                                    |
|              |           |                                                                                        |

|     |     | - سوره الرمر -                                                                      |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.  | 74  | _ ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ كِنَنْبًا مُّتَشَدِيهَا ﴾                  |
|     |     | ــ سورة الزخرف ــ                                                                   |
| 4.8 | ٥٨  | _ ﴿ فَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾                                                              |
| 791 | VV  | _ ﴿ وَنَادَوَا يَعْكِكُ لِيَغْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ ﴾                          |
|     |     | _ سورة الفتح _                                                                      |
| ٧٦  | ١ . | _ ﴿ إِنَّا نَتَخَا لَكَ نَتَا شَيْنَا ﴾ _                                           |
|     |     | _ سورة الحجرات _                                                                    |
| ١٨٨ | ٩   | _ ﴿ وَإِن كَالَهِٰ غَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّنْتَلُوا ﴾                       |
|     |     | ــ سورة الذاريات ــ                                                                 |
| ١٦٨ | ١٧  | _ ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ٱلَّتِلِ مَا يَهْجَنُونَ ۞ ﴾                              |
|     |     | _ سورة القمر _                                                                      |
| 440 | ١   | _ ﴿ أَفْتَرَيْنِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْفَكُرُ ۞ ﴾                                 |
| ٧٤  | 23  | _ ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَن وَأَمَرُ ۞ ﴾                  |
|     |     | ــ سورة الحديد ــ                                                                   |
| ۳.  | ١٦  | _ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُومُهُمْ لِذِحْرِ ٱللَّهِ ﴾ |
|     |     | _ سورة المجادلة _                                                                   |
| 77  | ١   | _ ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي ثَجُندِلُكَ فِي زَفْجِهَا ﴾                  |
|     |     | _ سورة الحشر _                                                                      |
| ١٩٠ | ٧   | _ ﴿ وَمَا مَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾      |
|     |     | _ سورة الصف _                                                                       |
| ٥١  | ٥   | _ ﴿ زَاعُوٓ ا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ ﴾                               |

# - سورة الممتحنة (لا تُنفِعُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنفَشُواْ ﴾ ٧ - سورة الإنسان (مَلَ أَنَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ قِنَ الدَّهْرِ ﴾ ١ ١ ٢٥ - ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءُ اللّهُ ﴾ ٢٠ - سورة عبس (وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءُ اللّهُ ﴾ ٣٠ - سورة عبس -

# فِمْرِسُ الأحاديث المرفوعة

| الصفحة   | الحديث                                        |
|----------|-----------------------------------------------|
|          | _1_                                           |
| <b>*</b> | _ اكتُبُ يا علي: هذا ما صالح                  |
| ۳        | _ امحُ يا عليّ                                |
| 797      | ـ إن الشمس والقمر يكوران في النار             |
| · · · ·  | ــ إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة |
| 174      | ـ إنما يلبس الحرير من لا خلاق له              |
| 717      | _ إنها ليست بنجس                              |
| 717      | _ إني أشتهي تمر عجوة                          |
|          | _J_                                           |
| 440      | ــ لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس       |
|          |                                               |
| 127      | ــ من أحبهما فقد أحبني                        |
| YoV      | _ من أين لكم هذا                              |
| 141      | ـ من جرُّ ثوبه من الخيلاء                     |
|          | -1-1-                                         |
| 77.1     | ــ لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه              |
| 7.47     | ــ لا تجعلوا بيوتكم مقابر                     |
| 444      | ـ لا تمنعوانساءكم المساجد                     |
|          | <b>- ي -</b>                                  |
| 777      | _ يا أبا بكر لو أراد الله أن لا يعصى          |
| 77       | _ يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق           |

# فِهُرِسُ الآثار مرتَّبة على الحروف الألفبائية

| الصفحة | الأثر                           |
|--------|---------------------------------|
|        | _1_                             |
| 117    | ــ آية اختلف فيها أهل الكوفة    |
| Y4V    | ـ أبرد بالصلاة                  |
| ۲۰۳    | ـ أبخل الناس من بخل بالسلام     |
| ٥٥     | ـ اتبعوا ولا تبتدعوا            |
| 177    | ــ أترهب أن أموت على فراشي      |
| ٨٦     | ــ أتعرف الناسخ والمنسوخ        |
| 441    | ــ أتعجب أن أبكي من خشية الله   |
| 44.    | ـ أتفتي أن تصدر الحائض          |
| 184    | ــ أتنفسون على ابن نبيكم        |
| 470    | ــ اتهموا الرأي على الدين       |
| Y4V    | ــ أتيتكم من عند أصحاب النبي    |
| ۳۷     | ـ اجتنبوا الخمر                 |
| 1.7    | ــ اجتمعت أنا والزهري           |
| 444    | ــ اجعل أرأيت باليمن            |
| 774    | ـ احتجت الله من خلقه بأربع      |
| 744    | ـ أحدثك عن رسول الله أنه نهى عن |
| 191    | ــ أحيُّ والدك                  |
| 779    | ــ أخبرك عن رسول الله وتقول أنت |
| 40     | ـ أخرج إليكم أبو عبد الرحمن     |
| 184    | _ إذا أعجبك عمل امرىء           |

| 140         | _ إذا بلغت هذه الآية فآذني             |
|-------------|----------------------------------------|
| 440         | ـ إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه         |
| 174         | _ إذا خرج من مواضع الوضوء شيء          |
| 787         | _ إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع     |
| 177         | _ إذا رأيت هلال المحرم فاعدد           |
| ***         | _ إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث        |
| 747         | _ إذا رميتم الجمرة وذبحتم              |
| 1.4         | _ إذا هلك علماؤهم                      |
| 74          | ۔ اذهب ف <b>أتني ب</b> هذين            |
| 44          | _ أرأيت إن قامت علينا أمراء            |
| 7.0         | _ أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة  |
| ***         | _ أرأيت إن كان أبي نهي عنها            |
| 44          | _ اسمعوا وأطيعوا                       |
| Y7V         | _ أصحاب الرأي أعداد السنن              |
| 794         | ـ اعبد الله كأنك تراه                  |
| 777         | _ أغشى على آنفاً                       |
| 40          | ـ أفلا آمرتهم أن يعدوا                 |
| 441         | _ أقطع يده بأي شيء يأكل                |
| <b>۲</b> ۳۸ | _ أقبلها وأنا صائم                     |
| 401         | ــ أقول فيها برأيي <sup>'</sup>        |
| ١٨٥         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 147         | ـ أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله    |
| ۱۸۱         | ۔<br>ــ أكنتم تكرهون السعى             |
| 440         | _ ألا ترى ما صنعت عائشة                |
| 741         | _ ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله |
| ۲۷.         | ـ اللهم أعذه من عذاب القبر             |
| 77.         | - إلى كتاب الله والرد إلى رسول الله    |

| 797   | ـ أما إنني ليس بجزع                        |
|-------|--------------------------------------------|
|       |                                            |
| 137   | ــ أما إنها آخر سورة نزلت                  |
| ٤١    | ــ أما بعد أرصيك بتقوى الله                |
| **    | ــ أما لو كنت ثقفياً                       |
| 174   | ــ أما ما ذكرت من رجب                      |
| **    | _ أما يعمل عمالك                           |
| 44.   | _ إمّالي فاسأل فلانة الأنصارية             |
| 184   | ــ أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب            |
| 190   | ــ أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً         |
| 174   | ـ امسح عليهما ما تعلقا بالقدم              |
| 177   | ــ انتهيتُ إلى ابن عباس وهو متوسّد         |
| ۳.    | ــ أنزل الله القرآن على رسوله              |
| . 78  | ـ أنزل القرآن جملة واحدة                   |
| 377   | _ أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة    |
| 440   | ـ انشق القمر بمكة                          |
| 490   | ـ إن ابتليت بالقضاء فعليك                  |
| YOX   | ـ إن كان الرجلُ ليتكلم                     |
| 41    | ــ أَنْ يُطاع فلا يُعصى                    |
| 777   | ــ إنا أعميان يا رسول الله                 |
| 444   | ـ إنا قد كبرنا ونسينا                      |
| 7 • 4 | ـ إنا كنا نؤمر بذلك                        |
| ۱۳۸   | ــ إن آخر ما أُنزل على النبي آية الربا     |
| 23    | ــ إن ابن عمر كان إذا رأى رجلاً لا يرفع    |
| 144   | <ul><li>إن أحسن الحديث كتاب الله</li></ul> |
| ۸٧    | _ إن أخوف ما أخاف                          |
| 104   | <ul><li>إن البيت ليتسع على أهله</li></ul>  |
| **    | _ إن الرجل إذا عمل مع عماله                |
|       |                                            |

| 177   | ـ إن الصراط محتضر                   |
|-------|-------------------------------------|
| ٧٥    | _ إن الفتنة لتعرض على القلوب        |
| ۲.    | _ إن الفتنة وكلت بثلاث              |
| 11    | _ إن الله نظر في قلوب العباد        |
| 377   | _ إن الله لو أراد أن لا يعصى        |
| ٧٦    | _ إن الله فضل محمداً على الأنبياء   |
| ***   | _ إن المرء لحقيق أن يكون له مجالس   |
| 707   | _ إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب |
| 710   | ـ إن النبي لم يكن يستلم إلا الحجر   |
| ٧٩    | _ إن أهل الأهواء أهل الضلالة        |
| YAE   | _ إن أهل مكة سألوا النبي أن         |
| Y•V   | _ إن رجاًلاً من المنافقين على عهد   |
| 199   | _ إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما    |
| ٧٥    | ـ إن للفتنة وقفات                   |
| **    | ــ إن من ورطات الأمور               |
| 414   | _ إن هذا العلم دين                  |
| 104   | _ إن هذا القرآن مأدبة الله          |
| 7 2 7 | ـ إنك قد أدركت                      |
| 40    | _ إنكم تقرؤون آية في كتابكم         |
| 400   | _ إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق       |
| 404   | _ إنكم معشر العرب اليوم لتأتون      |
| 797   | ــ إنما أحدثك عن رسول الله          |
| 794   | _ إنما الدين بالآثار                |
| 178   | ـ إنما تأولون هذه الآية             |
| 37    | ــ إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا   |
| 717   | _ إنما هو من متاع البيت             |
| . 44  | _ إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي  |
|       | <del>-</del>                        |

| 144       | ــ إنه لا رأي لأحد مع سنة                |
|-----------|------------------------------------------|
| ٦.        | ـ إنه لم يتقيأ حتى شربها                 |
| Y 1 V     | ـ إنها آخر آية أنزلت على رسول الله       |
| 177       | _ إنها محدثة                             |
| 14.       | ـ إنهما خفان ولكنهما من صوف              |
| ***       | ــ إنهم كانوا يصلون مع رسول الله         |
| <b>79</b> | _ إني أخافهم عليك                        |
| 337       | _ إني أخاف أن أقيس                       |
| 17.       | _ إني خشيتُ أن يقرءا عليَّ               |
| 771       | ــ إني سمعتُ رسول الله ينهى عن بيع الذهب |
| ٧٤        | _ إني عند عائشة                          |
| 194       | ـ إني لا أعلم عملاً أقرب إلى             |
| 77        | ــ إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة           |
| 187       | ـ إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي         |
| 719       | ــ أهل الشام سوط الله في الأرض           |
| 377       | ـ أهو قال ذلك                            |
| 179       | ــ أوصى بكتب الله                        |
| 784       | ـ أول من قاس إبليس                       |
| 40        | _ أول من أسلم علي                        |
| 40        | _ أول من صلى مع رسول الله علي            |
| 44        | ـ أولوا الفقه والخير                     |
| 104       | ـ أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة           |
| 17.       | ـ إياك والسجع                            |
| ۸۷        | _ إياكم والمرآء                          |
| ٨٤        | _ أيها الناس من علم منكم علماً           |
| 44        | _ الإثم حواز القلوب                      |
| 4.0       | ـ الإسناد عندي من الدين                  |

| ٧٨              | ـ الاعتصام بالسنة نجاة                  |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 1 £             | ــ الاقتصاد في السنة خير من             |
| 44.             | ـ الأواب الذي يذنب ثم                   |
|                 | ـ حرف الباء ـ                           |
| 414             | _ بحران لا يضرك من أيهما توضأت          |
| ٥٢              | ـ بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان القدري |
| ٧٩              | _ بلغنى أن أول ذهاب الدين ترك           |
| 174             | ۔<br>ـ بلغنی أنك تحرّم أشياء ثلاث       |
| 09              | ـ بينا أنا في المسجد                    |
| 9 £             | ـ البدع والشبهات                        |
|                 | _ حرف التاء _                           |
| 414             | _ تابعنا الأعمال في الدنيا              |
| Yo.             | ۔<br>۔ تحل حین تضع                      |
| 174             | ــ تركنا رسول الله وما طائر             |
| 140             | ــ تزوجني النبي في شوال                 |
| Yo.             | ـ تعتد آخر الأجلين                      |
| 177             | ــ تعلموا الإسلام                       |
| ١٠٤             | ـ تفقهوا قبل أن تسوَّدوا                |
| 127             | ـ تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك          |
| 1.4             | ـ تكلمي فإن هذا لا يحل                  |
|                 | _ حرف الثاء _                           |
| 144             | ــ ئكلتك أمك أتدري                      |
| 14.             | ـ ثلاث خصال لتدعهن                      |
| ــ حرف الجيم ــ |                                         |
| 7 2 9           | ـ جاء رجل إلى أبي موسى                  |

| 441   | ـ جمعوا حيث كنتم                   |
|-------|------------------------------------|
|       | _ حرف الحاء _                      |
| 447   | _ حبذا المكروهان                   |
| 440   | ـ حبستِ رسول الله والناس           |
| 77    | _ حبل الله القرآن                  |
| 741   | _ حدّث أخانا حديث عبادة            |
| Y + 0 | _ حدثته أسماء بنت زيد              |
| 410   | _ حكمي في أصحاب الكلام             |
| 77    | ـ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات  |
| Y1.   | ـ الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم |
|       | _ حرف الخاء _                      |
| ***   | _ خالطوا الناس وزايلوهم            |
| Y & V | ـ خرجت مع عبد الله بن مسعود        |
| 440   | _ خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره |
| ٧.    | _ خرجنًا مع أبي مسعود الأنصاري     |
| ١٨    | _ خطبنا ابن عباس في يوم رزغ        |
| 177   | ـ خلق الله الأرض يوم الأحد         |
|       | _ حرف الدال _                      |
| 119   | ـ دخل رجلان من أصحاب الأهواء       |
| 1 2 4 | ـ دخلت أنا وصاحب لي على سلمان      |
| 1 1 1 | ـ دخلت أنا وعروة المسجد            |
| ٤٠    | ـ دخلت على أنس بن مالك بدمشق       |
|       | _ حرف الذال _                      |
| Yov   | _ ذكرتني يا أبا سعيد أمراً         |
| 707   | ــ ذهب الذين يعاش في أكنافهم       |
| ١٠٤   | ـ ذهب العلماء                      |

| 404   | ـ ذهب النفاق فلا نفاق                     |
|-------|-------------------------------------------|
|       | _حرف الراء_                               |
| ٥٣    | ــ رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع          |
| ٥٨    | ــ رأى سعيد رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر     |
| 17.   | ــ رأيت أنس بن مالك أحدث                  |
| 171   | ــ رأيت رسول الله وسمع زمارة راع          |
| 747   | ــ رأيت رسول الله يستلمه ويقبلهً .        |
| ٧١    | ـ رأيت علياً على المنبر أبيض اللحية       |
| 104   | ــ رأيت عمر يضرب أكف الناس                |
|       | _ حرف الزاي _                             |
| Y • A | ـ زندیق زندیق                             |
| 414   | ـ الزهد في الدنيا قصر الأمل               |
|       | _حرف السين _                              |
| 108   | ــ سألنا مسروقاً: كانت عائشة تحسن الفرائض |
| ٤٩    | _ سبحان الله ما يصنع الشيطان              |
| 444   | _ سبحان الله ما أظن ابن عباس              |
| ۲1.   | ـ سلوا الله كل شيء                        |
| 101   | ــ سلوا هل تجدون فيها أثراً               |
| 4 • 4 | ــ سمع ابن مسعود رجلاً ينشد               |
| ۲۳.   | ــ سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا         |
| 141   | ــ سنَّ رسول الله وولاة الأمر             |
| 707   | ـ السلامة أحب إليّ                        |
| ۳1.   | ـ السنن السنن فإن السنن قوام              |
| 140   | ـ السنة قاضية على الكتاب                  |
|       | _ حرف الشين _                             |

ـ شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة...

| ٦.    | ـ شهدت عثمان بن عفان وأُتي بالوليد   |
|-------|--------------------------------------|
| *11   | _ شهدت عثمان وعلي                    |
|       | - حرف الصاد -                        |
| 177   | ـ صحبت ابن عمر في طريق مكة           |
| ۱۳۸   | _ صفقتان في صفقة ربا                 |
| **    | ۔<br>ــ صلیت وراء أبي هریرة          |
|       | -<br>حرف الطاء _                     |
| 44 8  | _ طلب العلم أفضل من صلاة النافلة     |
| 747   | _ طيبت رسول الله ﷺ لحرمه قبل أن يحرم |
|       | _حرف العين _                         |
| 791   | _ عقارب أنيابها كالنخل               |
| 40    | ـ علم لا يقال به كنز لا ينفق         |
| ٧٧    | _ علي أقضانا                         |
| 140   | _ عليك بآثار من سلف                  |
| ١٦٠   | ـ علیك بتقوی الله عز وجل             |
| 07    | ـ عليكم بالعلم                       |
| ٧٠    | ـ علیکم بتقوی الله                   |
| ۸۵    | ـ العالم والمتعلم في الأجر سواء      |
| **    | ـ العلم والفقه                       |
|       | _ حرف الغين _                        |
| 444   | ـ غزونا غزاة مع رسول الله ﷺ ومعنا    |
| 741   | ـ غزونا غزاة وعلى الناس معاوية       |
| ***   | _ غزونا مع رسول الله ﷺ ومعنا         |
| 3 7 / | ـ غزونا من المدينة نريد القسطنطينية  |
|       | <b>_ حرف الفاء _</b>                 |
| 184   | ــ فداك أبي وأمي رتل                 |

| ۱۷۷           | ـ فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين         |
|---------------|--------------------------------------------|
| ۱۸            | ـ فعل هذا من هو خير منه                    |
| 777           | _ فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر           |
| *11           | <ul><li>فهن حلال إذا انقضت عدتهن</li></ul> |
| 101           | ـ في مثل هذا قضى رسول الله                 |
| 777           | ــ فيُّ نزلت: ﴿وَلَا تَطَوُّدِ ٱلَّذِينَ﴾  |
| 45            | ــ الفقهاء والعلماء                        |
| _ حرف القاف _ |                                            |
| ٤٤            | _ قال لي زيد بن ثابت                       |
| ** \$         | _ قال أبو جهل للنبي ﷺ                      |
| 40            | ـ قالت اليهود لعمر                         |
| 107           | ــ قد صلیت خلف رسول الله                   |
| 4.8           | ــ قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد        |
| Y0.           | ــ قد وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها            |
| 444           | ـ قدمت المدينة في خلافة أبي بكر            |
| 184           | ـ قرأ علقمة على عبد الله                   |
| 197           | _ قلت لأنس: أكانت المصافحة                 |
| 14.           | _ قلت لعائشة زوج النبي ﷺ                   |
| 107           | ـ القرآن يشفع لصاحبه                       |
|               | _ حرف الكاف _                              |
| 48.           | ـ كان ابن مسعود يباشر وهو صائم             |
| ۸۳            | _ كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر            |
| Y0V           | ً _ كان ابن عباس لا يرى بأساً              |
| <b>Y Y</b>    | ـ كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يقومون     |
| 117           | _ كان أصحاب محمد إذا كان الرجل صائماً      |
| 179           | ـ كان أصحاب رسول الله يكرهون رفع الصوت     |
| 194           | ــ كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا      |

| 194       | ـ كان أصحاب رسول الله يتماشون               |
|-----------|---------------------------------------------|
| ***       | ــ كان أصحاب رسول الله يرفعون أيديهم        |
| 1.0       | ـ كان أنس قليل الحديث عن رسول الله          |
| 10.       | ـ كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله           |
| **        | ـ كان الرجل منا تنتج فرسه                   |
| 198       | ـ كان الرجلان من أصحاب النبي إذا التقيا     |
| 1.4.1     | ـ كان القصاص في بني إسرائيل                 |
| 3 7 7     | ـ كان المهاجرون حين قدموا المدينة           |
| ٤٧        | ـ كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل             |
| 11.       | ـ كان النبي ﷺ يصلي على راحلته تطوعاً        |
| 140       | ــ كان جبريل ينزل على رسول الله بالسنة      |
| Y • 1     | _ كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتدً          |
| 414       | ـ كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا          |
| 440       | ـ كان عبد الله بن الزبير أحب البشر          |
| ١٠٨       | ـ كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات         |
| ٧٨        | ـ كان من مضى من علمائنا يقولون              |
| ١٣        | ــ كان لي أفراس فيها فحل                    |
| 197       | ـ كان ناس يحجون بغير زادٍ                   |
| ٦٨        | ـ كان يقال: إن من النفاق                    |
| 104       | ـ كانت أمي تعالجني للسمنة                   |
| 110       | ـ كانت المرأة من الأنصار مقلاتاً            |
| ٣٣٣       | ـ كانت المرأة تطوف بالبيت                   |
| 131       | ـ كانت المرأة إذا زنت حبست                  |
| 198 _ 198 | ــ كانت اليهود تقول في الرجل يأتي امرأته    |
| 144       | <ul> <li>كانت قريش تقف بالمزدلفة</li> </ul> |
| 198       | ــ كانت لي أخت تخطب فأمنعها                 |
| 14.       | ـ كانوا إذا شهدوا جنازة فيظلون              |

| 414        | ــ كانوا في زمان عمر يصلون الجمعة          |
|------------|--------------------------------------------|
| 717        | _ كانوا كما نعتهم الله                     |
| 145        | ــ كانوا يرون أنه على الطريق ما دام        |
| 174        | ــ كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء     |
| 174        | ـ كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء      |
| 114        | ـ كانوا يقولون موت العالم ثلمة             |
| 144        | ـ كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم         |
| ***        | ـ كبرهن رسول الله                          |
| 707        | ـ كتب نجدة بن عامر الحروري إلى             |
| 707        | ـ كتبتَ تسألني هل كان رسول الله يغزو       |
| ۱۸۰        | ـ كلا لو كانت كما تقول                     |
| 71.        | - كل شيء إلا الجماع                        |
| 144        | ـ كل بدعة ضلالة وإن رآها                   |
| 747        | ــ كلما جاءنا رجل أجدل من رجل              |
| 101 - 104  | ــ كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه             |
| 77         | ـ كنت قائماً في المسجد                     |
| <b>£</b> 4 | <ul> <li>كنت بالشام فبعث المهلب</li> </ul> |
| 741        | ــ كنت بالشام في حلقة فيها مسلم            |
| 147        | ـ كنا نتكلم في الصلاة                      |
| ۳۲٦        | ـ كنا مع النبي ستة نفر                     |
| 448        | ــ كنا نتواعظ في أول الإسلام               |
| 718        | ــ كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة          |
| YAV        | ــ كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً            |
| 441        | ـ كنا نعدها نفاقاً                         |
| ١٣         | ــ كنا إذا أتينا النبي جلس أحدنا           |
| 17.        | ـ كنا إذا حضرنا جنازة                      |
| 170        | _ كنا غلماناً حناورة                       |

| 41          | _ كيف أنتم إذا لبستكم فتنة                             |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 707         | _ كيف بعائشة لو أدركت                                  |
|             | _ حرف اللام _                                          |
| 7 £ 9       | _ لابنته النصف والأخت                                  |
| ٥٣          | _ لأن تمتليء داري قردة وخنازير                         |
| 148         | _ لأن أرى ناراً لا أستطيع إطفاءها                      |
| 189         | _ لأن أقرأ البقرة في ليلة                              |
| 109         | ــ لعمرك إن هذا لهو التكلف                             |
| 144         | ـ لعن الله الواشمات                                    |
| 144         | _ لقد اغتسلت أنا ورسول الله                            |
| ٨٠          | ـ لقد أدركت في هذا المسجد                              |
| ٣1،         | ــ لقد بغَّض إليَّ هؤلاء هذا المسجد                    |
| ٥٤          | ــ لقد خشیت أن یطول بالناس زمان                        |
| 778         | _ لقد صنعها رسول الله                                  |
| 7 £ 9       | _ لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين                    |
| 371         | _ لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا                     |
| 1.7         | ـ لقد نزلت آية الرجم                                   |
| 100         | _ لما توفي رسول الله قلت لرجل من الأنصار               |
| 717         | _ لما توفي أبو قيس بن الأسلت                           |
| <b>Y4</b> V | -<br>ــ لما خرجت الحرورية                              |
| 740         | ــ لما رأوه يصلي بأصحابه                               |
| 177         | _ لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وعك                      |
| 148         | ــ لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة        |
| ***         | _ لما نزلت هذه الآية: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ ﴾ |
| 118         | _ لما نزلت ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَكُ﴾            |
| Y.,         | _ لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثُوبِنَا                     |
| 1 £ £       | _ لم يكن أصحاب رسول الله ﷺ متحزقين                     |

| 741          | ـ لنتحدثن بما سمعنا                    |
|--------------|----------------------------------------|
| ٥٧           | ـ لو أدرك ابن عباس أسناننا             |
| 1 2 7        | ـ لو قنعت بما رزقت                     |
| ۱۸۷          | ـ لو كان الدين بالرأي لكان             |
| 74           | ــ لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما     |
| 124          | ــ لولا أن رسول الله نهانا عن التكلف   |
| 118          | ـ ليست بمنسوخة                         |
| 144          | ـ ليست هذه من الكبائر                  |
| 7 8 0        | ــ ليس شيء من البيت مهجوراً            |
| ٣٠٨          | ــ ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد        |
| ***          | ــ ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض    |
| 440          | ـ ليكن الذي تعتمد عليه الأثر           |
|              | ـ حرف الميم ــ                         |
| ٧4           | ـ ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحلّ       |
| ٤١           | ــ ما أحدث قوم بدعة                    |
| 79.          | ـ ما أراك إلا قد صدقت                  |
| 414          | ــ ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال    |
| VV           | ــ ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً ولا      |
| 111          | ــ ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم        |
| 414          | ـ ما حدثوك عن أصحاب رسول الله ﷺ فخذه   |
| 177          | ــ ما حملتموني إلا على شيطان           |
| 44           | ــ ما رأيت أحداً ممّن كان بالكوفة      |
| Y • Y        | ـ ما زال أمر بني إسرائيل معتدلاً       |
| ٥٣           | ــ ما صلّیت ولو متّ مت علی غیر         |
| <b>* * *</b> | ــ ما في السموات سماء منها             |
| **           | ــ ما قال لك رسول الله ﷺ               |
| 747          | _ ما قرأ رسول الله ﷺ على الجن ولا رآهم |

| 4.7   | _ ما كان بهذا المصر أحد أحب إليّ        |
|-------|-----------------------------------------|
| *11   | _ ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحدً       |
| ٤٤    | _ ما لك تقرأ في المغرب                  |
| 7.7   | _ ما لكم ولهذه إنما دعا                 |
| 1.1   | _ ما لها لا تتكلم                       |
| 114   | _ ما مات رسول الله ﷺ حتى أُحل له        |
| 414   | _ ما من رجل مسلم يتوضأ                  |
| 4.4   | _ ما من كلمة أبغض إلى من أرأيت          |
| 440   | _ ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر       |
| 744   | _<br>_ ما يحرم عليّ من امرأتي وأنا صائم |
| 45.   | _ ما يحل للرجل من امرأته صائماً         |
| 747   | ــ ما يمنعك أن تدنو من أهلك             |
| 4.1   | _ مثل الذي يطلب أمر دينه                |
| ٨٥    | _ معلم الخير يستغفر له                  |
| 791   | _ مكث ألف عام ثم قال                    |
| 101   | _ من أراد العلم فليثور القرآن           |
| 104   | _ من أراد أن يعلم أنه يحب الله          |
| 4.4   | _ من تعلم القرآن عظمت قيمته             |
| 1.0   | _ من جعل دينه غرضاً للخصومات            |
| 41    | _ من سرَّه أن يلقى الله غداً            |
| 737   | _ من كفر بالرجم فقد كفر                 |
| 74.   | _ من يعذرني من معاوية                   |
|       | _ حرف النون _                           |
| 444   | _ نبیکم ممن أمر أن یقتدی به             |
| 174   | _ نحن خير الناس للناس                   |
| 7.4.7 | _ نزل تحريم الخمر في قبيلتين            |
| Y • • | _ نزل بعائشة ضيف                        |
|       |                                         |

| 114   | ـ نزل رمضان فشق عليهم                   |
|-------|-----------------------------------------|
| 771   | ـ نزلت في الغناء                        |
| ١٨٣   | ـ نزلت هذه الآية ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ |
| ۱۸۸   | ـ نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار     |
| 4 £ A | ـ نزلت هذه الآية في النجاشي             |
| ٣1    | ـ نعم عليه ما حمل وعليكم ما             |
| 741   | ــ نعم غزونا غزاة وعلى الناس            |
| 137   | ــ نعم وآخذ بجهازها                     |
| 777   | ـ نعم(جواباً لمن سأل: الزنا مقدر؟)      |
| 4.4   | ـ نهاني أبو وائل أن أجالس               |
|       | ــ حرف اللام ألف ــ                     |
| ٤٠    | ــ لا أعرف شيئاً مما أدركت              |
| 415   | ــ لا تجالس مفتوناً                     |
| ۸۰    | ــ لا تجالسوا أهل الأهواء               |
| 744   | _ لا تخذف فإن رسول الله ﷺ               |
| 7 £ 9 | ــ لا تسألوني ما دام هذا الحبر          |
| 140   | ـ لا تصلح صفقتان في صفقة                |
| 177   | ـ لا تفعل يا ابن عم رُسول الله          |
| ٩.    | ــ لا تكون عالماً حتى تكون              |
| ۳۳.   | ـ لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة            |
| 114   | ــ لا، لتقومان عني أو                   |
| ٥١    | ـ لا هم اليهود                          |
| ٥٨    | ــ لا ولكن يعذبك على خلاف السنة         |
| 199   | ــ لا ولا بزفرة واحدة                   |
| 74.5  | ــ لا والله لا أشفع فيه أبداً           |
| **    | ـ لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم     |
| 790   | ـ لا يزال الناس على الطريق              |

| ــ حرف الهاء ــ |                                     |  |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| ٣١.             | ـ هؤلاء الراثيون أصحاب الرأي        |  |
| 101             | ـ هذه الفاكهة قد عرفناها            |  |
| 1 V £           | ــ هذه جبة رسول الله                |  |
| 1 V £           | ــ هذه كانت عند عائشة               |  |
| Y 1 A           | ـ هذه نسخت ما فيها                  |  |
| 144             | ــ هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا      |  |
| 144             | ـ هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا |  |
| 1.8             | ـ هل تدرون ما ذهاب العلم            |  |
| 1 • 8           | ـ هل تعرف ما يهدم الإسلام           |  |
| 7 & A           | ــ هل تقرأ سورة المائدة             |  |
| YVA             | ـ هل كنتم تسمون أحداً من أهل        |  |
| ٨٦              | _ هلکت واهلکت                       |  |
| 717             | ـ هما المرآن يقتدي بهما             |  |
| 144             | _ هم الذين هاجروا مع محمد ﷺ         |  |
| 7 £ Y           | ـ هممت أن لا أدع فيها صفراء         |  |
| **1             | ــ هو الغناء                        |  |
| 701             | ــ هو قول الرجل لا والله            |  |
| **              | ـ هو الطهور ماؤه                    |  |
| 711             | ــ هي آخر ما نزل وما نسخها شيء      |  |
| 317             | _ هي ألطف بناناً                    |  |
| 777             | ــ هي المرأة عند الرجل              |  |
| 717             | _ هي من متاع البيت                  |  |
|                 | - حرف الواو _                       |  |
| Y7 _ Y0         | ــ والله إنى لأعلم اليوم الذي       |  |
| 7 £ £           | _ والله لئن أخذتم بالمقاييس         |  |

ـ لا يضر الرجل أن لا يسأل...

|        | الشائد المائد |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 774    | ــ والله لنمنعهن إذاً يتخذنه                                                                                    |
| 44     | ـــ والله ما أعرف من أمة محمد شيئاً                                                                             |
| ۸۹     | _ والله ما منكم من أحد إلا                                                                                      |
| ٥٧     | ــ والذي لا إله غيره ما نزلت آية                                                                                |
| ۸۱     | ــ والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحداً أشد على                                                                    |
| 108    | ــ والذي لا إله غيره لقد رأيت الأكابر                                                                           |
| 747    | ـ وسنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع                                                                                  |
| 184    | ـ وقد كان القارىء يقرأ بالمثين                                                                                  |
| ٦.     | ــ ولّ حارها من تولى قارها                                                                                      |
| 1 80   | ــ ولد النبي ﷺ عام الفيل                                                                                        |
| 127    | ــ ولدت أنا ورسول الله ﷺ عام الفيل                                                                              |
| 14.    | _ ومالي لا ألعن من لعن (لعنه) رسول الله ﷺ                                                                       |
| V £    | ـ وما يضرك أيُّهُ نزل                                                                                           |
| ***    | ـ وهمل كان ابن عباس إلا غلاماً                                                                                  |
|        | _حرف الياء_                                                                                                     |
| 474    | ـ يا أبا أمية إني لا أدري لعلي                                                                                  |
| ٥٨     | ـ يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة                                                                            |
| ***    | ـ يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله حديث                                                                        |
| 90     | ـ يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد                                                                          |
| 144    | ــ يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين                                                                                 |
| ١٨٨    | ـ يا ابن أخي أُعَيُر بهذه الآية                                                                                 |
| 141    | ـ يا ابن أخي سمعت رسول الله يقول                                                                                |
| Yov    | ـ يا ابن عباس ألا تتقي الله                                                                                     |
| ۷۲، ۱۷ | ـ يا أيها الناس عليكم بالطاعة                                                                                   |
| 104    | ـ يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا                                                                                |
|        |                                                                                                                 |

| ١٨٣        | ــ يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا       |
|------------|------------------------------------------|
| ۲1.        | ـ يا جارية انظري هل طلعت الشمس           |
| 440        | _ يأتي أهله كيف شاء                      |
| 10         | _ يا صهيب ما لك تكنى أبا يحيى            |
| * • *      | _ يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي       |
| 199        | _ يا عجباً لابن عمرو هذا                 |
| ٥٢         | _ يا غيلان ما هذا الذي بلغني             |
| 09         | ـ يا فتى لا يسؤك الله                    |
| ٤٥         | ـ يا معشر القراء استقيموا                |
| 171        | _ يا نافع أتسمع                          |
| 7 £        | _ يا هذا أرأيتني نصرانياً                |
| 117        | _ يبصر أحدكم القذاة في عين               |
| <b>YV1</b> | _ يجمع الله الناس يوم القيامة            |
| 171        | _ يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة |
| 111        | _ يعني بذلك أهل الكتاب                   |
| 98         | _ يفتح القرآن على الناس                  |
| ٣1         | _ يكون علينا الإمام الجائر               |
| 797        | ـ يلقى الجرب على أهل النار               |
| ۸٧         | _ ينبغي للعالم أن يضع التراب             |
| 1.4        | _ يهدمه زلة عالم وجدال منافق             |

# فِمْرِس الآثار مرتبة على مسانيد قائليما

| صفحة  | الأثر                                      |
|-------|--------------------------------------------|
|       | ــ الأوزاعي ــ                             |
| 411   | _ إذا بلغك عن رسول الله ﷺ حديث             |
| 140   | _ عليك بآثار من سلف                        |
| 444   | ـ يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله ﷺ حديث |
|       | _ إبراهيم النخعي _                         |
| 1 £ 9 | _ قرأ علقمة على عبد الله                   |
| ١٧٠   | ـ كانوا إذا شهدوا جنازة                    |
|       | <b>_ أبي بن كعب _</b>                      |
| ٥٩    | ـ يا فتى لا يسؤك الله                      |
|       | _ أسماء بنت أبي بكر _                      |
| 717   | _ أعوذ بالله من الشيطان                    |
| ١٧٤   | ـ بلغني أنك تحرم أشياء ثلاث                |
| 717   | ـ كانوا كما نعتهم الله                     |
|       | _ أسيد بن حضير _                           |
| 440   | ــ ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر         |
|       | _ الأسود بن يزيد _                         |
| 44    | - ما رأيت أحداً ممَّن كان بالكوفة          |
|       | _ الأشعث بن قيس _                          |
| 44    | ـ اسمعوا وأطيعوا<br>·                      |

|       | _ انس بن مالك _                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 445   | ـ إن أهل مكة سألوا نبي الله أن يريهم                 |
| 14.   | ـ إنهما خفان ولكنهما من صوف                          |
| ٧٢    | ـ كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يقومون             |
| 194   | ـ كان أصحاب النبي ﷺ إذا تلاقوا تصافحوا               |
| 147   | ـ كان أصحاب رسول الله ﷺ يتماشون فإذا                 |
| AFI   | ـ كانوا يتيقظون فيما بين المغرب والعشاء              |
| AFI   | ـ كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء                |
| 111   | ـ لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة     |
| 1 £ A | ـ نعم (كانت المصافحة في أصحاب رسول الله)             |
| ٤٠    | _ لا أُعرف شيئاً مما أدركت إلا                       |
|       | _ أيوب السختياني _                                   |
| ۸۷    | _ ينبغي للعالم أن يضع التراب على                     |
|       | _ البراء بن عازب _                                   |
| 777   | _ لما نزلت هذه الآية: ﴿لَّا يَشْتَوِى الْقَلِيدُونَ﴾ |
| 114   | _ كان أصحاب محمد ﷺ إذا كان الرجل صائماً              |
| ١٨٨   | _ نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار                  |
|       | _ البراء بن مالك _                                   |
| 177   | ـ أترهب أن أموت على فراشي                            |
|       | _ ثعلبة بن أبي مالك القرظي _                         |
| 317   | _ أدركت عمر وعثمان فكان الإمام إذا                   |
| ٣١٣   | _ فخروج الإمام يقطع الصلاة                           |
| ٣١٣   | _ كانوا في زمان عمر يصلون الجمعة                     |
|       | ۔<br>_ جابر بن سمرة _                                |
| ١٣    | _ كنا إذا أتينا النبي ﷺ جلس أحدنا                    |
|       |                                                      |

|     | ـ جابر بن عبد الله ـ                       |
|-----|--------------------------------------------|
| ٣٣  | ـ أولوا الفقه والخير                       |
| 148 | ــ كانت اليهود تقول في الرجل يأتي امرأته   |
| *** | ـ معاذ الله                                |
| ٣1  | ـ نعم؛ عليه ما حُمل وعليكم                 |
|     | _ الحارث بن لقيط                           |
| **  | ـ كان الرجل منا تنتج فرسه                  |
|     | ـ حذيفة بن اليمان ـ                        |
| ٧٥  | ـ إن الفتنة لتعرض على القلوب               |
| ۲.  | ـ إن الفتنة وكلت بثلاث                     |
| ٧٥  | ـ إن للفتنة وقفات                          |
| YOA | ـ إن كان الرجل ليتكلم على عهد              |
| 404 | ــ إنم معشر العرب اليوم لتأتون             |
| 404 | ـ ذهب النفاق فلا نفاق                      |
| 410 | ـ الذي لا يعرف المعروف                     |
| 410 | ـ ليس من مات فاستراح بميت                  |
| ١٤٨ | ـ ما تلاعن قوم قط إلا                      |
| ۳٥  | ـ ما صلیت ولو مت مت علی                    |
| ٤٥  | ـ يا معشر القراء استقيموا                  |
| **1 | ـ يجمع الله الناس يوم القيامة              |
|     | _ حسان بن عطية _                           |
| 140 | ــ كان جبريل ينزل على رسول الله ﷺ بالسُّنة |

ــ كان جبريل ينزل على رسول الله ﷺ بالسُّنة... ــ ما أحدث قوم بدعةً...

## \_ الحسن البصري \_

\_ كان أصحاب رسول الله ﷺ يرفعون أيديهم... \_ كان يقال: إن من النفاق...

| 114 | ـ كانوا يقولون: موت العالم ثلمة       |
|-----|---------------------------------------|
|     | _ الحسين بن علي _                     |
| 127 | _ لولا أنها سنة ما قدَّمتك            |
|     | _ حصين بن المنذر _                    |
| ٧.  | _ شهدت عثمان بن عفان وأُتي            |
|     | _حفص بن عاصم _                        |
| 177 | _ صحبت ابن عمرفي طريق مكة             |
|     | _ حكيم بن عقال _                      |
| 744 | ــ ما يحرم عليَّ من امرأتي وأنا صائم  |
|     | _ حمزة بن صهيب _                      |
| 10  | _ يا صهيب ما لك تكنى أبا يحيى         |
|     | _خباب بن الأرت _                      |
| 797 | ــ أما إنني ليس بجزع                  |
|     | _ خرشة بن الحر _                      |
| 107 | ــ رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكفّ الناس |
|     | ـ خريم بن فاتك <b>ـ</b>               |
| Y14 | ــ أهل الشام سوط الله في الأرض        |
|     | ــ زيد بن أرقم ــ                     |
| *** | _ إنا قد كبرنا ونسينا                 |
| 40  | _ أول من أسلم علي                     |
| 40  | _ أول من صلَّى مع رسول الله علي       |
| ٣٢٣ | _ غزونا مع رسول الله ﷺ ومعنا الناس    |
| 440 | _ كبرهن رسول الله ﷺ                   |
| 147 | _ كنا نتكلم في الصلاة                 |

# ــ زید بن ثابت ــ

| ـ أتفتي أن تصدر الحائض                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ــ ما أراك إلا قد صدقت                                                    |
| ــ ما لك تقرأ في المغرب بقصار السور                                       |
| ــ لا تفعل يا ابن عم رسول الله                                            |
| ـ هكذا أمرنا أن نفعل                                                      |
| ــ زيد بن وهب ــ                                                          |
| ـ رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع                                           |
| ــ السائب بن يزيد ــ                                                      |
| ــ أمر عمر بن الخطاب أبيَّ بن كعب وتميماً                                 |
| ــ كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة                                         |
| ــ كنت قائماً في المسجد                                                   |
| ــ سعد بن أبي وقاص ـــ                                                    |
| ــ أنزل الله القرآن على رسوله                                             |
| <ul> <li>في نزلت ﴿ وَلا تَطْرُو الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾</li> </ul> |
| ـ نعم وآخذ بجهازها                                                        |
| ـ لا هم اليهود والنصاري                                                   |
| _ سعيد بن جبير _                                                          |
| ـ آية اختلف فيها أهل الكوفة                                               |
| _ إذا هلك علماؤهم                                                         |
| _ سعيد بن المسيب _                                                        |
| ـ الأواب الذي يذنب ثم يتوب                                                |
| ـ صليت وراء أبي هريرة على صبي                                             |
| ــ لا ولكن يعذبك على خلاف السنة                                           |
| _ سفيان الثوري _                                                          |
| _ امسح عليهما ما تعلقا بالقدم                                             |
|                                                                           |

| 414   | ــ إن الناس يحتاجون إليه                         |
|-------|--------------------------------------------------|
| 794   | ـ إنما الدين بالآثار                             |
| 414   | ـ الزهد في الدنيا قصر الأمل                      |
| 414   | ـ ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال               |
| 414   | ـ لا أعلم شيئاً أفضل منه                         |
|       | ــ سلمان الفارسي ــ                              |
| 40    | ـ علم لا يقال به كنز لا ينفق منه                 |
| 1 2 4 | ـ لو قنعت بما رزقت لما                           |
| 714   | ــ ما من رجل مسلم يتوضأ ثم يأتي                  |
|       | ـ سلمة بن الأكوع ــ                              |
| 118   | _ لما نزلت: ﴿وَعَلَ ٱلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ﴾      |
|       | ــ سليمان بن قيس اليشكري ــ                      |
| ٣١    | ـ يكون علينا الإمام الجائر                       |
|       | ـ سهل بن حنيف ـ                                  |
| 470   | ـ اتهموا الرأي على الدين                         |
|       | ـ سهل بن سعد الساعدي ـ                           |
| ٤٧    | ـ كان الناس يؤمرون أن يضع                        |
| 184   | ـ نزلت هذه الآية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّىٰ﴾ |
|       | _ صالح بن كيسان _                                |
| 1.7   | ـ اجتمعت أنا والزهري                             |
|       | _ طارق بن شهاب _                                 |
| 40    | ـ قالت اليهود لعمر                               |
|       | _ عائشة بنت أبي بكر الصديق _                     |
| 184   | ـ إذا أعجبك عمل امرىء                            |
| 7 2 7 | ــ أما إنها آخر آية نزلت                         |
|       |                                                  |

| 377 | _ أهو قال هذا                             |
|-----|-------------------------------------------|
| ١٧٠ | ـ إياك والسجع                             |
| 140 | ــ تزوجني النبي ﷺ في شوال                 |
| 14. | ــ ثلاث لتدعهن أو لأناجزنك                |
| 77  | ـ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات         |
| 440 | _ خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره      |
| ٧1. | ــ سلوا الله كل شيء                       |
| 747 | _ طيبت رسول الله ﷺ لحرمه قبل أن           |
| 177 | ـ فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين        |
| ۱۰۸ | ـ كان فيما أنزل من القرآن                 |
| 109 | ـ كانت أمي تعالجني للسمنة                 |
| 144 | _ كانت قريش تقف بالمزدلفة                 |
| ١٨٠ | ـ كلا لو كانت كما تقول                    |
| 1.7 | ــ لقد نزلت آية الرجم                     |
| 144 | _ لقد اغتسلت أنا ورسول الله ﷺ             |
| 170 | _ لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وعك أبو بكر |
| Y   | ـ لمَ أفسد علينا ثوبنا                    |
| 114 | ــ ما مات رسول الله ﷺ حتى أُحِلُّ له      |
| 747 | _ ما يمنعك أن تدنو من أهلك                |
| 377 | ـ لا والله لا أشفع فيه                    |
| 401 | ــ هو قول الرجل: لا والله                 |
| 377 | _ هو لله عليَّ نذر أن لا أكلم             |
| 781 | _ هل تقرأ سورة المائدة                    |
| 777 | _ هي المرأة عند الرجل لا يستكثر           |
| ٧٤  | ــ وما يضرك أيه نزل                       |
| Y•V | ـ يا ابن أختي هي اليتيمة                  |
| 144 | ـ يا عجباً لابن عمرو هذا                  |

| 4.4         | _ يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي       |
|-------------|------------------------------------------|
| 177         | ـ يرحم الله أبا عبد الرحمن               |
|             | _عاصم الأحول _                           |
| 1.4.1       | _ أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة   |
|             | _ عامر بن شراحيل الشعبي _                |
| ٣1.         | ــ لقد بغّضَ إليّ هؤلاء هذا المسجد       |
| 414         | _ ما حدثوك عن أصحاب محمد فخذه            |
| 337         | _ والله لئن أخذتم بالمقاييس لتُحلنَّ     |
| ۳1.         | _ هؤلاء الرائيون أصحاب الرأي             |
|             | ـ عبادة بن قرط ــ                        |
| 400         | _ إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق            |
|             | _ عبادة بن الصامت _                      |
| 771         | _ إني سمعت رسول الله ﷺ ينهي عن بيع الذهب |
| 441         | _ لنتحدثن بما سمعنا                      |
|             | _ عبد الله بن أبي أوفى _                 |
| 174         | ــ أوصى بكتاب الله                       |
|             | _ عبد الله بن الديلمي _                  |
| <b>V4</b>   | ــ بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنن     |
|             | ۔ عبد الله بن عباس ۔                     |
| <b>Y4</b> V | _ أتيتكم من عند أصحاب النبي              |
| 740         | _ إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه           |
| 177         | ــ إذا رأيت هلال المحرم فاعدد            |
| 3.7         | ــ أنزل القرآن جملة واحدة                |
| 77          | _ إن الله فضل محمداً على الأنبياء        |
| Y 1 V       | _ إنها آخر آية أنزلت على رسول الله       |

| 144       | ـ إني لا أعلم عملاً يقرب إلى الله من      |
|-----------|-------------------------------------------|
| Y 1 1     | ــ الإضرار في الوصية من الكبائر           |
| 414       | ـ بحران لا يضرك من أيهما توضأتَ           |
| 777       | ـ فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر          |
| 717       | ــ كان الرجل إذا مات كان أولياؤه          |
| 1.4.1     | ـ كان القصاص في بني إسرائيل               |
| 178       | ــ كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث    |
| Y • 1     | ـ كان رجل من الأنصار أسلم ثم أرتدً        |
| 197       | ــ كان ناس يحجون بغير زاد                 |
| 121       | ـ كانت المرأة إذا زنت حُبست               |
| 110       | ـ كانت المرأة من الأنصار مقلاتاً          |
| ***       | ــ كانت المرأة تطوف بالبيت                |
| 174       | ــ كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم       |
| 1 £ 4     | ــ لأن أقرأ البقرة في ليلة                |
| 100       | ــ لما توفي رسول الله قلت لرجل من الأنصار |
| 740       | ــ لما رأوه يصلي بأصحاب ويصلون            |
| <b>79</b> | ــ لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار       |
| 118       | ــ ليست بمنسوخة                           |
| 747       | ــ ما قرأ رسول الله على الجن ولا رآهم     |
| 7.7       | ــ ما لكم ولهذه، إنما دعا النبي يهود      |
| ٨٥        | ــ معلم الخير يستغفر له كل شيء            |
| 147       | ـ مكث ألف عام ثم قال                      |
| 7 2 7     | ــ من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن          |
| 1 • £     | ــ هل تدرون ما ذهاب العلم                 |
| 144       | ـ هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا             |
| ۱۷۸       | ـ هم الذين هاجروا مع محمد ﷺ               |
| 317       | ـ هي ألطف بناناً                          |
|           |                                           |

| 117   | ــ هي آخر ما نزل وما نسخا شيء                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717   | ـ هي من متاع البيت                                                                                |
| 1 80  | _ ولد النبي ﷺ عام الفيل                                                                           |
| 111   | ـ يعني بذلك أهل الكتاب                                                                            |
|       | _عبد الله بن مسعود_                                                                               |
| ٥٥    | _ اتبعوا ولا تبتدعوا                                                                              |
| 40    | _ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم                                                                    |
| 100   | ـ اقرؤوا سورة البقرة                                                                              |
| 401   | ـ أقول فيها برأيي                                                                                 |
| 440   | ــ انشق القمر بمكة                                                                                |
| 7 • 4 | ـ إنا كنا نؤمر بذلك                                                                               |
| 44    | _ أن يطاع فلا يعصى                                                                                |
| 11    | ــ إن الله نظر في قلوب العباد                                                                     |
| 144   | _ إن أحسن الحديث كتاب الله                                                                        |
| 177   | _ إن الصراط محتضر                                                                                 |
| 104   | ــ إن هذا القرآن مأدبة الله                                                                       |
| Y £ V | _ إنك قد أدركت                                                                                    |
| ۸Y    | ــ إنه قد أتى علينا زمان                                                                          |
| ٨٤    | ـ أيها الناس من علم منكم علماً                                                                    |
| ۲1.   | ــ الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم                                                               |
| ١٤    | ــ الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في ﴿ الْمُعْتَصَادُ فِي السَّنَّةُ خَيْرُ مِنَ الْاجْتَهَادُ |
| 79    | ــ الإثم حواز القلوب                                                                              |
| 447   | ـ حبذا المكروهان                                                                                  |
| 77    | ـ حبل الله القرآن                                                                                 |
| ***   | ـ خالطوا الناس وزايلوهم                                                                           |
| 701   | ــ سلوا هل تجدون فيها أثراً                                                                       |
| . ۲۹۸ | _ عقارب أنيابها كالنحل                                                                            |

| 70        | _ عليكم بالعلم قبل أن يقبض               |
|-----------|------------------------------------------|
| 1 8 9     | ـ فداك أبي وأمي رتّل                     |
| 4.        | ـ كيف أنتم إذا لبستكم فتنة               |
| 144       | ـ لعن الله الواشمات                      |
| 714       | ـ لقد ضللت إذاً وما أنا                  |
| ٥٧        | ـ لو أدرك ابن عباس أسناننا               |
| Y7.       | ـ ما في السموات سماء منها موضع           |
| 101       | ـ من أراد العلم فليثور القرآن            |
| 104       | ـ من أراد أن يعلم أنه يحب الله           |
| Y1        | ــ من سره أن يلقى الله غداً              |
| 771       | ـ نزلت في الغناء                         |
| 140       | ـ لا تصلح صفقتان في صفقة                 |
| **        | ـ لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم      |
| 104       | ـ لا يضر الرجل أن لا يسأل                |
| 771       | ـ هو الغناء                              |
| <b>^4</b> | ــ والله ما منكم من أحد إلا              |
| ۸۱        | ــ والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحداً أشد |
| ٥٧        | ـ والذي لا إله غيره ما نزلت آية          |
| 75, 17    | ـ يأيها الناس عليكم بالطاعة              |
| *1.       | ـ يا جارية انظر هل طلعت الشمس            |
|           | _ عبد الله بن أبي يزيد _                 |
| ۸۳        | _ كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر          |
|           | _عبد الله بن سلام _                      |
| 177       | ـ خلق الله الأرض يوم الأحد               |
|           | _عبد الله بن عمر _                       |
| ***       | _ اجعل أرأيت باليمن                      |

| 774 | ــ احتجب الله من خلقه بأربع                 |
|-----|---------------------------------------------|
| 144 | _ أحيٌّ والداك                              |
| 774 | _<br>_ أخبرك عن رسول الله وتقول أنت لنمنعهن |
| *** | ــ أرأيت إن كان أبي نهي عنها وصنعها         |
| ۱۷۳ | ۔<br>ــ أما ما ذكرت من رجب                  |
| 144 | ــ إن كل ركعتين تكفّران ما أمامهما          |
| **  | ـــ إن من ورطات الأمور التي                 |
| 144 | _ ثكلتك أمك أتدري ما الفتنة                 |
| 171 | ـ رأيت رسول الله ﷺ وسمع زمارة راع           |
| *** | ــ رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبله           |
| *** | _ سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل           |
| 144 | _ فوالله لو أَلَنتَ لها الكلام              |
| ۱۸۸ | _ قد فعلنا على عهد لرسول الله ﷺ             |
| 27  | ـ كان إذا رأى رجلاً لا يرفع                 |
| 11. | ـ كان النبي ﷺ يصلي على راحلته تطوعاً        |
| 144 | _ كل بدعة ضلالة                             |
| YAV | ـ كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً              |
| 441 | ــ كنا نعدها نفاقاً                         |
| YYX | _ لقد صنعها رسول الله ﷺ                     |
| 178 | ــ لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا         |
| 171 | ــ لو كنت مسبّحاً لأتممت صلاتي              |
| 144 | ــ ليست هذه من الكبائر، هُنَّ تسع           |
| 144 | ـ لا ولا بزفرة واحدة                        |
| *** | ــ وهل كان ابن عباس إلا غلاماً              |
| ۱۸۸ | ـ يا ابن أخي أُعَيِّرُ بهذه الآية           |
| 144 | ـ يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين              |
| 171 | ـ يا نافع أتسمع                             |

| 171 | ـ يا نافع أتسمع                     |
|-----|-------------------------------------|
|     | عبد الله بن الزبير                  |
| 727 | ـ إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع  |
| 414 | ـ نزلت هذه الآية في النجاشي         |
|     | _ عبد الله بن الحارث _              |
| ۱۸  | ـ خطبنا ابن عباس في يوم رزغ         |
| ۱۸  | ــ فعل هذا من هو خير منه            |
|     | _ عبد الله بن مغفل _                |
| 777 | ــ أحدثك عن رسول الله ﷺ أنه         |
| 777 | ـ لا تحذف فإن رسول الله ﷺ نهى       |
|     | _عبد الله بن المبارك _              |
| 440 | ـ إنَّ ابتُليت بالقضاء فعليك بالأثر |
| 4.0 | ـ الإسناد عندي من الدين             |
| 440 | ــ ليكن الذي تعتمد عليه هو الأثر    |
| ۲۰٦ | ــ مثل الذي يطلب أمر دينه           |
|     | ــ عبد الرحمن بن يونس ـــ           |
| 44  | ــ شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة    |
|     | عبد الرحمن بن عوف _                 |
| 777 | _ أغشي عليَّ آنفاً                  |
| 777 | _ صدقتم فإنه انطلق بي               |
|     | _عبد الرحمن بن أبي ليلى _           |
| ٨٠  | ـ لقد أدركت في هذا المسجد           |
|     | _ عبيدة السلماني _                  |
| ١٦٠ | ۔<br>ـ علیك بتقوی الله عز وجل       |

|             | _ عثمان بن عفان _                   |
|-------------|-------------------------------------|
| **          | _ اجتنبوا الخمر                     |
| ٦.          | ـ إنه لم يتقيأ حتى شربها            |
|             | ــ عروة البارقي ــ                  |
| ۱۳          | _ كان لي أفراس فيها فحل             |
|             | ـ عروة بن الزبير ـ                  |
| ۲1.         | ـ السنن السنن فإن السنن قوام الدين  |
| 7 • 7       | ــ ما زال أمر بني إسرائيل معتدلاً   |
|             | _ عكرم <b>ة</b> _                   |
| 440         | ـ يأتي أهله كيف شاء                 |
|             | <ul><li>علي بن أبي طالب _</li></ul> |
| 4.4         | ـ أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا         |
| ۲۸          | ــ أتعرف الناسخ والمنسوخ            |
| 441         | _ أقطع يده بأي شيء يأكل             |
| <b>Y4</b> V | _ إني أخافهم عليك                   |
| 77          | ـ إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة       |
| 4.8         | ـ قد كان من أمرنا وأمر الناس        |
| 377         | _ قال أبو جهل للنبي ﷺ: قد نعلم      |
| 411         | ـ ما كنت لأدع سنة النبي ﷺ لقول أحد  |

ـ عمر بن الخطاب ــ

144

44.

71

\_ لو كان الدين بالرأي لكان...

ـ لا جمعة ولا تشريق ولا...

\_ هلكت وأهلكت...

 ۲۳۸

 – إذا رميتم الجمرة وذبحتم...

 ۲۷۷

 – إن أصحاب الرأي أعداء السنن...

 – إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا...

| ۱۳۸   | ـ إن آخر ما أنزل على النبي ﷺ آية الربا      |
|-------|---------------------------------------------|
| 77    | ـ إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه             |
| 104   | _ أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة              |
| 1 . 8 | ـ تفقهوا قبل أن تسودوا                      |
| 441   | _ جمعوا حيث شئتم                            |
| VV    | _ عليٌّ أقضانا وأُبي أقرؤنا                 |
| 101   | ـ كلوًا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل          |
| ٤٥    | _ لقد خشیت أن يطول بالناس زمان              |
| 104   | _ لعمرك إن هذا التكلف يا عمر                |
| 44    | _ لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما           |
| 777   | _ ما حملتموني إلا على شيطان                 |
| 104   | ــ هذهالفاكهة قد عرفناها                    |
| 1 • ٢ | <ul><li>- هل تعرف ما يهدم الإسلام</li></ul> |
| 727   | ـ هما المرآن يقتدي بهما                     |
| 737   | ــ هممت أن لا أدع فيها صفراء                |
| 77    | ـ والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت           |
| 444   | _ يا أبا أمية إني لا أدري لعلي              |
| 1 • ٢ | _ يهدمه زلة عالم                            |
|       | _عمر بن عبد العزيز_                         |
| 474   | ــ إن الله لو أراد أن لا يعصى               |
| ٤١    | ــ أما بعد أوصيك بتقوى الله                 |
| 144   | _ إنه لا رأي لأحد مع سنة                    |
| 141   | ــ سن رسول الله وولاة الأمر                 |
| 1.0   | ــ من جعل دينه غرضاً للخصومات               |
| 04    | <sub>﴾</sub> _ يا غيلان ما هذا الذي بلغني   |
|       | ــ عمرو بن الحارث ــ                        |
| VV    | ــ ما ترك رسول الله ﷺ ديناراً ولا           |

|     | ے عمرو بن شرحبیل <u></u>                                 |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 78. | ــ كان ابن مسعود يباشر وهو صائم                          |
|     | ــ عمرو بن مهاجر ــ                                      |
| ٥٢  | ـ بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان                         |
|     | <u> - غنيم بن قيس                                   </u> |
| 377 | ـ كنا نتواعظ في أول الإسلام                              |
|     | _ فاطمة بنت رسول الله ﷺ _                                |
| ۱۸۳ | ـ يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا                        |
|     | _ قتادة _                                                |
| 144 | _ أكانت المصافحة في أصحاب النبي ﷺ                        |
|     | َ قتيبة بن سعيد ــ                                       |
| *•٧ | ـ إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث                          |
|     | <b>ـ ق</b> یس بن عباد ـ                                  |
| 04  | ــ بينا أنا في المسجد                                    |
| 179 | ـ كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رفع الصوت                 |
|     | <b>_ ق</b> يس بن مخرمة _                                 |
| 127 | _ ولدت أنا ورسول الله ﷺ عام الفيل                        |
|     | <b>_ مجاهد بن جبر</b>                                    |
| 48  | ـ البدع والشبهات                                         |
| 24  | ـ العلم والفقه                                           |
| 48  | ـ الفقهاء والعلماء                                       |
| 107 | ــ القرآن يشفع لصاحبه                                    |
| ۱۷۱ | ـ دخلت أنا وعروة إلى المسجد                              |
| 747 | ـ يلقى الجرب على أهل النار                               |
|     | _ محمد بن إدريس الشافعي _                                |
| 710 | ـ حكمي في أصحاب الكلام أن                                |

| 44.8  | ـ طلب العلم أفضل من صلاة النافلة         |
|-------|------------------------------------------|
| 7.7   | ـ من تعلم القرآن عظمت قيمته              |
| 4 £   | ــ يا هذا أُرأيتني نصرانياً              |
|       | ــ محمد بن سيرين ــ                      |
| 717   | _ إن هذا العلم دين                       |
| 17.   | ـ إني خشيت أن يقرءا عليُّ                |
| 737   | ــ أول من قاس إبليس                      |
| 1.0   | ـ كان أنس قليل الحديث عن رسول الله       |
| 3 P Y | ــ كانوا يرون أنه على الطريق             |
| 114   | ــ لا، لتقومان عني أولاً قومنً           |
|       | _ محمد بن شهاب الزهري _                  |
| ٤٠    | _ دخلت على أنس بن مالك بدمشق             |
| ٧٨    | _ السنة نجاة                             |
| ٧٨    | ـ كان من مضى من علمائنا يقول: السنة نجاة |
|       | _ مسروق الأجدع _                         |
| 444   | ــ إن المرء لحقيق أن يكون له مجالس       |
| Y £ £ | _ إنى أخاف أن أقيس فتزل قدمى             |
| 711   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 108   | _ والَّذي لا إله غيره لقد رأيت الأكابر   |
|       | _ مسلم بن صبيح الهمداني _                |
| 101   | _ سألنا مسروقاً: كانت عائشة تحسن الفرائض |
|       | _ مسلم بن يسار _                         |
| ٧٨    | _ إياكم والمراء                          |
|       | <b>'</b>                                 |
| - 4   | _ مسلمة بن يزيد الجعفي                   |
| 44    | أدأدت إن قامت علينا أمراء                |

|       | ے معقل بن یسار <b>ہ</b>             |
|-------|-------------------------------------|
| 198   | ـ كانت لي أخت تخطب فأمنعها          |
|       | _مصعب بن سعد_                       |
| 444   | ـ لا تجالس مفتوناً                  |
|       | _ معاذ بن جبل _                     |
| 44    | ـ يفتح القرآن على الناس             |
|       | ے میمون بن مهران <b>ـ</b>           |
| ***   | ـ إلى كتاب الله والرد إلى رسول الله |
|       | <u> ـ معمر ـ ـ </u>                 |
| 144   | ـ إذا خرج من مواضع الوضوء شيء فلا   |
|       | _ همام بن الحارث _                  |
| Y • • | ـ نزل بعائشة ضيف                    |
|       | ــ يوسف بن ماهك ــ                  |
| V £   | ـ إني عند عائشة أم المؤمنين         |
|       | _ يحيى بن كثير _                    |
| 140   | ــ السنة قاضية على الكتاب           |

## [الكنى]

|       | ـــ أبو أمامة ـــ                       |
|-------|-----------------------------------------|
| ٤٩    | _ سبحان الله ما يفعل الشيطان            |
| Y14   | _ لما توفي أبو قيس بن الأسلت            |
|       | _ أبو بكر الصديق _                      |
| 1.4   | _ تكلمي فإن هذا لا يحل                  |
| 44.   | _ هوالطّهور ماؤه                        |
|       | ــ أبو إدريس الخولاني ــ                |
| 148   | ــ لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيع    |
|       | _ أبو أيوب الأنصاري _                   |
| 371   | _ إنما تأولون هذه الآية هكذا            |
|       | _ أبو الدرداء _                         |
| 794   | _ اعبد الله كأنك تراه                   |
| ٨٧    | _ إن أخوف ما أخاف إذا وقفت              |
| 74.   | ــ سمعت رسول الله ينهي عن مثل هذا       |
| ٨٥    | ــ العالم والمتعلم في الأَجر سواء       |
| ۲۳.   | ــ من يعذرني في معاوية                  |
| 4.    | _ لا تكون عالماً حتى تكون بالعلم        |
| 44    | _ والله ما أعرف من أمة محمد شيئاً       |
|       | _ أبو ذر الغفاري _                      |
| 144   | _ تركنا رسول الله وما طائر يطير بجناحيه |
|       | _ أبو حازم _                            |
| 1 £ Y | _ إنى لشاهد يوم مات الحسن               |

|       | ــ أبو الشعثاء ــ                     |
|-------|---------------------------------------|
| ٧٠    | ـ خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري         |
|       | ــ أبو الجوزاء ــ                     |
| ٥٣    | ــ لأن تمتلىء داري قردة وخنازير       |
|       | _ أبو سعيد الخدري _                   |
| Y•V   | ـ إن رجالاً من المنافقين على عهد      |
| Y 1 A | ـ أن رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشاً   |
| Y 1 A | ـ فهن حلال إذا انقضت عدتهن            |
| 414   | ـ هذه نسخت ما قبلها                   |
| Y0V   | ـ يا ابن عباس ألا تتقي الله، إلى متى  |
|       | ــ أبو سلمة ــ                        |
| Y0.   | ـ تحلُّ حين تضع                       |
|       | ــ أبو غالب البصري ــ                 |
| ٤٩    | ـ كنت بالشام فبعث المهلب              |
|       | _ أبو قتادة _                         |
| 717   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|       | _<br>_ أبو قلابة _                    |
| ٧٩    | <br>ـ إن أهل الأهواء أهل الضلالة      |
| 741   | ـ حدث أخانا حديث عبادة                |
| 771   | ـ كنت بالشام في حلقة                  |
| ٧4    | ـ ما ابتدع الرجل بدعة إلا             |
|       | _ أبو العالية _                       |
| 177   | ـ تعلموا الإسلام                      |
|       | ً أبو عبد الله الصنابحي ــ            |
| 444   |                                       |
| 1 1 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

|             | ــ أبو مسعود الأنصاري ــ                          |
|-------------|---------------------------------------------------|
| ٧.          | ـ علیکم بتقوی الله                                |
|             | _ أبو مدينة الدارمي _                             |
| 194         | _ كان الرجلان من أصحاب النبي إذا التقيا           |
|             | _ أبو مالك الأشجعي _                              |
| 107         | ـ قلت لأبي: يا أبتِ؛ قد صليت خلف                  |
|             | _ أبو موسى الأشعري _                              |
| 90          | ـ أخرج إليكم أبو عبد الرحمن                       |
| 789         | ـ لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم                |
| 40          | ـ يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد            |
|             | ــ أبو هريرة ــ                                   |
| ۲.۳         | ـ أبخل الناس من بخل بالسلام                       |
| 1 £ Y       | ـ أتنفسون على ابن نبيكم                           |
| <b>YV</b> • | ـ اللهم أعذه من عذاب القبر                        |
| 104         | ـ إن البيت ليتسع على أهله                         |
| 144         | ـ نحن خير الناس للناس                             |
| 141         | ـ يا ابن أخي سمعت رسول الله ﷺ يقول                |
| 117         | <ul> <li>يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه</li> </ul> |
|             | ـــ أبو واقد الليثي ـــ                           |
| 414         | ـ تابعنا الأعمال في الدنيا فلم                    |
|             | _ أم سلمة _                                       |
| Yo.         | ــ قد وضعت سبيعة بعد وفاة                         |
|             |                                                   |

# فهرس الآثار مرتبة على الأبواب العقمية

## \_ الإيمان وشرائعه \_

| الصفحة | الاثر                                            |
|--------|--------------------------------------------------|
| 404    | _ ذهب النفاقُ فلا نفاق                           |
| 441    | ـ كنا نعدُها نفاقاً                              |
| YV4    | _ معاذ الله (لا نسمي أحداً من أهل القبلة كافراً) |
| 441    | ـ يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد            |
|        | _ العِلْم _                                      |
| 1.7    | ــ اجتمعتُ أنا والزهري                           |
| 1.4    | _ إذا هلك علماؤهم                                |
| Y•A    | ـ أفتهم بشيء من القرآن                           |
| Y0Y    | ــ إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية    |
| 414    | _ إن هذا العلم دين                               |
| ٨٧     | ــ إن أخوف ما أخاف إذا وقفت                      |
| A &    | ـ أيها الناس من علم منكم علماً                   |
| 1 • £  | ــ تفقهوا قبل أن تسودوا                          |
| 44.8   | _ طلب العلم أفضل من صلاة النافلة                 |
| 40     | ـ علم لا يقال به كنز لا ينفق منه                 |
| . 70   | _ عليكم بالعلم قبل أن يُقبض                      |
| ٨٥     | ــ العالم والمتعلم في الأجر سواء                 |
| 711    | ـ كانوا يقولون موت العالم ثلمة                   |
| 707    | ـ كتبتَ تسألني هل كان رسول الله                  |
| 1.0    | ـ كان أنس قليل الحديث عن رسول الله               |

| 100                                                | ــ لما توفى رسول الله قلتُ لرجل من الأنصار                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٥                                                 | ــ معلم الخير يستغفر له كل شيء                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۰۸                                                | ــ ما كان أحد بهذا المصر أحبّ إلىّ                                                                                                                                                                                               |
| 4.7                                                | ــ من تعلم القرآن عظمت قيمته                                                                                                                                                                                                     |
| 101                                                | _ من أراد العلم فليثور القرآن                                                                                                                                                                                                    |
| ٩.                                                 | ـــ لا تكونوا عالماً حتى يكون                                                                                                                                                                                                    |
| **                                                 | _ لايزال الناس بخير ما أتاهم العلم                                                                                                                                                                                               |
| ۱۲۷                                                | _ هكذا أُمرنا أن نفعل بعلمائنا                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٤                                                | _ هل تدرون ما ذهاب العلم                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٧                                                 | ــ والذي لا إله غيره ما نزلت آية                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٧                                                 | _ ينبغي للعالم أن يضع التراب                                                                                                                                                                                                     |
| 44                                                 | ـ                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | _ الطهارة _                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٢٣                                                | _ إذا خرج من مواضع الوضوء شيء                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y . o                                              | ــ أرأيتَ وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة                                                                                                                                                                                          |
| 7·0<br>717                                         | ــ أرأيتَ وضوء عبد آلله بن عمر لكل صلاة<br>ــ إنما هو من متاع البيت                                                                                                                                                              |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 717                                                | _ إنما هو من متاع البيت                                                                                                                                                                                                          |
| 717<br>174                                         | _ إنما هو من متاع البيت<br>_ امسح عليهما ما تعلقا بالقدم                                                                                                                                                                         |
| 717<br>174<br>17•                                  | _ إنما هو من متاع البيت<br>_ امسح عليهما ما تعلقا بالقدم<br>_ إنهما خفان ولكنهما من صوف                                                                                                                                          |
| 717<br>177<br>17.<br>VY                            | _ إنما هو من متاع البيت<br>_ امسح عليهما ما تعلقا بالقدم<br>_ إنهما خفان ولكنهما من صوف<br>_ أن علياً بال قائماً                                                                                                                 |
| 717<br>174<br>17.<br>VF<br>F14                     | _ إنما هو من متاع البيت امسح عليهما ما تعلقا بالقدم إنهما خفان ولكنهما من صوف أن علياً بال قائماً بحران لا يضرك من أيهما توضأت                                                                                                   |
| 717<br>177<br>17.<br>VY<br>714<br>VY               | _ إنما هو من متاع البيت امسح عليهما ما تعلقا بالقدم إنهما خفان ولكنهما من صوف أن علياً بال قائماً بحران لا يضرك من أيهما توضأت كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يقامون                                                              |
| 717<br>177<br>17.<br>VY<br>719<br>VY               | _ إنما هو من متاع البيت امسح عليهما ما تعلقا بالقدم إنهما خفان ولكنهما من صوف أن علياً بال قائماً بحران لا يضرك من أيهما توضأت كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يقامون لقد اغتسلت أنا ورسول الله                                    |
| 717<br>177<br>17.<br>VM<br>M14<br>VY<br>144        | _ إنما هو من متاع البيت امسح عليهما ما تعلقا بالقدم إنهما خفان ولكنهما من صوف أن علياً بال قائماً بحران لا يضرك من أيهما توضأت كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يقامون لقد اغتسلت أنا ورسول الله لم أفسد علينا ثوبنا                |
| 717<br>174<br>174<br>VM<br>M14<br>VY<br>144<br>Y44 | _ إنها هو من متاع البيت امسح عليهما ما تعلقا بالقدم إنهما خفان ولكنهما من صوف أن علياً بال قائماً بحران لا يضرك من أيهما توضأت كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يقامون لقد اغتسلت أنا ورسول الله لم أفسد علينا ثوبنا هو الطهور ماؤه |

#### \_ الصلاة \_

| 787   | ــ إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع |
|-------|--------------------------------------------|
| 184   | ــ أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً    |
| 1 🗸 1 | ـ إنها محدثة (صلاة الضحى)                  |
| 7 2 7 | ــ إنك قد أدركت                            |
| ٤٦    | ــ إن ابن عمر كان إذا رأى رجلاً            |
| ۱۸    | ــ خطبنا ابن عباس في يوم رزغ               |
| 177   | ــ صحبت ابن عمر في طريق مكة                |
| ۳٥    | ــ رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع           |
| 414   | ـ فخروج الإمام يقطع الصلاة                 |
| 177   | ــ فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين        |
| ١٨    | ــ فعل هذا من هو خير منه                   |
| 779   | ــ قدِمْتُ المدينة في خلافة أبي بكر        |
| ***   | ــ كان أصحاب رسول الله يرفعون أيديهم       |
| ٤٧    | ـ كان الناس يؤمرون أن يضع                  |
| 11.   | _ كان النبي ﷺ يصلي على راحلته تطوعاً       |
| 414   | _ كان في زمان عمر يصلون الجمعة             |
| 177   | ـ كانوا يتيقظون فيما بين المغرب والعشاء    |
| 178   | ــ كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء     |
| 444   | ـ كَبَّرهُنَّ رسول الله ﷺ                  |
| 74    | ــ كنت قائماً في المسجد                    |
| 197   | _ كنا نتكلم في الصلاة                      |
| 418   | ـ كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة           |
| 74    | ــ لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما         |
| ۱۷٦   | _ لو كنت مسبِّحاً لأتممت صلاتي             |
|       |                                            |

| ٥٣         | _ ما صليتَ ولو مُتَّ متَّ على غير الفطرة    |
|------------|---------------------------------------------|
| ££         | ــ مالك تقرأ في المغرب بقصار السور          |
| <b>Y \</b> | _ من سرَّه أن يُلقى الله غداً مسلماً        |
| ٤٠         | ـ لا أعرف شيئاً مما أدركتُ إلا هذه الصلاة   |
| <b>•</b> A | ـ لا ولكن يعذبك على خلاف السنة              |
| **.        | ــ لا جمعة ولا تشريق                        |
| 184        | ــ وقد كان القارىء يقرأ بالمثين             |
| 107        | ـ يا أبتِ قد صليت خلف رسول الله             |
| 04         | _ يا فتى لا يسؤك الله                       |
|            | _ المساجد _                                 |
| 727        | _ إذا دخل أحدكم المسجد والناسُ ركوع         |
| Y • 4      | _ إنا كنا نؤمر بذلك                         |
| 09         | ـ بينا أنا في المسجد                        |
| Y • 4      | _ سمع ابن مسعود رجلاً ينشد ضالة             |
| 74         | _ كنت قائماً في المسجد                      |
| 74         | ــ لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما          |
| 717        | ــ ما من رجل مسلم يتوضأ ثم يأتي المسجد      |
|            | _ الصوم _                                   |
| 740        | _ إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه              |
| 177        | _ إذا رأيت هلال المحرم فاعدد                |
| 174        | _ أما ما ذكرت من رجب                        |
| 104        | _ رأيت عمر يضرب أكف الناس                   |
| 747        | _ أقبلها وأنا صائم!                         |
| 117        | _ كان أصحاب محمد إذا كان الرجل صائماً       |
| 71.        | _ كان ابن مسعود يباشر وهو صائم              |
| 101        | ــ كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية |
| Y £        | _ كل شيء إلا الجماع                         |

| 118          | _ لما نزلت ﴿وَعَلَ ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 744          | _ ما يحرم عليٌّ من امرأتي وأنا صائم                                                                    |
| 44           | _ ما رأيت أحداً ممن كان بالكوفة من أصحاب                                                               |
| ۲۳۸          | _ ما يمنعك أن تدنو من يهلك                                                                             |
| 114          | _ نزل رمضان فشق عليهم                                                                                  |
| ١٨٣          | _ نزلت هذه الآية ﴿وَكُلُوا ۚ وَالشِّرَوُا﴾                                                             |
| 137          | _ نعم وآخذ بجهازها                                                                                     |
|              | _ الحج والمناسك _                                                                                      |
| 44.          | _ أتفتى أن تصدر الحائض                                                                                 |
| <b>Y Y Y</b> | _ إذا رميتم الجمرة وذبحتم                                                                              |
| 444          | ے إدا رئيسم الحبشرہ وقبعتم<br>_ أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها                                       |
| 141          | _ ارایت اول مان بمبی طبی عمل و طبیعه<br>_ ارایت قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اَلْفَهُفَا وَاَلْمَرُوبَةً ﴾ |
| 1.4.1        | ــــ أكنتم تكرهون السعى بين الصفا والمروة                                                              |
| 44.          | ـــ المسلم للمراهون السمعي بين الطبعة والمعروة<br>ــــ إمّالي فأسأل فلانة الأنصارية                    |
| 710          | _ إماني علمان فارته الالصاريه<br>_ إن النبي على لله لكن يستلم إلا الحجر الأسود                         |
| 171          | _ إن النبي ﷺ تم يكن يستنم إلا الصبر الوطنود<br>_ إن رسول الله ﷺ اعتمر أربع مرات                        |
| Y11          | _ إن رسون الله يشج اعتمر اربع مرات<br>_ شهدت عثمان وعلى، وعثمان ينهى                                   |
| 747          | _ شهدت عنمان وعني، وعنمان ينهى<br>_ طيبتُ رسول الله ﷺ لحرمه قبل أن يحرم                                |
| 197          | , -                                                                                                    |
| 144          | ے کان ناس یحجون بغیر زاد فنزلت<br>کانی تر شرحتنی ال دهانت                                              |
| 14.          | _ كانت قريش تقف بالمزدلفة                                                                              |
| 777          | _ کلا، لو کانت کما تقول<br>اتا مدار ما ماش                                                             |
| 79.          | _ لقد صنعها رسول الله<br>ا أ اله الا ترب التربي                                                        |
| 174          | _ ما أراك إلا قد صدقت                                                                                  |
| Y11          | _ ما اعتمر رسول الله ﷺ في رجب                                                                          |
| 177          | _ ما كنت لأدع سنة النبي ﷺ لقول أحد                                                                     |
| 1 7 1        | _ يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر                                                                    |

#### \_ الجنائز \_

|       | •                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1 £ Y | ـ أتنفسون على ابن نبيكم                                     |
| 121   | ـ تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك                              |
| 44    | ـ شهدتُ جنازة عبد الرحمن بن سَمُرَة                         |
| ***   | ـ صلَّيتُ وراء أبي هريرة على صبي                            |
| 179   | ــ كان أصحاب رسول الله يكرهون رفع الصوت                     |
| ١٧٠   | ـ كانوا إذا شهدوا جنازة                                     |
|       | <ul> <li>الجهاد والسير</li> </ul>                           |
| 171   | ـ غزونا من المدينة نريد القسطنطينة                          |
| 707   | ـ كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس                     |
| Y0Y   | ـ كتبت تسألني هل كان رسول الله ﷺ يغزو                       |
|       | _ النكاح والطلاق _                                          |
| 140   | ـ تزوجني النبي ﷺ في شوال                                    |
| Yo.   | ـ تحل حين تضع                                               |
| 40.   | ـ تعتد آخر الأجلين                                          |
| 774   | ـ سبحان الله ما أظن ابن عباس                                |
| Y0.   | ــ قد وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها                             |
| 148   | ـ كانت لي أخت تخطب فأمنعها                                  |
| 114   | ــ ما مات رسول الله حتى أُحِلُّ له أن ينكح                  |
|       | _ الحدود والديات                                            |
| 441   | <ul> <li>أتي أمير المثمنين علي بن أبي طالب بسارق</li> </ul> |
| 441   | ــ أقطع يده بأي شيء يأكل                                    |
| ٦.    | ـ إنه لـم يتقيأ حتى شربها                                   |
| ٦.    | ـ شهدت عثمان بن عفان وأُتي بالوليد                          |
| 1.4.1 | <ul> <li>كان القصاص في بني إسرائيل</li> </ul>               |
| 151   | ـ كانت المرأة إذا زنت حُبست                                 |

| ٤٥    | ـ لقد خشيتُ أن يطولُ بالناس زمان                 |
|-------|--------------------------------------------------|
| 1.7   | ـ لقد نزلت آية الرجم                             |
| 787   | ـ من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن                  |
|       | _ البيوع _                                       |
| ۱۳۸   | ـ إن آخر ما أنزل على النبي آية الربا             |
| 741   | _ إنى سمعتُ رسول الله ينهى عن بيع الذهب          |
| 707   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| ۲۳.   | ـ سمعتُ رسول الله ينهي عن مثل هذا                |
| ***   | ــ من يعذرني من معاوية                           |
| 180   | _ لا تصلح صفقتان في صفقة                         |
| YOV   | _ يا ابن عباس ألا تتقي الله! إلى متى             |
|       | _                                                |
| ٣٧    | ـ اجتنبوا الخمر                                  |
| YOV   | ــ بعثت بصاعين من تمر                            |
| YOV   |                                                  |
|       | _ الفرائض والمواريث _                            |
| 701   | ـ أقول فيها برأيي                                |
| 784   | _ جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان                    |
| 108   | _ سألنا مسروقاً كانت عائشة تحسن شيئاً من الفرائض |
| 401   | _ سلوا هل تجدون فيها أثراً                       |
| 7 2 9 | _ لقد ضللتُ إذاً وما أنا من المهتدين             |
| 789   | _ لابنته النصف والأخت من الأب                    |
| 108   | _ والله الذي لا إله غيره لقد رأيتُ الأكابر من    |
|       | _ الدَّعَوَات _                                  |
| ۲1.   | ـ الحمد لله الذي وهب لا هذا اليوم                |
| **    | _ اللهم أعِذْه من عذاب القبر                     |
|       | ,                                                |

| ٧1. | ــ سلوا الله كل شيء                             |  |  |
|-----|-------------------------------------------------|--|--|
|     | _ الأقضية _                                     |  |  |
| ٨٢  | ـــ إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي            |  |  |
| ۸۳  | _ كان ابن عباس إذا سُئل عن الأمر                |  |  |
|     | _ الآداب _                                      |  |  |
| 7.4 | ـ أبخل الناس من بخل بالسلام                     |  |  |
| TEX | _ أكانت المصافحة في أصحاب النبي                 |  |  |
| ١٧٠ | ـ إياك والسجع                                   |  |  |
| ١٧٠ | ــ ثلاث لتدعهن أو لأنا جزنك                     |  |  |
| 194 | ــ كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا           |  |  |
| 7.4 | ــ سمع ابن مسعود رجلاً ينشد ضالة                |  |  |
| ١٣  | ــ كنا إذا أتينا النبي جلس أحدنا حيث ينتهي      |  |  |
| ١٢٧ | _ هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا                   |  |  |
| ١٢٧ | ــ هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا            |  |  |
| ١٥  | ـ يا صهيب مالك تكنى أبا يحيى                    |  |  |
|     | _ المناقب والفضائل _                            |  |  |
| 77  | _ إن الله فضَّل محمداً على الأنبياء             |  |  |
| 14  | ـ إن الله نظر في قلوب العباد                    |  |  |
| 77  | ـ إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة                   |  |  |
| 719 | ــ أهل الشام سوط الله في الأرض                  |  |  |
| 40  | _ أول من أسلم علي                               |  |  |
| ۳٥  | ـ أول من صلَّى مع رسول الله ﷺ علي               |  |  |
| VV  | ـ على أقضانا وأُبيّ أقرؤنا                      |  |  |
| ٥٧  | ـ لو أدرك ابن عباس أسناننا                      |  |  |
| ۱۸٤ | ــ لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة |  |  |
| 719 | ــ لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم             |  |  |

| <b>YV 1</b> | ـ يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد     |
|-------------|------------------------------------------------|
|             | _ دلائل النبوة _                               |
| YA0         | ـ انشقً القمر بمكة                             |
| 440         | _ إن أهل مكة سألوا النبي أن يريهم              |
| 111         | _ لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة |
|             | _ القضاء والقدر _                              |
| Y V £       | _ إن الله لو أراد أن لا يع <i>صى</i>           |
| 04          | ــ بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان              |
| 04          | _ يا غيلان ما هذا الذي بلغني                   |
|             | _ الإمامة والأمراء _                           |
| **          | _ أرأيت إن قامت علينا أمراء                    |
| ٣٢          | _ اسمعوا وأطيعوا                               |
| ٣١          | _ نعم، عليه ما حُمُل وعليكم ما حُمَّلتم        |
| 444         | _ يا أمية إنى لا أدري لعلى لا ألقاك            |
| ٣١          | _ يكون علينا الإمام الجائر                     |
|             | _ الزهد والرقائق ــ                            |
| Y4.         | _ الأواب الذي يذنب ثم يتوب                     |
| 744         | _ أعبد الله كأنك تراه                          |
| 797         | ــ أما إنني ليس بجزع                           |
| ٣٣٢         | _ إن المرء لحقيق أن يكون له مجالس              |
| Y 0 A       | _ إن كان الرجل ليتكلم على عهد                  |
| Y00         | _ إنكم لتعملون أعمالاً                         |
| 414         | _ تابعنا الأعمال في الدنيا                     |
| ٣٢٨         | _ حبذا المكروهان                               |
| ٣٣٢         | ـ خالطوا الناس وزايلوهم                        |
| 314         | _ الزهد في الدنيا قصر الأمل                    |

| 411   | ــ كانوا كما نعتهم الله                    |
|-------|--------------------------------------------|
| 44 8  | ـ كنا نتواعظ في أول الإسلام                |
| 188   | ــ لـم يكن أصحاب رسول الله متحزقين         |
| 1 2 7 | ــ لولا أن رسول الله نهانا عن التكلف       |
| 184   | ــ لو قنعت بما رزقت                        |
| 410   | ــ ليس من مات فاستراح بميت                 |
| ۸٩    | ــ والله ما منكم من أحد إلا وإن ربّه       |
| 117   | ـ يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه            |
| 441   | ـ يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد      |
| 444   | ـ يلقى الجرب على أهل النار                 |
|       | ــ الفتن ــ                                |
| 4.4   | ـ أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا                |
| ٧٥    | ــ إن الفتنة لتعرض على القلوب              |
| ٧.    | ـ إن الفتنة وكلت بثلاث                     |
| ٧٥    | ـ إن للفتنة وقفات                          |
| 40    | ـ إن من ورطات الأمور                       |
| ٤٩    | <ul> <li>كنت بالشام فبعث المهلب</li> </ul> |
| 41    | ـ كيف أنتم إذا لبستكم فتنة                 |
| *. *  | ـ يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي         |
|       | ــ البر والصلة ــ                          |
| 144   | _ أحيُّ والداك                             |
| 194   | ـ إني لا أعلم عملاً يقرب إلى الله من بر    |
| 144   | ـ فوالله لو ألنت لها الكلام                |
| 199   | ــ لا ولا بزفرة واحدة                      |
|       | _ الأقضية _                                |
|       | ــ إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضى        |
| ٨٢    | ه الله الله الله الله الله الله الله ال    |

|       | _ الأمر بالاتباع ولزوم السنة وترك المحدثات _                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 £   | ـ الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة                                                |
| 00    | _ اتبعوا ولا تُبتدعوا                                                                        |
| 470   | _ اتهموا الرأي على الدين                                                                     |
| ***   | _ اجعل أرأيت باليمن                                                                          |
| 744   | _ أحدثك عن رسول الله أنه نهى عن                                                              |
| 40    | _ أخرج إليكم أبو عبد الرحمن                                                                  |
| 774   | _ أخبرك عن رسول الله وتقول أنت                                                               |
| ***   | .ر.<br>_ أرأيت إن كان أبي نهي عنها وصنعها                                                    |
| 777   | _ أصحاب الرأي أعداء السنن                                                                    |
| 90    | _ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم                                                               |
| ٤١    | _ أما بعد أوصيك بتقوى الله                                                                   |
| 777   | إن أصحاب الرأى أعداء السنن                                                                   |
| 707   | ۔                                                                                            |
| ٧4    | ً إِن أَهْلُ الْأَهُواءُ أَهْلُ الضَّلَالَةِ<br>_ إِن أَهْلُ الْأَهُواءُ أَهْلُ الضَّلَالَةِ |
| 177   | _ إن الصراط مُختضر                                                                           |
| 144   | _ إن أحسن الحديث كتاب الله                                                                   |
| 3 P Y | ۔<br>_ إنما الدين بالآثار                                                                    |
| 78    | ۔<br>_ إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا                                                        |
| **    | _ إنه لا رأي لأحد مع سُنَّة                                                                  |
| 14.   | ِ<br>_ إنى خشيت أن يقرءا عليَّ                                                               |
| ٧٩    | ـ بلغنى أن أول ذهاب الدين ترك السنن                                                          |
| 177   | . تعلموا الإسلام                                                                             |
| 141   | _ سن رسول الله ﷺ وولاة الأمر                                                                 |
| 140   | ــ السنة قاضية على الكتاب                                                                    |
| 140   | _ عليك بآثار من سلف                                                                          |
|       | <i>b</i> 5= 1                                                                                |

\_ كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر...

| 17.   | ـ عليك بتقوى الله                             |
|-------|-----------------------------------------------|
| 70    | <ul> <li>عليكم بالعلم قبل أن يقبض</li> </ul>  |
| ٧.    | ـ عليكم بتقوى الله ولزوم الجماعة              |
| ١٣٥   | ـ كان جبريل ينزل على رسول الله بالسنة         |
| ٧٨    | ـ كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام      |
| 144   | _ كل بدعة ضلالة                               |
| 148   | ــ لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيع          |
| ۳٥    | ــ لأن تمتلىء داري قردة وخنازير               |
| 74    | ــ لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما            |
| ۱۸۷   | ــ لو كان الدين بالرأي لكان مسح               |
| 771   | ــ لنتحدن بما سمعنا من رسول آلله              |
| ٤١    | _ ما أحدث قوم بدعة                            |
| ٧٩    | ـ ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحلُّ             |
| 7 • 7 | ـ ما زال أمر بني إسرائيل معتدلاً              |
| 711   | ــ ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد             |
| 1.0   | ــ من جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر            |
| 744   | ــ لا تحذف فإن رسول الله نهى عن الحذف         |
| 119   | ــ لا لتقومان عني أو لأقومنَّ                 |
| ٥٨    | ـ لا ولكن يعذبك على خلاف السنة                |
| 1.4   | <ul> <li>هل تعرف ما يهدم الإسلام</li> </ul>   |
| 747   | ـ وسنة رسول الله أحق أن تتبع                  |
| 40    | ـ يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد        |
| ٧١    | <ul> <li>يأيها الناس عليكم بالطاعة</li> </ul> |
| 4 \$  | ـ يا هذا أرأيتني نصرانياً                     |
| 1.4   | ـ يهدم (يهدمه) الإسلام زلة عالم وجدال         |
|       | _ فضائل القرآن _                              |
| ١٨٥   | ــ اقرؤوا سورة البقرة في بيوتكم               |

| 137   | ــ أما إنها آخر آية نزلت                            |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 104   | _ إن البيت ليتسع على أهله                           |
| 104   | _ إن هذا القرآن مأدبة الله                          |
| 189   | _ فداك أبي وأمي رتّل                                |
| 189   | _ قرأ علقمة على عبد الله                            |
| 701   | _ القرآن يشفع لصاحبه                                |
| 189   | ــ لأن أقرأ البقرة في ليلة                          |
| 10.   | _ كان أنس إذا ختم القرآن                            |
| 178   | _ لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا                  |
| 4.1   | _ من تعلم القرآن عظمت قيمته                         |
| 107   | ــ لا يضر الرجل أن لا يسأل عن نفسه                  |
| 7 £ 1 | _ هل تقرأ سورة المائدة؟                             |
|       | _ التفسير ــ                                        |
| 14.   | _ أرأيت قول الله: ﴿ إِنَّ ٱلصَّهَا وَٱلْمَرُوَّةَ ﴾ |
| **.   | _ إلى كتاب الله والرد إلى رسول الله                 |
| 777   | _ إنا أعميان يا رسول الله                           |
| 41    | _ أن يطاع فلا يعصى                                  |
| 178   | _ إنما تأولون هذه الآية                             |
| ٣٣    | ـ أولوا الفقه والخير                                |
| 4 £   | ـ البدع والشبهات                                    |
| 77    | _ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات                   |
| 791   | _ عقاربُ أنيابها كالنخل الطوال                      |
| ٣٣    | ـ العلم والفقه                                      |
| 7.5   | ــ الفقهاء والعلماء                                 |
| 777   | ـ فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر                    |
| 7.47  | ـ                                                   |
| ٣٣٤   | _ قال أبو جهل للنبي ﷺ: قد تعلم                      |

| 1.4.1      | <ul> <li>كان القصاص في بني إسرائيل</li> </ul>                |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 377        | ــ كان المهاجرون حين قدموا المدينة                           |
| ***        | ــ كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية                       |
| ۱۸۰        | ـ كلا لو كانت كما تقول                                       |
| 740        | ــ لما رأوه يصلي بأصحابه ويصلون                              |
| 7.7        | ــ ما لكم ولهذه إنما دعا النبي يهود                          |
| <b>Y7.</b> | ــ ما في السمُوات سماء منها إلا                              |
| 741        | _ مكث ألف عام ثم قال                                         |
| 7 £ Y      | ــ من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن                             |
| 144        | ـ نحن خير الناس للناس                                        |
| 771        | ـ نزلت في الغناء                                             |
| ٥١         | ـ لا هم اليهود والنصارى                                      |
| 109        | ـ هذه الفاكهة قد عرفناها                                     |
| ۱۷۸        | ــ هم الذين هاجروا مع محمد ﷺ                                 |
| 111        | ــ هو الغناء                                                 |
| 408        | ــ هو قول الرجل: لا والله                                    |
| 777        | ـ هي المرأة عند الرجل لا يستكثر                              |
| 114        | <ul><li>_ يعني بذلك أهل الكتاب</li></ul>                     |
|            | _ أسباب النزول _                                             |
| ۳.         | ــ أنزل الله القرآن على رسوله                                |
| Y • V      | ــ إن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله                  |
| 148        | ــ إنما تأولون هذه الآية هكذا                                |
| 777        | ـ إنا أعميان يا رسول الله                                    |
| 77         | ــ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات                           |
| 770        | ـ خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره                           |
| 444        | ـ غزونا مع رسول الله ومعنا                                   |
| 447        | - فيَّ نزلت ﴿وَلَا تَقَلُّومِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ |

| 777           | _ فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر                           |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Y 1 A         | _ فهن حلال إذا انقضت عدتهن                                 |
| <b>***</b> \$ | _ قال أبو جهل للنبي ﷺ:                                     |
| Y 0           | _ قالت اليهود لعمر                                         |
| 11.           | _ كان النبي ﷺ يصلي على راحلته تطوعاً                       |
| 114           | _ كان أصحاب محمد ﷺ إذا كان الرجل صائماً                    |
| 445           | _ كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث                      |
| 144           | _ كان ناس يحجون بغير زاد فنزلت                             |
| Y•1           | ــ كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتدً                        |
| Y 1 Y         | _ كان الرجل إذا مات كان أولياؤه                            |
| 110           | _ كانت المرأة من الأنصار مقلاتاً                           |
| 1 2 1         | _ كانت المرأة إذا زنت حبست                                 |
| 197           | _ كانت قريش تقف بالمزدلفة                                  |
| 148 .         | ـ كانت اليهود تقول في الرجل يأتي امرأته                    |
| 198           | _ كانت لي أخت تخطب فأمنعها                                 |
| 174           | _ كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم                         |
| 1.4 •         | ـ كلا لو كانت كما تقول                                     |
| 118           | _ لما نزلت ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾                |
| ***           | _ لما نزلت هذه الآية: ﴿لَّا يَسْتَوِى اَلْقَامِدُونَ﴾      |
| Y 1 W         | _ لما توفي أبو قيس بن الأسلت                               |
| 770           | _ ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر                          |
| 141           | _ نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية                         |
| YEA           | _ نزلت هذه الآية في النجاشي                                |
| FAY           | ـ نزل تحريم الخمر في قبيلتين                               |
| ١٨٣           | _ نزلت هذه الآية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ﴾ |
| 144           | ـ نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار                        |
| 777           | _ هي المرأة عند الرجل لا يستكثر منها                       |

| ٥٧    | ـ والذي لا إله غيره ما نزلت آية            |
|-------|--------------------------------------------|
|       | _ الناسخ والمنسوخ _                        |
| ٨٦    | ـ أتعرف الناسخ والمنسوخ                    |
| 445   | ــ كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث     |
| ۱۰۸   | ـ كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات        |
| ١.٧   | ــ لقد نزلت آية الرجم                      |
| 118   | _ لما نزلت ﴿وَعَلَ ٱلَّذِيرَ يُطِيقُونَهُ﴾ |
| 118   | ــ ليست بمنسوخة                            |
| 114   | ـ نزل رمضان فشق عليهم                      |
| 414   | _ هذه نسخت ما قبلها                        |
| ۲۸    | _ هلکت وأهلکت                              |
| 117   | ــ هي آخر ما نزل وما نسخها شيء             |
| ٧٤    | _ وما يضرك أيه نزل                         |
| 111   | _ يعني بذلك أهل الكتاب                     |
|       | <b>_</b> مواضيع متفرقة _                   |
| 74    | ـ الإثم حواز القلوب                        |
| 124   | ـ إذا أعجبك عمل امرىء                      |
| ٦٤    | ـ أنزل القرآن جملة واحدة                   |
| 104   | ـ أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة             |
| 174   | ـ بلغني أنك تحرم أشياء ثلاث                |
| 7 . 4 | ــ سمع ابن مسعود رجلاً ينشد ضالة           |
| 174   | ـ تركنا رسول الله ﷺ وما طائر يطير          |
| 1 • Y | ـ تكلمي فإن هذا لا يحل                     |
| **    | ــ كان الرجل منا تنتج فرسه                 |
| 147   | _ كان أصحاب رسول الله ﷺ يتماشون            |
| 109   | ـ كانت أمي تعالجني للسمنة                  |
| 170   | ـ لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وعك أبو بكر  |

| _ ما حملتموني إلا على شيطان           | 177 |
|---------------------------------------|-----|
| _ ما ترك رسول الله ديناراً ولا درهماً | VV  |
| _ نزلت في الغناء                      | 771 |
| ــ هو الغناء                          | 441 |
| ــ والله ما أعرف من أمة محمد          | 44  |
| ـ وما يضرك أيه نزل                    | ٧٤  |
| _ يا أنس كيف طابت أنفسكم أن           | ١٨٣ |
| _ يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا      | 104 |
| _ يا معشر القراء استقيموا             | 0 & |
| ـ يا نافع أتسمع                       | 171 |
| _ يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه       | 114 |
| _ ينبغي للعالم أن يضع التراب          | AV  |

## فِمْرِسُ الأعلام

## \_ أبو وائل ١٢

- ــ أبراهيم بن يزيد الجعفي ٥٦، ٦٦
- ـــ أحمد بن عثمان الخراساني ١٥٠
- إسماعيل بن عياش ١٣٤، ٢٧٤
  - \_ إسماعيل بن زكريا ٢٠٤
- إسماعيل بن إبراهيم [ابن علية] ٣١٠
  - \_ أبو يزيد المدنى ٢١٤
    - ـ أسود بن عامر ۲۷۰

#### \_حرف الباء\_

- \_ برد بن سنان ۹۰
- \_ بشر بن سلم ٣٠٩
- ـ بشر بن موسى ۲۱۰
- ـ بقية بن الوليد ١٣٣، ٢٧٧، ٢٧٨
  - ـ بكير بن عبد الله الأشج ١١٤
    - \_ بلال العبسى ٢٥٩

#### \_حرف التاء\_

\_ تليد بن سليمان ٣٥

## \_ حرف الألف\_

- الأعـمـش ۱۲، ۱۵، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۹۵، ۸۵۰ ۱۸۷
  - ــ أبو إسحاق السبيعي ٢٨، ٢٧١
  - ـ أبو إدريس الخولاني ٥٧، ١٥١
    - ـ أبو الأحوص ١٨٥، ١٨٦
      - ـ أبو بكر بن عياش ١١
      - ـ أبو داود الطيالسي ١٢
        - ــ أبو حمزة ٣٦
        - ـ أبو البخترى ٩٥
          - ــ أبو رباح ٥٨
        - ــ أبو الزاهرية ٨٥
        - ـ أبو الزعراء ٩٥
        - \_ أبو الصهباء ٢٢٢
    - \_ أبو عثمان الهندي ٢٠٩، ٢٠٩
  - أبو غالب البصري ٤٩، ٥٠، ٥١
    - ــ أبو قتادة العدوى ٢٥٥
    - ــ أبو رقاد العبسى ٢٥٩

### \_حرف الثاء\_

- \_ ثابت البناني ١٥٤
- ـ ثابت بن قطبة ٧١
- ـ ثور بن يزيد ۸۵

#### \_ حرف الجيم \_

- \_ جابر بن سمرة ١٣
  - ـ جبير بن نفير ١٥
- ــ جعفر بن برقان ۹۰، ۱۱۷، ۱۲۰
  - \_ جعفر بن سليمان ١٥٠
    - \_ جعفر بن عون ٣٢٩
    - ـ الجعد بن دينار ۲۸۰

## \_ حرف الحاء \_

- \_ الحارث بن عبيد ٨٨
- \_ الحارث بن عبد الرحمن ٢٦٣
  - ــ حبيب بن أبي ثابت ٥٦
    - \_ حبيب بن عبيد ٩٠
    - ـ حديج بن معاوية ١٥١
    - \_ حدید بن کریب ۲٤۲
    - ـ حرب بن شداد ۱۵٤
- \_ حرملة بن يحيى ٢٤٦، ٢٤٧
  - \_ حریث بن ظهیر ۸۲ \_ ۸۳
    - ـ الحسن بن قزعة ٢٨٢

- ـ الحسين بن واقد ٢٤٢
- \_ حفص بن عمر العدنى ٧٦
  - \_ حفص بن عنان ١٥٤
- ـ حفص بن غياث ۲۰۶، ۲۰۶
  - ــ الحكم بن أبان ٧٦
  - ـ حكيم بن جبير ٦٥
  - ـ حلو بن السري ١٨٦
  - \_ حماد بن أبي نجيح ١٦٥
    - ـ حماد بن سلمة ١٩٧
    - ـ حمزة بن الزيات ١١
    - \_ حمزة بن صهيب ١٦
  - \_ حميد بن زياد الخراط ٢٢٢
  - \_ حميد بن هلال ٨٨، ٥٥٧
- \_ حيان بن عبد الله العدوي ٢٥٨

### \_حرف الخاء\_

- \_ خارجة بن زيد ۲۸۲
- \_ خالد بن معادن ۸۵
- ـ خرشة بن الحر ١٥٨
  - \_ خلاد الصفار ٣٠
- \_ خريم بن فاتك ٢١٩
- \_ حرف الدال \_
- ا ــ داود بن أبي هند ٢٤٤، ٢٨٢ <u>-</u>

- ـ داود بن رشید ۲۷۷
- ـ داود بن الزبرقان ٢٦٩

### ـ حرف الراء ـ

- ـ الربيع بن صبيح ٩٦
- ــ ربيعة بن عثمان ١٦
- ـ ربيعة بن كلثوم ٢٨٦
- رزين بن حبيب الجهني ٢٥٩

## ـ حرف الزاي ـ

- ـ الزبير بن عربي ٢٣٧
- ـ زبيد اليامي ٣٦، ٩٢
- ــ زکریا بن أبی زائدة ۱۸٦
- \_ زهير بن محمد التميمي ١٦
  - ــ زیاد بن مخراق ۱۹۸
    - ـ زید بن أسلم ١٦
  - \_ زيد بن أبي أنيسة ١٦٤

### \_ حرف السين \_

- ـ السائب بن يزيد ١٤٣
- ــ سالم بن أبي الجعد ٨٥
- ـ سالم بن أبي حفصة ١٤٢
- \_ سالم بن عبد الله بن عمر ۲۷۳
  - ـ سالم الدوسي ٢٤١
  - ـ سعد بن أوس ٢٥٩

- ــ سعید بن إیاس ۲۰۸، ۲۰۹، ۳۲۰ ــ سعید بن أبي عروبة ۱۳۹
- ـ سعید بن جبیر ۱۱۵، ۱۷۸، ۲۲۲
  - ـ سعید بن زید ۲۸۰
  - \_ سعيد المسيب ١٣٩، ٢٦٨
    - ـ سعيد بن وهب ۲۸
  - \_ سعيد بن يحيى الأموي ١٦
    - ـ سعيد المقبري ٢٦٣
    - ـ سعيد بن المغيرة ٣٢٢
      - ـ سفیان بن دینار ۲۸۶
- ـ سفيان الثوري ۲۸، ۱۵۲، ۱۵۱، ۲۷۲
  - ـ سلمة بن الأكوع ١١٤
    - \_ سلمة بن كهيل ١٨٥
    - ـ سلیمان بن صرد ۱۸
- ـ سليمان بن المغيرة ۸۸، ۱۵٤، ۲۵۵
- ـ سليمان بن موسى الدمشقي ٩٠، ١٦١، ١٦٢
  - \_ سلیمان بن قرم ۱٤۸
  - \_ سليمان بن قيس اليشكري ٢٨٠
    - ـ سماك بن حرب ١٣٨، ١٧٨
      - \_ سنان بن سلمة ٣١٩

- ــ سهل بن زياد الطحان ١٢١
- \_ سهل بن صالح الأنطاكي ١٩٧
  - ـ سوادة بن زياد ١٣٣
    - ــ سيار الأموي ٥١

#### \_ حرف الشين \_

- \_ شاذان ۲۷۰
- \_ شبر بن شكل ٢٥٩
- ـ شريك بن عبد الله النخعي ١٤
  - ـ شعبة بن الحجاج ١١٣
    - ـ شمر بن عطية ٨٥

## \_ حرف الصاد\_

- ــ صالح بن أبي مريم ٢١٩
  - \_ صالح بن مسلم ٣١١
  - ـ صدقة بن الفضل ٢٤٤
  - ـ صفوان بن سليم ٥١
  - \_ الصلت بن عبد الله ٦٧
    - ــ صلة بن زفر ۲۷۱

### \_ حرف الضاد\_

- ـ الضحاك بن مزاحم ٢٦١
- الضحاك بن نبراس ١٩٧
  - ـ ضمرة بن حبيب ٩٠

- \_حرف الطاء\_
  - \_ طلحة بن يزيد ٣٦
  - ـ طیلسة بن میاس ۱۱۸

## \_حرف العين \_

- \_ عاصم الأحول ٢٠٣، ٢٠٩
- ــ عاصم بن أبي النجود ١١، ١٨٦
  - \_ عباد بن عباد المهلبي ۲۷۵
    - ـ عبادة بن قرط ٢٥٥
    - \_ عبد الله بن المبارك ١٥٠
  - ـ عبد الله بن عمرو الرقى ١٦٤
    - ـ عبد الله بن هانيء ٩٥
    - \_ عبد الله بن عقيل ٣٤
    - \_ عبد الله بن رباح ٥٨
    - \_ عبد الله بن عكيم ٨٩
- \_ عبد الله بن خارجة ۲۸۲
  - ـ عبد الله بن المختار ۲۷۲
- ـ عبد الرحمن المسعودي ١١٣، ٣٢٨
- \_ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
  - ۱۳۸
  - \_ عبد الرحمن بن شریك ۲٦٨
    - \_ عبد الرحمن بن حرملة ٥٨
    - اً ــ عبد الرحمن بن يزيد ١٥ .

- عبد العزيز بن المختار ٢٩٦
  - عبد الكريم بن الهيثم ٣٢٢
  - \_ عبد الملك بن هارون ٢٦٨
- عبد الملك بن عمير اللخمي ١٣
- \_ عبد الأعلى بن عبد الأعلى ٢٠٩
  - ـ عبد السلام بن حرب ۱۲
    - \_ عبيد بن سليمان ٢٦١
      - \_ عبيد المكتب ٢٧٠
        - \_ عثمان البتي ٢١٩
    - ـ عثمان بن سابور ۱٤٧
      - \_ عدى بن أرطأة ٤١
    - ـ عطاء الخراساني ١١٢
    - \_ عطاء بن السائب ٩٥
      - \_ عطاء بن يسار ٢٣٠
  - ـ عطاء بن أبي رباح ٢٦٩
    - \_ عطاف بن خالد ۸۸
  - ـ عکرمة بن عمار ۲۲۸، ۳۰۱
    - \_ عکرمة ٧٦ ، ٢٤٢
    - \_ على بن بذيمة ٣٢٨
- ـ على بن الحسن بن عبد الله ٢٧٠
  - ـ على بن أبي جملة ٢٧٨
- ـ على بن عاصم بن صهيب ٢٠١

- \_ على بن مسهر ١٤١، ٢٠٢
- \_ على بن الحسن بن واقد ٢٤٢
  - \_ عمارة بن عمير ١٥
- عمارة بن معاوية الدهني ٢٢٢
  - ـ عمر بن على بن عطاء ٢٤٨
    - \_ عمر بن الصباح ٢٧٥
      - \_ عمر بن ذر ۲۷٤
- ـ عمر بن محمد العدوي ٢٧٤
  - \_ عمر بن عبد العزيز ٤١
  - ـ عمران القطان ٦٥ ـ ٦٦
- ـ عمرو بن على الفلاس ١٢١، ٢٤٨
  - \_ عمرو بن مهاجر ۱۳۳
  - \_ عمرو بن حریث ۲۶۸
    - ـ عمرو بن يحيى ٩٥
  - ـ عمرو بن مالك النقرى ٥٤
- ــ عمرو بن علقمة بن أبى وقاص ٣١٨
  - \_ عيسى بن أبي عيسى الحناط ٢٤٤
    - \_ حرف الفاء \_
      - \_ فرات بن سلمان ۹۰
      - ـ الفضل بن خالد ٢٦١
    - \_ حرف القاف\_
    - أ ــ القاسم بن عوف الشيباني ١٦٤

- \_ قتادة ۹۲، ۱۳۹، ۱۵۰
  - \_ قتيبة بن سعيد ٢٦٣
    - ـ قرة بن خالد ٢٥٥
  - \_ قیس بن حبتر ۳۲۸
- ـ قيس بن الربيع ٨٥، ١٤٧
  - \_ قیس بن صرمة ۱۱۲

## \_ حرف الكاف\_

- ــ کثیر بن هشام ۱۱۷
- \_ كلثوم بن جبر ٢٨٦

### \_ حرف اللام \_

- \_ لیث بن سلیم ۳۳، ۳۴، ۲۷۲
  - \_ الليث بن سعد ٢٦٣

## \_حرف الميم \_

- \_ مالك بن الحارث ١٥
  - \_ مالك بن دينار ٨٨
- \_ مجالد بن سعید ۹۵، ۲۲۸
  - \_ مجاهد بن جبر ۳۵، ۳۵
- ـ محمد بن بشير الكندي ١٥
  - \_ محمد بن بشر ١٦
- ــ محمد بن عمرو بن علقمة ١٦
  - ــ محمد بن نبهان ۹۲

- ـ محمد بن إسحاق ۱۰۷
  - \_ محمد بن حمير ١١٧
- محمد بن فضيل الضبي ١٤٥، ٢٠٩
  - \_ محمد بن الحسن البلخي ١٥٠
  - \_ محمد بن عجلان ۱۸۱، ۲۲۳
    - \_ محمد بن عيينة الفزاري ٢٠٢
- \_ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل
  - \_ محمد بن عبد الله بن الزبير ٢٥٩
    - ـ محمد بن كناسة ۲۲۰، ۳۱۱.
      - \_ محمد بن أيوب ٢١٩
  - \_ محمد بن نصر الوزاع ٢٤٦، ٢٤٧
    - \_ محمد بن نصر الهمداني ٢٤٧
      - \_ مخلد بن الحسين ٣٢٢
      - \_ مخلد بن مالك الحراني ٥٨
        - \_ مرة بن شراحيل ٣٦
        - ـ مروان بن الحكم ٤٤
        - \_ مسكين بن بكير ١١٧
        - \_ مسروق بن المرزبان ٢٠٤
          - \_ مسروق الأجدع ٢٦١
      - \_ مسلم بن كيسان الضبى ١٤١
- \_ المطلب بن عبد الله بن قيس ١٤٦،

- \_ مسلمة بن علقمة ٢٨٢
- \_ المعافى بن سليمان ٢٢٤، ٢٢٤
  - ـ معاوية بن صالح ٢٤٢
    - ـ معاذ بن هانيء ١٥٤
  - \_ مهدي بن ميمون ۲۱۰

## ــ حرف النون ــ

ـ نصر بن أبى اوشعث ١٢

## \_ حرف الهاء\_

- ـ هارون بن عنترة ٦٧
- ـ هزيل بن شرحبيل ٢٤٩
  - \_ هشام بن عروة ۲۰۲
  - \_ هشام بن الغار ۱۳۳
    - \_ هلال الوزان ۸۹
- \_ هلال بن أبي حميد ٨٩
- ـ هلال بن خباب ۱۰۲، ۱۰۶
  - ـ همام بن يحيى ١٥٠
  - ـ هيثم بن خارجة ٢١٩

## ــ حرف الواو ــ

- \_ واصل الأحدب ٢١٠
- ـ وبرة بن عبد الرحمن ١٥٨
- ـ وكيع بن الجراح ٢٢٠، ٣٢٨
  - ـ الوليد بن جميع ١٤٥

ـ الوليد بن مسلم ٤٧

#### \_ حرف الياء \_

- \_ يحيى بن سليم الطائفي ٢٤٤
  - \_ یحیی بن سعید ۲۷۰
- \_ یحیی بن زکریا ۲۷۲، ۲۷۷
  - ـ يحيى بن سابق ٢٧٧
  - \_ یحیی بن عباد ۲۸۰
- ـ يحيى بن إسحاق السلحيني ٢١٠
  - \_ یحیی بن أبی کثیر ۱۵٤
    - \_ يحيى أبو زكريا ٢٧٧
- ـ يحيى بن أبي عمرو السيباني ٧٩
- \_ يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب

  - \_ یزید بن أبی حکیم ۷٦
    - \_ يزيد الأصم ١١٧
  - \_ يزيد بن أبي زياد الشامي ٩٢
    - ۔ یزید بن أبی منصور ۱۹۷
      - \_ يزيد النحوي ٢٤٢
    - \_ یزید بن هرمز ۲۵۲، ۲۵۳
- \_ يعلى بن عبيد الطنافسي ٢٨٤، ٢٨٤
  - - ـ يعقوب بن عبد الله القمى ٦٧
      - ـ یونس بن راشد ۱۱۲
      - \_ يونس بن أبي إسحاق ٢٧١

# فِمْرِس موضوعات الكتاب

| الصفحة | الموضوع  |
|--------|----------|
|        | الموطبوع |

| ـ تقديم الشيخ العلامة عبد الله بن صالح العبيلان للكتاب        |
|---------------------------------------------------------------|
| ـ مقدمة المؤلف                                                |
| ـ سبب تأليف الكتاب                                            |
| ـ الفرق بين عمل المؤلف وعمل آخرين في جمع مثل هذه الآثار ٩     |
| ـ أثر عبد الله بن مسعود في بيان منزلة الصحابة                 |
| ـ الاختلاف على عاصم بن أبي النجود في هذا الأثر                |
| ـ خبر عروة البارقي مع الدهقان الذي فقأ عين فرسه               |
| ـ من آداب المجالس: أن القادم يجلس حيث ينتهي به المجلس ١٣ ـ ١٤ |
| ـ الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة                 |
| ـ استفهام عمر بن الخطاب لصهيب في ثلاثة أمور                   |
| ـ مشروعية الاكتناء لمن لا ولد له                              |
| ـ فضل إطعام الطعام، وأنه من عادات العرب الجميلة               |
| ـ جواز الكلام في الأذان والإقامة للحاجة                       |
| ـ التحذير من الفتن ٠ ٢                                        |
| ـ الأمر بالمحافظة على صلاة الجماعة٢١                          |
| ــ الحث على العمل ومشاركة العمال في أعمالهم ٢٢                |
| ــ النهي عن رفع الصوت في المساجد٣٦                            |
| _ جواز حصب الرجل في المسجد لتنبيهه٢٣                          |

| ـ استنكار الإمام الشافعي من الحميدي ـ لما سأله عن حديث رواه ـ:                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أتعمل به؟!                                                                                                       |
| ـ حسد اليهود للمسلمين في نزول آية المائدة: ﴿ ٱلَّيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ ٢٥ ـ ٢٦                     |
| ـ الأعياد في الإسلام لا تكون إلا بالتشريع، لا بالرأي والاختراع                                                   |
| ـ الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم وعلمائهم                                                                  |
| ـ التحذير من أخذ العلم من الصغار والأحداث                                                                        |
| ـ بكاء ربيعة من حال زمانه؛ وأنه اسْتُفْتِيَ من لا علم عنده ٢٩                                                    |
| ـ الدين الحنيف قائم على الشرع والوحي، لا الأهواء ورأي العقول                                                     |
| والاستحسانات                                                                                                     |
| ـ القتال مع أثمة الجور والضلال ٣١                                                                                |
| ـ الأمر بصوم يوم عاشوراء ٣٢                                                                                      |
| ـ تفسير قول الله تعالى: يُؤتي الْجِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ﴾                                                          |
| ـ تفسير قول الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾                    |
| ـ تعقب على محقق كتاب «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي الأستاذ                                                   |
| يوسف العزاري في تصحيحه لأثر مجاهد                                                                                |
| _ تخريج أثر لسلمان الفارسي رضي الله عنه في النهي عن كتمان العلم ٣٥                                               |
| ـ أول من صلَّى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب ٣٥                                               |
| ـ تفسير قوله تعالى: ﴿ أَنَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَالِهِ ٢٠                                                       |
| - تحريم سفك الدم الحرام                                                                                          |
| ـ الآثام والآثار الناتجة عن شرب الخمر                                                                            |
| ـ الرمل في الجنازة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم                                                          |
| ـ بكاء أنس بن مالك من تأخير الصلاة عن وقتها                                                                      |
| ـ النهي عن الابتداع، وبيان أن البدع سبب في ذهاب السنن ٤١                                                         |
| الي ن دري دريد المنظم |

| . القراءة في صلاة المغرب، وأقوال العلماء فيها ٢٠ - ٢٥                  |
|------------------------------------------------------------------------|
| . حصب ابن عمر لمن لا يرفع يديه عند الركوع والرفع منه ٢٦                |
| . الأمر بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة ٤٧                  |
| ـ مخالفة بعض المالكية الذين يرسلون أيديهم في الصلاة، للنبي             |
| صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أن مذهب مالك هو القبض لا الإرسال ٤٨     |
| ـ قصة الخوارج الذين قتلوا بالشام، ونصيحة أبي أمامة لأبي غالب البصري ٤٩ |
| ـ ذم الخوارج١٥                                                         |
| ـ قصة عمر بن عبد العزيز مع غيلان الدمشقي                               |
| ـ من لم يتم ركوعه وسجوده ومات على ذلك؛ مات على غير الفطرة ٥٣           |
| ـ بيان أن حدًّ الزاني المحصن هو الرجم ٥٤                               |
| ـ الأمر بالاستقامة والسير على الصراط المستقيم 30                       |
| ـ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداعه                                   |
| _ الوصية بالعلم                                                        |
| _ ابن عباس ترجمان القرآن ٧٥                                            |
| ـ إن الله لا يعذب على كثرة الصلاة، ولكن يعذب على مخالفة السنة ٥٨       |
| ـ النهي عن الصلاة (تطوعاً) بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس               |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| _ قصة الوليد بن عقبة بن أبي المطيع وشربه للخمر، وإقامة عثمان بن        |
| عفان الحدُّ عليه                                                       |
| _ حدُّ شارب الخمر أربعون جلدة                                          |
| ـ تفسير قول الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ﴾               |
| ــ إثبات صفة السمع لله عز وجل، وأن الله وسع سمعه كل الأصوات ٦٢         |
| _ القرآن أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك مفرقاً      |

| ٠٠٠. ٧٢       | ـ قصاء ابن عمر ركعتي الفجر بعد الضحى                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨            | _ من خصال النفاق                                                                |
| ٧٠            | ــ الأمر بلزوم الجماعة                                                          |
| ٧٢            | ــ الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون للصلاة ولا يتوضؤون                            |
|               | ـ جواز المسح على النعلين، وأنه يجوز خلعهما بعد المسح، والصلاة                   |
| ٧٣            | بعد ذلك                                                                         |
| ٧٤            | ــ التدرج في نزول الحلال والحرام في القرآن                                      |
| ۷٥ <u>-</u> ' | ـ التحذير من الفتن                                                              |
| ۲۷            | ـ فضل نبينا صلوات الله وسلامه عليه على جميع الأنبياء                            |
| ٧٩            | ـ ذهاب الدين يكون بترك السُّنن                                                  |
| ۸۰ ـ          | ــ أهل الأهواء هم أهل الضلالة والنفاق                                           |
| ۸٠            | ــ الورع في التحديث والفتيا                                                     |
| ۸۲            | ـ كيفية القضاء                                                                  |
| ۸٤            | ـ من علم علماً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم                           |
| ٨٥            | ــ العالم والمتعلم في الأجر سواء                                                |
|               | _ فضل العالم الذي يعلم الناس                                                    |
|               | ــ من لم يعرف الناسخ والمنسوخ هلك وأهلك                                         |
|               | ـ النهي عن المراء                                                               |
| ۹٠            | ـ وجوب العمل بالعلم                                                             |
| ۹١            | ـ حصول الفتنة في هذه الأمة بكثرة القُرَّاء وقلَّة الفقهاء                       |
| ٩٤            | ـ تفسير مجاهد لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ﴾ |
| ۹٥            | ـ قصة عبد الله بن مسعود مع أصحاب الجِلَق                                        |

| 1.4 | _ ما الذي يهذم الإسلام؟!                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۳ | _ علامة هلاك الناس                                                         |
| ۱۰٤ | ـ ذهاب العلم بذهاب العلماء                                                 |
| ١٠٥ | ـ النهي عن الخصومة في الدين                                                |
| ۲۰۱ | ـ أهمية آثار الصحابة وأنها من السُّنن                                      |
| ۱۰۸ | ـ ثبوت نزول آية الرجم                                                      |
| ۱۱۳ | ـ نسخ الإطعام في رمضان لمن شق عليه الصوم                                   |
| 110 | ـ سبب نزول قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ﴾                       |
|     | ـ قول عبد الله بن عباس في قوله عز وجل: ﴿وَمَن يَقْتُكُ مُؤْمِنُ ۖ          |
| 117 | مُّتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُوُ جَهَـنَّدُ﴾، وأنها آخر آية نزلت ولم ينسخها شيء   |
| 119 | ـ موت العالم ثلمة في الإسلام                                               |
| 178 | ـ موقف ابن سيرين من أهل الأهواء                                            |
| ١٢٤ | ـ سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَ ٱلنَّتُلَكَّةِ ﴾ |
| 177 | ـ الأمر بالاعتصام بحبل الله                                                |
| ۱۲۷ | _ أدب الصحابة بعضهم مع بعض                                                 |
|     | ـ تحريم جرَّ الثوب، وإنكار أبي هريرة على شاب يجر شملة له                   |
|     | ـ جزاء الصدق وجزاء الكذب                                                   |
| ۱۳۳ | ـ كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة                                        |
|     | ـ ذم الرأي                                                                 |
| ۱۳۷ | ـ النهي عن بيع الأجل بزيادة                                                |
| ۱۳۸ | ـ آخر آية نزلت هي آية الربا                                                |
| ١٣٩ | ـ سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب                                     |
| 181 | ـ حذ الزاني والزانية في الإسلام                                            |

| 127   | ـ الامير احق بالصلاة على الميت من وليّه                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 124   | ـ السنة في صلاة القيام (التراويح) أن تكون إحدى عشر ركعة         |
| ١٤٤   | ـ صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم                       |
| ١٤٥   | ـ ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل                   |
| ۱٤٧   | ـ النهي عن التكلف للضيف                                         |
| ۱٤٧   | _ زهد الصحابة في مأكلهم                                         |
| 1 2 9 | ـ ترتيل القرآن وتحسين الصوت به                                  |
| ١٥٠   | ـ دعاء ختم القرآن                                               |
| 107   | ــ من كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله                       |
| 104   | ـ القلب الذي ليس فيه شيء من كتاب الله كالبيت الخرب              |
| 108   | _ عائشة أم المؤمنين كانت أعلم الناس بالفرائض                    |
| 100   | _ حرص عبد الله بن عباس على طلب العلم                            |
| 107   | ـ شفاعة القرآن لصاحبه                                           |
| 100   | ــ العزة إنما تكون بالإسلام والانتماء إليه                      |
| ۱٥٨   | ـ الصيام في شهر رجب                                             |
| 171   | ـ خبر ابن عمر مع مولاه لما مرًا براع ينفخ بزمارة                |
|       | ـ صيام يوم عاشوراء                                              |
| ٨٢١   | ـ الصلاة فيما بين المغرب والعشاء                                |
|       | ـ كراهة رفع الصوت عند الجنازة والقتال                           |
|       | ـ قول ابن عمر في صلاة الضحى                                     |
|       | ــ مناقشة بين أسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن عمر في مسائل ثلاث: |
| ۱۷٤   | العَلَمُ في الثوب، والأرجوان، وصوم رجب كله ۱۷۳ ـ                |
| ۱۷۷   | ـ الصلاة إنما فرضت ركعتين ركعتين                                |

| ـ سبب نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّهَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شُعَآبِرِ ٱللَّهِ﴾ ١٨٠ ـ ١٨١ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ـ بكاء فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لموت أبيها                              |
| ـ الكلام على جعفر بن سليمان الضبعي، وأن روايته حسنة ـ إن لم تكن                        |
| صحيحة                                                                                  |
| ـ تعقيب على محقق «المسند» للدارمي حسين سليم أسد و«صحيح ابن                             |
| حبان» في تصحيحه لإسناده                                                                |
| ـ تعقب الشيخ مصطفى العدوي في تضعيفه لإسناد فيه جعفر بن<br>سليمان، والصواب أنه حسن      |
| ـ استحباب الإكثار من سورة البقرة في البيوت                                             |
| ـ الدين ليس بالرأي                                                                     |
| ــ النهي عن القتال في الفتنة                                                           |
| ـ لعن الواشمات والمستوشمات                                                             |
| ـ السنة عند اللقاء المصافحة وعند القدوم من السفر المعانقة                              |
| ـ قول عائشة أم المؤمنين في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر                              |
| ـ نسخ إباحة الكلام في الصلاة                                                           |
| _ الكبائر تسع                                                                          |
| ـ فضل بر الوالدة                                                                       |
| ـ ردُّ عائشة على عبد الله بن عمرو في أمره النساء إذا اغتسلنَ أن ينقضن                  |
| رؤوسهن ١٩٩                                                                             |
| ـ يكفي في المني إذا أصاب الثوب أن يُفرك                                                |
| ــ وضوء ابن عمر لكل صلاة                                                               |
| ـ غضب ابن مسعود ممن ينشد ضالته في المسجد                                               |
| ـ اختلاف علي وعثمان رضي الله عنهما في متعة الحج                                        |
| - الأضوار في الوصية من الكيائي                                                         |

| ــ سؤر المراة وفضل طهورها                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ـ طهارة سؤر الهر                                                      |
| ـ آخر آیة أنزلت علی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم                 |
| ـ المسبية إذا انقضت عدتها واستُبرئت جاز نكاحها وإن كانت ذات بعل،      |
| فنكاحها من بعلها يفسخ بسبيها                                          |
| ـ سماع صالح بن أبي مريم أبي الخليل من أبي سعيد الخدري صحيح            |
| خلافاً لما ذهب إليه الحافظان المزي وابن حجر                           |
| _ فضل أهل الشام                                                       |
| ـ سنية رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه                     |
| ـ رد ابن عمر على ابن عباس في إباحته نكاح المتعة                       |
| ـ سبب نزول آية التيمم                                                 |
| ـ لا يركع المأموم حتى يمكّن الإمام جبهته من الأرض                     |
| ـ قول ابن عمر في متعة الحج؛ وأنها السنة، وأن الواجب الأخذ بما جاء     |
| في السنة                                                              |
| _ النهي عن منع النساء من الذهاب إلى المساجد                           |
| _ إنكار عبد الله بن عمر وشتمه لابنه بلال لما حدَّثه بحديث (منع        |
| النساء من المساجد)، وقول بلال له: لنمنعهنَّ                           |
| ـ النهي عن بيع الذهب إلا مِثلاً بمثل                                  |
| ـ سماع عطاء بن يسار من أبي الدرداء                                    |
| _ مناقشة عبادة بن الصامت لمعاوية بن أبي سفيان في بيع الذهب بالذهب ٢٣١ |
| ـ جواز الهجر لمن خالف السنة أو أخذ برأيه مقابل السنة                  |
| _ قصة هجر عائشة لعبد الله بن الزبير ثم رجوعها عن ذلك                  |
| ـ تعجب الجن من طواعية أصحاب النبي ﷺ لنبيهم                            |

| ـ استماع الجن للقرآن                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ـ استلام الحجر الأسود وتقبيله                                         |
| ـ جواز تقبيل الصائم لزوجه                                             |
| ـ يحل للرجل من امرأته وهو صائم كل شيء إلا الجماع                      |
| ـ سورة المائدة آخر سورة نزلت                                          |
| <ul> <li>الكفر بالرجم كفر بالقرآن</li> </ul>                          |
| ـ ذم القياس في الدين                                                  |
| ـ السنة في الطواف أن يستلم الرجل الحجر الأسود والركن اليماني فقط ٢٤٥  |
| ـ السنة إذا دخل الرجل المسجد والناس ركوع أن يركع دون الصف ثم          |
| يدب ماشياً إلى أن يصل الصف وهو راكع                                   |
| ــ عدة المتوفى عنها زوجها                                             |
| ــ المتوفى عنها زوجها ولم يكن دخل بها لها مثل صداق نسائها             |
| وتعتد العدة المعروفة                                                  |
| ـ كتاب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس                              |
| ـ رجوع ابن عباس عن قوله في ربا الصرف بعد تذكير أبي سعيد الخدري له ٢٥٧ |
| ـ كيفية خلق السموات والأرض                                            |
| ـ أصحاب الرأي أعداء السنن                                             |
| ـ شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة                     |
| ـ لو أراد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس                               |
| ـ هذا الأثر رُوي مرفوعاً ولكنه لا يصح                                 |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                               |
| ت تعلب على الطبراني                                                   |
| ـ تعقب على الطبرانيــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ــ الاختلاف في طرق الحديث                                             |

| 777   | ـ خطر رمي المسلم بالكفر                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 441   | ـ ذم التلون والنفاق                                                  |
| ۲۸۳   | ـ وجوب طاعة الأمير والصبر على جوره                                   |
| 37    | ـ التحذير من مجالسة المفتونين وأهل الأهواء                           |
| 440   | _ معجزة انشقاق القمر                                                 |
| 777   | ـ سبب نزول تحريم الخمر                                               |
| ۲۸۷   | ـ النهي عن المخابرة                                                  |
|       | - أهمية اتباع الأثر                                                  |
| 790   | ـ المعتكف إذا جامع بطل اعتكافه                                       |
| ٤ • ٣ | _ مناظرة ابن عباس للخوارج                                            |
| ٣٠٥   | _ الإسناد من الدين                                                   |
| ۲۰٦   | ـ علامة أهل السنة حب أهل الحديث وعلامة أهل البدع بغض أهل الحديث.     |
| ۲۱۲   | ـ وجوب تلقي العلم من أهل العدالة والديانة                            |
|       | ـ خروج الإمام لصلاة الجمعة يقطع صلاة النفل، وصعوده المنبر يقطع       |
| ۳۱۳   | الكلام                                                               |
| ٣١٥   | ـ ذم الكلام وأهله                                                    |
| ۲۱٦   | ـ كيف كان حال الصحابة إذا قرؤوا إلقرآن؟                              |
| ٣١٩   | ـ الوضوء من ماء البحر                                                |
| ۲۲۱   | ـ حد السارق إذ سرق أكثر من مرة                                       |
| ٣٢٣   | ـ سبب نزول سورة (المنافقون)                                          |
| ۲۲٦   | ـ سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَظَرُو ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم ﴾ |
|       | _ التكبيرات الخمس على الجنائز                                        |
| 479   | _ القراءة في الركعتين اللتين بعد التشهد                              |

|     | والخلاف في هذه                          | ــ ليس على أهل البوادي والقرى جمعة ولا تشريق، |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ۲۳۲ | _ ٣٣·                                   | المسألة وترجيح الصواب فيها                    |
| ۲۳۲ |                                         | _ الأمر بمخالطة الناس                         |
| 377 | •••••                                   | _ طلب العلم أفضل من صلاة النافلة              |
| ۲۳٦ | *************************************** | ــ القمر يبكي من خشية الله                    |
| ۳۳۸ |                                         | الفهاديين                                     |